جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا

ألفاظُ الهداية والضّلالِ في القرآن الكريمِ فيْ ضوَع تَفْسيْرَي الفاظُ الهداية والشّعْرَاوِي: (دراسة صرفيّة، نحويّة، دِلاليّة)

إعداد سائد فايز محمود جرّار

إشراف أ. د. أحمد حسن حامد

قُدِّمَتْ هذه الأطروحةُ استكمالاً لمتطلَّباتِ الحصول على درجةِ الماجستيرِ في اللَّغةِ العربيّةِ وآدابِها بكلّيةِ الدِّراساتِ العليا في جامعةِ النجاحِ الوطنيّةِ في نابلسَ، فلسطين. 2014م

# ألفاظُ الهداية والضلال في القرآن الكريم في ضوّء تَفْسِيْرَي الفاظُ الهداية والضّلال في القرآن الكريم في ضوّء تَفْسِيْرَي القُرْطُبِي والشّعْرَاوِي : (دراسة صرفيّة، نحويّة، دِلاليّة)

إعداد سائد فايز محمود جرار

نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2014/1/16م، وأجيزت.

أعضاء لجنة المناقشة

1. أ. د. أحمد حسن حامد/ مشرفاً ورئيساً

2. د. ياسر الحروب / ممتحناً خارجياً

3. د. سعيد شواهنة / ممتحناً داخلياً

التوقيع

TIENT A

# الإهداء

إلى هن التضحية والعطاء، إلى مَنْ سانىني حتّى أواصل مسيرتي العلميّة، وَوَجَدَ فَي المعاناة هِنْ أجلى رحيق المتعة، إلى والدي العزيز شفاهُ اللهُ وعافاه.

إلى مَنْ حَلَقَتْ فِي نفسي روحٌ الدَّرِّي، وغَرَسَتْ فِي قلبي حَبَّ العلمِ والدَّي الغالية أداعَ اللهُ عليها الصحة والعافية.

إلى أسطورةِ الوفاء، والحبِّ والعطاءِ، إلى الماسةِ الَّتِي لَنْ تَنْلَسَم، زوجتي الحبيبة.

إلى زهراتِ حياتي، وورودِ أهلي، أبنائي رزاد، وفايز، ولياد.

إلى مَنْ كَانَ تَشْجِيعُهم ودعمُهم شموعًا أنارت ليَ الدروبَ، إلى سندي عند الصّعابِ، إلى مَنْ كَانَ تَشْجِيعُهم ودعمُهم شموعًا أنارت ليَ الدروبَ، إلى سندي عند الصّعابِ، إخوتي و أخواتي.

إلى للَّ مَنْ عَشَقَ فلسطينَ، وضَحَّى مِنْ أجلها.

إلى للَّ ناطق بِلغةِ القيآد، مُتَذِذاً هنهُ دستواً.

أهدي ثمرة جهدي هذا

## الشكر والنقيير

عَمَلاً بقولِ الرسولِ عَلَى: "مَنْ لا يَشَلَّمُ الناسَ، لا يَشَلَّمُ اللهَ عَنَّ وَجَلَّا 1. فَإِنْنِي أَتَقَدَّمُ بِخَالِصِهِ الشَّلَمِ الْجَزِيلِ، هِنَ أُسْلَادَيَ الفَاطَلِ، الأَسْنَاذَ الدُنُورُ أَحمَد حسن حامَد، الذي تَفْصَلَ عَلَيَّ بالإشرافِ على سالتي، فَلَانَ المَعْلَمَ فيما نَعْلَتُ مِنْ بحرِ علمِهِ الواسِّقِ، والأَبَ الحانِيَ فيما تَحَلَّى بهِ مِنْ فَقَ ولين في نصحي، وتوجيعي السليم، وإشادي التقيق ، فلانَ نعمَ العودِ بعدَ اللهِ.

كَمَا أَتَقَدَّهُ بِعَظِيمِ الشَّلَمِ مِنَ أَصِضَاءِ لَجَنَةِ الْمَنَاقَشَةِ: الدَّكَتُورِ بِاسْمِ الْحَرُوبِ الَّذِي تُلَبَدَ صَاءَ القَراءَةِ والسَّفِرِ لَمَنَاقَشَتِي وَسُوفَ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنَاقَشَتِي وَسُوفَ لِلْوَنُ لَلا حَظَاتِهُمَا وَتُوجِيهَاتِهُمَا صَالِيَّ خَاصَّةً تَرَدَانُ بِهَا سَالِتَي.

ولا يفونني في هذا المقام أنْ أنقدَّمَ بالشَكِر الجنيلِ مِنْ أَسَانَتِي الأَجلاء في قسمِ اللغةِ العربيّةِ، النينَ قطفتُ من يوضِ علمِهِم، فكانَ للاحظاتِهِم عظيمُ الأثرِ في إنمامِ هذا البحث. كما أنقدَّمُ بخالصِ الشَكر والعرفان مِنَ القَائمينَ على مكتبةِ جامعةِ النجاح الوطنيّةِ.

ولا أنسى أَنْ أَشَلَمَ زَمَلائِي فِي مَدَسَةَ ذَ. صَانُور الثَانُويَةِ الذَّيِّةَ هَيِئُوا الظَّهُوفَ لِي، وَذَّلُوا الصَّعَابُ أَمَامِي وَأَحْتَدُرُ إِنْ كَنْتُ قَدْ نَسَيْتُ أَحْداً، فَالشَّلُمُ مُوصُولُ لَلَّكَ مَنْ مَدَّ لَي يِدَ الْعُونِ فِي إِنَمَامِ هَذَا الْبَحْثِ وإنجازو.

د

ابن حنبل، الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل. 50مج. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. 41. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1997م، حديث رقم 11703 18.0

#### الإقرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

# ألفاظُ الهدايَةِ والضّلالِ في القرآن الكريمِ فيْ ضوّعِ تَفْسيْرَي القرآن الكريمِ فيْ ضوّعِ تَفْسيْرَي القررُ الله القُرْطُبيّ والشّعْرَاويّ: (دراسة صرفيّة، نحويّة، دِلاليّة)

أقر بأن ما اشتمات عليه هذه الرسالة إنما نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة الله حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

#### **Declaration**

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification.

| Student's name: | سم الطالب: |
|-----------------|------------|
| Signature:      | لتوقيع:    |
| Date:           | لتاريخ:    |

#### فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ج      | الإهداء                                                              |
| د      | الشكر والتقدير                                                       |
| _&     | الإقرار                                                              |
| و      | فهرس المحتويات                                                       |
| ط      | فهرِس الجداولِ                                                       |
| ي      | فهرست الرسوم والأشكال البيانيّة                                      |
| ك      | الملخص                                                               |
| 1      | المقدّمة                                                             |
| 5      | التمهيد:                                                             |
| 5      | أوّلا:القرطبيّ، حياتهُ، ومؤلفاته، ومنهجُهُ                           |
| 6      | ثانياً: الشعر اوي، حياته، ومؤلفاته، ومنهجُهُ                         |
| 8      | ثالثاً: أثرُ اللغةِ والنحوِ في تفسيرَيْ القرطبيّ و الشعراويّ         |
| 12     | الفصل الأوّل: الدراسة الصرفية (البنى الصرفية اللفاظ الهداية والضلال) |
| 13     | المبحثُ الأوّلُ: الفعلُ وأقسامُهُ الصرفيّةُ                          |
| 13     | أو لاً: الصحيحُ و المعتلُّ                                           |
| 17     | ثانياً: المجرّدُ والمزيدُ                                            |
| 26     | المبحثُ الثاني: المصدر واسمه في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ             |
| 26     | أو لاً: المصدر الصريح مفهومهُ وأوزانُه                               |
| 27     | ثانياً: اسمُ المصدرِ مفهومُهُ وصياغتُهُ                              |
| 31     | المبحثُ الثالثُ: المشتقات في ألفاظ الهداية والضلال                   |
| 31     | أو لاً: اسم الفاعل مفهومهُ، و اشتقاقُهُ، وصورَهُ                     |
| 34     | ثانياً: اسم التفضيل مفهومهُ، واشتقاقُهُ، وصورَهُ                     |
| 38     | الفصل الثاني: الدراسة النحوية في ألفاظ الهداية والضلال               |
| 39     | المبحثُ الأوّلُ: أنماط الجملة الفعلية في ألفاظ الهداية والضلال       |
| 40     | أولاً: الجملة الفعلية المثبتة بين اللازم والمتعدّي                   |
| 64     | ثانياً: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                        |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 73     | ثالثاً: الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول                                |  |
| 75     | رابعاً: الجملة الفعلية المؤكَّدة                                               |  |
| 84     | خامساً: الجملة الشرطية                                                         |  |
| 93     | المبحثُ الثاني: أنماط الجملة الاسمية في ألفاظ الهداية والضلال.                 |  |
| 93     | أو لاً: الجملة الاسميّة (المبتدأ والخبر)                                       |  |
| 102    | ثانياً: كان وأخواتها مع الجملة الاسمية                                         |  |
| 104    | ثالثاً: كاد وأخواتها مع الجملة الاسمية                                         |  |
| 105    | رابعاً: عسى وأخواتها مع الجملة الاسمية                                         |  |
| 105    | خامساً: إنَّ وأخواتها مع الجملة الاسمية                                        |  |
| 110    | سادساً: حضور اللام المزحلقة في الخبر                                           |  |
| 114    | المبحثُ الثالثُ: المواقعُ الإعرابيّةُ للمصادرِ، وأسمائها، والمشتقاتِ، والجملِ، |  |
| 117    | وأشباهِها، في ألفاظ البهداية والضلالِ                                          |  |
| 114    | أو لاً: المواقعُ الإعرابيّةُ للمصدرِ الصريحِ                                   |  |
| 117    | ثانياً: المواقعُ الإعرابيّةُ للمصدرِ المؤول ِ                                  |  |
| 120    | ثالثاً: المواقعُ والأوجُهُ الإعرابيّةُ لاسمِ المصدرِ                           |  |
| 127    | رابعاً: المواقعُ الإعرابيّةُ لاسمِ الفاعلِ                                     |  |
| 135    | خامساً: المواقعُ الإعرابيّةُ لاسمِ التفضيلِ                                    |  |
| 136    | سادساً: المواقعُ الإعرابيّةُ للجملةِ                                           |  |
| 150    | سابعاً: المواقعُ الإعرابيّةُ لشبهِ الجملةِ                                     |  |
| 155    | الفصلُ الثالثُ: الدراسةُ الدلاليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ                |  |
| 159    | المبحثُ الأوّلُ: قضايا دِلاليّة لفظيّة في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ             |  |
| 159    | أو لاً: الدلالةُ المعجميّةُ والسياقيّةُ لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ              |  |
| 159    | 1- مفهومُ الهدى لغةً واصطلاحاً                                                 |  |
| 167    | 2- مفهوم الضلال لغةً واصطلاحاً                                                 |  |
| 177    | ثانياً: دلالة الأسماء في ألفاظ الهداية والضلال                                 |  |
| 179    | 1- دلالة اسم الفاعل                                                            |  |
| 185    | 2- دلالةُ اسم التفضيل                                                          |  |
| 189    | 3- دِلالة المصدرِ واسمِهِ                                                      |  |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 196    | ثالثاً: دلالة الأفعال في ألفاظ الهدايةِ والضلالِ                 |
| 198    | 1- دلالة الفعل الماضي                                            |
| 208    | 2- دلالة الفعل المضارع                                           |
| 224    | 3- دِلالةُ فعلِ الأمرِ                                           |
| 226    | رابعاً: دِلالةُ الحروفِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ              |
| 228    | 1- حروفُ الجرِّ                                                  |
| 237    | 2- حروفُ الجزمِ                                                  |
| 237    | 3- حروفُ الشرطِ                                                  |
| 239    | 4- حروفُ العطف                                                   |
| 242    | 5– حروفُ التوكيدِ                                                |
| 246    | 6- حروفُ النفي                                                   |
| 250    | المبحث الثاني: قضايا دلاليّة غير لفظيّة في ألفاظ الهداية والضلال |
| 250    | 1- التطور الدلالي في ألفاظ الهداية والضلال                       |
| 252    | 2- التقابل الدلاليّ                                              |
| 255    | 3- التكرارُ                                                      |
| 263    | 4- التقديم والتأخير                                              |
| 269    | 5- الحذف                                                         |
| 271    | الخاتمة                                                          |
| 274    | فِهِرِس الأشعار                                                  |
| 275    | فِهِرِس الأشعار<br>فِهرِس الأعلام<br>قائمة المصادر والمراجع      |
| 281    | قائمة المصادر والمراجع                                           |
| b      | Abstract                                                         |

### فهرس الجداول

| الصفحة | الجدول                                                       | الرقم     |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 156    | توزيعُ ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم             | جدول (1)  |
| 177    | توزيعُ الأسماءِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم | جدول (2)  |
| 183    | شواهدُ صورِ اسمِ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال          | جدول (3)  |
| 188    | شواهدُ صورِ اسمِ التفضيلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ        | جدول (4)  |
| 194    | شواهدُ صورِ المصدرِ واسمهِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ       | جدول (5)  |
| 197    | توزيعُ الأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم | جدول (6)  |
| 199    | شواهدُ الفعلِ الماضي في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ             | جدول (7)  |
| 202    | دلالات الفعلِ الماضي في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ             | جدول (8)  |
| 210    | شواهدُ الفعلِ المضارع في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ            | جدول (9)  |
| 213    | دلالات الفعلِ المضارع في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ            | جدول (10) |
| 227    | توزيعُ الحروفِ الواردةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال           | جدول (11) |
| 253    | مواضعُ التقابل الدلاليّ في ألفاظ الهدايةِ والضلالِ           | جدول (12) |

## فهرست الرسوم والأشكال البيانية

| الصفحة | الشكل                                                             | الرقم    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 156    | التمثيلُ البيانيُّ لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ                      | شكل (1)  |
| 156    | التمثيلُ النسبيُّ لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ                       | شكل (2)  |
| 178    | التمثيلُ البيانيُّ للأسماءِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ           | شكل (3)  |
| 178    | التمثيلُ النسبيُّ للأسماءِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ            | شكل (4)  |
| 184    | التمثيلُ البيانيُّ لاسمِ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ      | شكل (5)  |
| 184    | التمثيلُ النسبيُّ لاسمِ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ       | شكل (6)  |
| 188    | التمثيلُ البيانيُّ لاسمِ التفضيلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ     | شكل (7)  |
| 189    | التمثيلُ النسبيُّ لاسمِ التفضيلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ      | شكل (8)  |
| 195    | التمثيلُ البيانيُّ للمصدرِ واسمهِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ     | شكل (9)  |
| 195    | التمثيلُ النسبيُّ للمصدرِ واسمهِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ      | شكل (10) |
| 198    | التمثيلُ البيانيُّ للأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ           | شكل (11) |
| 198    | التمثيلُ النسبيُّ للأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ            | شكل (12) |
| 201    | التمثيلُ البيانيُّ للأفعالِ الماضيةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ  | شكل (13) |
| 201    | التمثيلُ النسبيُّ للأفعالِ الماضيةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ   | شكل (14) |
| 202    | التمثيلُ البيانيُ لدِلالاتِ الفعلِ الماضي على الزمنِ              | شكل (15) |
| 202    | التمثيلُ النسبيُّ لدِلالاتِ الفعلِ الماضي على الزمنِ              | شكل (16) |
| 212    | التمثيلُ البيانيُّ للأفعالِ المضارعةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ | شكل (17) |
| 212    | التمثيلُ النسبيُّ للأفعالِ المضارعةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ  | شكل (18) |
| 213    | التمثيلُ البيانيُ لدِلالاتِ الفعلِ المضارعِ على الزمنِ            | شكل (19) |
| 213    | التمثيلُ النسبيُّ لدِلالاتِ الفعلِ المضارعِ على الزمنِ            | شكل (20) |
| 229    | دلالاتُ حروفِ الجرِّ                                              | شكل (21) |
| 240    | دلالاتُ حروفِ العطفِ                                              | شكل (22) |
| 254    | التمثيلُ البيانيُّ للتقابلِ الدلاليِّ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ | شكل (23) |
| 254    | التمثيلُ النسبيُّ للتقابلِ الدلاليِّ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ  | شكل (24) |

# ألفاظُ الهدايَةِ والضّلالِ في القرآن الكريمِ فيْ ضوْءِ تَفْسِيْرَيْ القُرْطُبِيّ والشّعْرَاوِيّ (دراسة صرفيّة نحويّة دِلاليّة) اعداد

بات فايز محمود جرار الشراف أ. د. أحمد حسن حامد الملخّص

هذا بحث وصفي إحصائي تحليلي في ألفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم. دَرَسَ فيهِ الباحثُ ألفاظ الهداية والضلال من حيثُ البناءُ الصرفي، ثمَّ تناولَ أنماط الجملة الفعلية والاسمية، والمواقع الإعرابية للمصادر والمشتقات والجمل في تلك الألفاظ في الجانب النحوي. وتناول في الجانب الدلالي قضايا لفظية دلالية، كدلالة الأسماء والأفعال والحروف، وقضايا دلالية غير لفظية، كالتطور الدلالي، والتقابل الدلالي، والتكرار، والتقديم والتأخير، والحذف خللها جداول إحصائية، ورسوما وأشكالاً بيانية دقيقة لألفاظ الهداية والضلال. وختم الباحث بحثة بخاتمة عرض فيها أهم النتائج التي توصل اليها، وطائفة مِن المصادر والمراجع التي سار على نهجها هذا البحث.

#### المقدّمة

إنَّ الحمدَ لله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفِرُهُ، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهَ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، ونشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُهُ ورَسُولُهُ، وبعد:

فإنَّ القرآن الكريمَ معجزةُ الإسلامِ الخالدةُ، أنزلَهُ الله عزَّ وجلَّ هدايةً للبشريّة جمعاء، وقد أكرمني الله تعالى بأنْ يكونَ بحثي في القرآن. وتكمن أهميّةُ البحثِ في طبيعةِ تفردِهِ وتميّزِهِ عن الدراساتِ اللغويَّةِ في القرآن، من حيثُ المنهجُ الّذي اتبعه الباحثُ والمتمَثّلُ في استخدام الجداول الإحصائيّة والرسومِ البيانيّةِ في البحثِ فهو بحثٌ في ألفاظٍ محدّدةٍ مِنَ القرآن، (ألفاظُ الهدايةِ والضلال) أحصاها الباحثُ وتناولَها بالوصفِ والدرسِ والتحليلِ.

وقد جاءَت فكرة هذا البحث عندما وقعت على موضوع مشابه في برنامج إذاعي لإحدى الإذاعات الأردنية، التي كانت تستضيف أستاذاً في العربية يتحدث عن ألفاظ العدل في القرآن الكريم، إذ أشار إلى إمكانية دراسة الموضوع في رسالة ماجستير، وبعد البحث المتواصل والتشاور مع أستاذي أ.د.أحمد حامد، ارتأيت أنّه بالإمكان دراسة (ألفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم من النواحي الصرفية والنحوية والدلالية) وخاصة بعد تأكّدي من عدم وجود أي العرب خاص مستقل وشامل لتلك الألفاظ. وقد جاءت هذه الدراسة تلبية لمطمعي الكريم الدائم منذ التحاقي بالدراسات العليا في قسم اللغة العربية والمتمثل بالنوال من المأدبة القرآنية.

وجاء البحثُ في تمهيدٍ وثلاثةِ فصولِ وخاتمةٍ، أمّا التمهيدُ فتناولَ فيهِ الباحثُ:القرطبيّ: حياتهُ، ومؤلفاتهُ، ومؤلفاته، وأثر اللغةِ و النحوِ في تفسيريّ القرطبيّ والشعراويّ. والفصلُ الأوّلُ جَعَلَهُ الباحثُ للدراسةِ الصرفيّةِ (البني الصرفيّةِ لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ)، وقَدْ انْقَسَمَ إلى ثلاثةِ مباحثَ: تناولَ في المبحثِ الأوّلِ الفعلَ وأقسامَه الصرفيّةِ في الفاظِ الهدايةِ والضلالِ، وفي المبحثِ الثاني المصدر واسمَه في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، وفي المبحثِ الثاني المصدر والضلال.

والفصلُ الثاني جعلهُ الباحثُ للدراسةِ النحوية في ألفاظِ الهدايةِ والضلال، وقد انقسمَ إلى ثلاثةِ مباحثَ، الأولُ جَعَلَهُ الباحثُ لأنماطِ الجملةِ الفعليّةِ، والثاني لأنماطِ الجملةِ الاسميّةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، والثالثُ للمواقع الإعرابيّةِ للمصادرِ والمشتقاتِ والجملِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، والفصلُ الثالثُ جعلَهُ الباحثُ للدراسة الدلاليّة، وقسمةُ مبحثينِ، الأولُ: جعلَهُ لدراسةِ القضايا اللفظيّةِ الدلاليّةِ؛ كالدِّلالةِ المعجميّةِ والسياقيّةِ، ودِلالةِ الأسماءِ (اسم الفاعل، واسم النفضيل، والمصدر واسمه)، والأفعالِ (الفعل الماضي، والمضارع، والأمر) والحروف (حروفُ الجرِّ، والجزم، والشرط، والعطف، والتوكيدِ، والنفي). والثاني: جعلَهُ الباحثُ لدراسةِ القضايا الدِّلاليّة غيرِ اللفظيّةِ؛ كالتطوّرِ الدّلاليّ، والتقابلِ الدِّلاليّ، والتقديمِ والتأخير، والحذف. أما الخاتمةُ فقَدْ رصدَ فيها الباحثُ أهمَّ ما توصلَ إليهِ مِنْ نتائجَ في بحثِهِ.

ويهدفُ البحثُ إلى الإجابةِ عَنْ كثير مِنَ التساؤلاتِ أهمُّها:

أ- ما مفهومُ الهدايةِ والضلال في القرآن الكريم؟.

ب- ما أثر اللغة والنحو في تفسيري القرطبي والشعراوي؟.

ت- ما البنِّي الصرفيّة الألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريمِ؟.

ث- ما أنماطُ جملة الفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم؟.

ج- ما المواقعُ الإعرابيةُ لألفاظِ الهدايةِ والضلال في القرآن الكريم؟.

ح- ما دلالة ألفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم؟.

اقتضت طبيعةُ البحثِ اعتمادَ الباحثِ على المنهجِ التكامليّ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم، فجمعَ البحثُ بينَ الوصف، والإحصاء، والتأريخ، والتحليل، إذْ تمثّلَ المنهجُ الوصفيُّ في استقراءِ القضيةِ الصرفيّةِ أو النحويّةِ أو الدِّلاليةِ مِنْ مصادرِها الأمّ، ثمَّ إحصاءِ عددِ مرّاتِ ورُودِها في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ لبيانِ دلالات التكرار، وتمثّلَ المنهجُ التحليليُّ في تحديدِ بنيّةِ اللفظِ، وتوضيح العلاقاتِ النحويّةِ بينَ الألفاظِ، والوقوفِ على القضايا النحويّةِ والدِّلاليّةِ الّتي

اشتملت عليها ألفاظُ الهدايةِ والضلال؛ فالباحثُ يطرحُ القضيّةَ الصرفيّةَ أو النحويّةَ أو الدِّلاليّةَ مستجمعاً آراءَ النحاةِ والمفسرينَ مطبِّقاً ذلكَ على ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في البِنْيةِ الصرفيّةِ والدِّلالةِ النحويّةِ والسياقيّة. وقد واجه الباحثُ صعوباتٍ بحثيّةً تمثلّت في الجدولةِ الإحصائيّة وتحليلها، وقد عزا الباحثُ تلكَ الصعوبات إلى عدم وجودِ دراساتٍ مشابهةً يقاسُ عليها.

وَقَدْ حَصِلَ الباحثُ على بعض الدر اساتِ التي أمكنَهُ الإفادة منها في بَحْثِهِ، ومِن أهمِّها:

- (سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية) لمجدي معزوز أحمد حسين، وهي رسالة ماجستير غير منشورة، أجيزت عام 2004 م. بإشراف أ.د.أحمد حسن حامد. جعلها في بابين الأول: للدراسة النحوية تناول فيه أنماط الجملة الخبرية والإنشائية، والثاني: للدراسة الدلالية تناول فيه دلالة الزمن والحذف والتقديم والتأخير في السورة.
- (بناء الجملة الفعلية بين النفي والإثبات في سورة آل عمران دراسة نحوية دلالية) أعدّها حارث عادل محمد زيود، وهي رسالة ماجستير غير منشورة، أجيزت في العام 2008م. بإشراف أ. د.أحمد حسن حامد. جعلها في فصلين؛ الأول: للجملة الفعلية المنفية، والثاني: للجملة الفعلية المثبتة.
- (اسم الفاعل في القرآن الكريم دراسة صرفية نحوية دلالية في ضوء المنهج الوصفي) أعدّها سمير محمد عزيز موقده، وهي رسالة ماجستير غير منشورة. أجيزت عام 2004م. بإشراف: أ.د. أحمد حسن حامد. تحدّث في الفصل الأول عن اسم الفاعل في الفكر النحوي قديما وحديثاً، وفي الثاني والثالث: تناول اسم الفاعل صرفيّا ودلاليّا في القرآن الكريم.
- (سورة الكهف دراسة صرفية) أعدّها إلياس الحاج إسحاق، وهي رسالة ماجستير غير منشورة، بإشراف أ.د.عبد الرحمن محمد إسماعيل. جامعة أم القرى، أجيزت عام 1995م. تناول فيها المصادر والأفعال والمشتقات الواردة في السورة من حيث البنية والدلالة الصرفية.

- (لغة القرآن الكريم في سورة النور دراسة في التركيب النحوي) للدكتور. صبري إبراهيم السيّد، جامعة عين شمس. 1994م. تناول في الدراسة الجملة الخبريّة المثبتة والمنفيّة، اسميّة وفعليّة، وذيّلها بإعراب سورة النور.
- (سورة الضحى بين المفسرين والنحويين دراسة لغوية نحوية) د. يسرية محمد إبراهيم حسن، جامعة الأزهر،1992م. تناولت الباحثة السورة بالتفسير والتحليل اللغوي.

فضلاً عن ذلك، فقد استفاد الباحث من جهود كبار اللغويين، نحو: سيبويه في الكتاب، والنحّاس في إعراب القرآن، ومعاني القرآن. و وأبو هلال العسكري في تصحيح الوجوه والنظائر. وعبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، والعمد، والمفتاح في الصرف. والدامغاني في قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. والزمخشري في الكشّاف، والمفصل في علم العربيّة، وغيرهم.

أخيراً، أسألُ الله العليّ القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجههِ، وأنْ يجعلَهُ في ميزانِ حسناتي. والله خير الموفقين.

#### التمهيد:

#### أوّلاً: القرطبيّ: حياتُهُ، ومؤلّفاتُهُ

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح، الأنصاريّ، الخزرجيّ، المالكيّ، أبو عُبيد الله القرطبيّ<sup>1</sup>. كانَ مِنْ عبادِ الله الصالحينَ، والعلماءِ العارفينَ، الورعينَ، الزاهدينَ في الدنيا، المشغولينَ بما يعينهم مِنْ أمورِ الآخرةِ، أوقاتُهُ معمورةٌ ما بينَ توجّهٍ وعبادةٍ وتصنيفٍ، وله تصانيفُ مفيدةٌ تدلُّ على امامته، وذكائه، ومِنْ كتبهِ المطبوعة:

- 1- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاتِهِ.
  - 2- الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام.
    - 3- التذكار في أفضل الأذكار.
    - 4- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة.
- 5 قمعُ الحرص بالزهدِ والقناعةِ وردُّ ذلِّ السؤال بالكتب والشفاعةِ.

وقَدْ جمع في تفسيرِ القرآنِ كتاباً، كبيراً سمّاهُ "الجامع لأحكامِ القرآنِ والمبيّنُ لما تضمنه من السنّةِ وآي الفرقانِ" وقدْ سارتْ بتفسيرِهِ العظيمِ الشأنِ الركبانُ. وقدْ بيّنَ القرطبيُّ سـبَب تفسيرِهِ بقولِهِ: " فلمّا كانَ كتابُ اللهِ هوَ الكفيلَ بجميعِ علومِ الشرعِ، الّي استقلَّ بالسنّةِ والفرض، ونزلَ بهِ أمينُ السماءِ إلى أمينِ الأرض، رأيتُ أنْ أشتغلَ بهِ مَدَى عمري، وأستفرغَ فيهِ مُنتي". وقد بيّنَ مَنْهَجَهُ فيهِ، والذي يقومُ على التفسيرِ بالمأثورِ؛ إذْ يفسرُ القرآنِ بـالقرآنِ، أو بالآثـارِ الواردةِ عَنِ النبيِّ في أو عَنِ السلف، ويتبيّنُ ذلكَ من قولِهِ: "بأنْ أكتبَ فيهِ تعليقاً وجيزاً، يتضمّنُ الواردةِ عَنِ النبيِّ في أو عَنِ السلف، ويتبيّنُ ذلكَ من قولِهِ: "بأنْ أكتبَ فيهِ تعليقاً وجيزاً، يتضمّنُ

<sup>1</sup> يُنظَرُ السيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن: طبقاتُ المفسرين. تحقيق علي محمّد عُمير. ط1. مصر: مكتبة وهبة.1976م،92 والداوُوديّ، الحافظ شمس الدين محمّد بن علي بن أحمد: طبقاتُ المفسرين.2مج. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة.1983م، 69-70. والزركِليّ، خير الدين: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين).8مج. ط15. بيروت: دار العلم للملايين.2002م،2/226.

<sup>2</sup> القرطبيّ، أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريّ: الجامع لأحكام القرآن،24 مج. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 2006م، 7/1.

نُكَتاً مِنَ التفسيرِ واللغاتِ، والإعرابِ والقراءاتِ، والردِّ على أهلِ الزيّعِ والضلالاتِ، وأحاديثُ كثيرةً شاهدةً لما نذكره مِنَ الأحكامِ ونزولِ الآياتِن جامعاً بينَ معانيها، ومبيّناً ما أشكل منها، بأقاويل السلف، ومَنْ تبعَهُم مِنَ الخلفِ"1.

مات بمُنية بني خصيب مِن الصعيد الأدنى بمصر ، ليلة الاثنين ، التاسع مِن شوّال . سنة احدى وسبعين وستمائة مجرية ، ودفن بها<sup>2</sup> .

#### ثانياً: الشعراويّ: حياتُهُ، ومؤلّفاتُهُ

محمد متولّي الشعراوي، وُلِدَ في الخامس عشر من إبريك سنة 1911م، في قريبة دقادوس، بمحافظة الدقهليّة، بمصر . وهو وليد أسرة متوسطة الحال، طيّبة الأصول، يمتد نسبها إلى أهل بيت النبوّة، فالشيخ الشعراوي هو السيّد الشريف محمد بن السيّد متولّي الشعراوي المسين نسباً، ووالدة الشيخ واسمها (حبيبة)، ينتهي نسبُها مِنْ ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن علي كرم الله وَجْهَهُ 4.

نشأ الشعراويُّ في بيئةٍ علميّةٍ، أحبّت العلم والعلماء، وفي أسرةٍ عريقةٍ، متديّنةٍ، قال الشعراويُّ: "تعلّمت من قريتي دقادوس، ومِن أهلها الطيّبين ما لَمْ أتعلّمه في الجامعة، فبلدُنا كلُّها كانت محبّة للعلم والعلماءِ". وقال أيضاً: "إنّي أخذت مِن أبي الفلاح الجزء الأكبر مِن ثقافتي، فحكايات أبي الفلاح الأمّي كانت كثيرة جدّاً، وقد أعطتني كلُّ واحدةٍ منها الدرس المستفاد الدي لا يسقط مِن ذاكرتي أبداً "5.

اتسمت ثقافةُ الشعراويّ النابعةُ مِنَ العقيدةِ الاسلاميّةِ، بالواسعةِ، والشاملةِ؛ فَقَدْ اشتملتْ على الفقهِ والتفسير، والإحاطةِ بأخبار السلفِ مِنَ الصحابةِ والتابعينَ، ومعرفةِ السيرةِ النبويّة،

<sup>1</sup> القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، 7/1.

<sup>2</sup> ينظر المصدر نفسه، مقدّمة المحقّق/38. و السيوطيّ: طبقاتُ المفسرين،92.

<sup>3</sup> ينظر المنشاوي، محمد صِدِّيق: الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات.القاهرة: دار الفضيلة.10.

<sup>4</sup> ينظر أبو العينين، سعيد: الشعراوي أنا من سلالة أهل البيت. القاهرة: دار أخبار اليوم.8-9.

<sup>5</sup> المنشاويّ: الشيخ الشعراويّ وحديث الذكريات،75.

والشعر العربيّ. ولم تقتصر ثقافتُه على العلوم الدينيّة، والعربيّة، بل امتدّت إلى العلوم الحديثة بمختلف أصنافها، كعلوم الطبيعة، والفلك، والكيمياء، والاقتصاد فضلاً عَن علوم التاريخ، والاجتماع، وعلم النفس أ. وقد نال الشعراويُ شعبيّة كاسحة كداعية من أكبر الدعاة الذين عرفتهم الحياة الفكريّة في الإسلام، ومن جانب آخر، فهو أديبٌ متذوّق للأدب، وناقدٌ يعرف مواطن الجمال والقبح في الأعمال الإبداعيّة 2.

ألّف الشعراوي مؤلفات عدّة في الفقه، والتفسير، والعقيدة، والأحاديث، والإعجاز، والسيرة. وقَدْ انصبت اعمالُهُ الفقهيّةِ في أغلبها على أحكام العبادات نحو: الصلة، والصوم، والزكاة، ونواح أخرى في المعاملات، نحو: البيع، والشراء، والزواج ، وقد زادت مؤلفات الشعراوي عن ستين مؤلفاً ، ومن أشهر مؤلفاته في التفسير:

- 1- تفسير جزء عمّ.
- 2- تفسير سورة القارعة والتكاثر.
  - 3- المختار من تفسير القرآن.
    - 4- تفسير الشعراوي.

يعدُّ تفسيرُ الشعراويّ مِنْ مصنفاتِهِ المميّزةِ، فقدْ قضى فيهِ جلَّ عمرِهِ، وأعطاهُ مِنَ الوقتِ، والجهدِ الكثيرَ، قال الشعراويُّ: "هذا حصادُ عمري العلميّ، وحصيلةُ جهادي الاجتهاديّ، سرفي فيهِ أنّي عشت كتابَ اللهِ، وتطامنت لاستقبالِ فيض الله" أمّا منهجُهُ في التفسيرِ فقدْ قالَ فيهِ الشعراويّ: "خواطري حولَ القرآنِ الكريمِ لا تعني تفسيراً للقرآنِ.. وإنما هي هبّات صفائيّةُ.. تخطرُ على قلبِ مؤمنِ في آيةٍ أو بضع آياتٍ.. ولو أنَّ القرآنَ منَ الممكنِ أنْ يُفسّر

<sup>1</sup> ينظر الصالحيّ، عمر: مدرسة الشيخ الشعراويّ في التفسير. عمان: دار الأبرار للتوزيع والنشرِ.2009م،181-180.

<sup>2</sup> ينظر غريب، مأمون: الإمام الشعراوي وحقائق الأسلام. القاهرة: دار غريب للطباعة.107.

<sup>3</sup> ينظر الصالحيّ، عمر: مدرسة الشيخ الشعراويّ في التفسير، 196.

<sup>4</sup> ينظر قسمُ الدراسات والأبحاث/دار أمواج: إمامُ الدعاة محمّد متولي الشعراويّ.ط1.عمان: أمواج للنشر والتوزيع. 2012م.15-19.

<sup>5</sup> الشعراوي، محمد متولّي: تفسير الشعراوي (خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم) 20 مج. راجعه أحمد عمر هاشم، مصر: دار أخبار اليوم،1991م،8/1.

.لكانَ رسولُ الله الله الله الناسِ بتفسيرِهِ 1. وقد اعتمدَ الشعراويُّ في تفسيرهِ على عدّةِ عناصر، ومن أهمها: اللغة كمنطلق لفهم النصِّ القرآني، ومحاولة الكشف عن فصاحة القرآنِ وسرِّ نظمه، والمزاوجة بينَ العمق والبساطة وذلكَ من خلال اللهجة المصريّة الدارجة 2.

#### ثالثاً: أثرُ اللغةِ والنحو في تفسيري القرطبيّ و الشعراويّ

اللغةُ العربيّةُ أمُّ القرآن، بها نزلَ، وبها ذاعَ وانتشر َ بين أهلِها مِن العربِ وغيرِهم ممن 
دَخَلُوا في الإسلامِ من الفرسِ والأعاجِمِ قديماً وحديثاً. والقرآن مصدر ُ النحوِ وأساسه ، لأجلهِ وصعيعَ النحو وعليهِ قامَ، وهو بآياتِهِ السندُ الأقوى لقواعدِ النحوِ وأسسهِ من بينِ المصادرِ الأخرى التي اعتمدَ عليها النحاة في علم النحو، كالشعرِ الجاهليّ. إذْ اعتمدَ النحاة على القرآن اعتماداً رئيساً في بناءِ علم النحو، وترسيخ قواعدِه، وأخذوا منه مادّة لاشتقاق قواعدِهم وتطبيقها، كما أعربوه إعراباً كاملاً أعان المفسرين فيما بعد على تفسيرِهِ تفسيراً شاملاً. 3 كما أنَّ " نشأة النحو مرتبطة الرتباطاً وثيقاً بالقرآن الكريم ولو لا هذا القرآن لما نشأ هذا العلمُ الذي تمت له السيطرة فيما بعد على على علم من علوم العربيّةِ وآدابها. 4

وتتجلّى أسبابُ نَشأةِ هذا العلم، وتتمثلُ في خدمةِ القرآن وحفظهِ منْ كلِّ خطأ أو تحريفٍ أو تغييرٍ، ومنْ أجلِ الحفاظِ على اللغةِ العربيّةِ التي نزلَ بها القرآن الكريمُ. وما زالت الجهودُ العلميّةُ المستمرّةُ – حتى يومنا هذا – المتمثلّةُ في الدراساتِ القرآنيّة خير الأدلّةِ وأشدّها على العلميّةُ المستمرّةُ بين اللغةِ والقرآن والنحوِ. والمتتبِّعُ للدراساتِ اللغويّةِ بأنواعها؛ النحويّةِ والصرفيّةِ والصوتيّةِ والدّلاليّةِ والبلاغيّةِ، يجدُها متَّجهةً نحو القرآن بسورةِ وألفاظهِ.

<sup>1</sup> الشعراويّ: تفسير الشعراويّ، 1/9.

<sup>2</sup> ينظر قسمُ الدراسات والأبحاث/دار أمواج: إمامُ الدعاة محمد متولي الشعراوي، 24.

<sup>3</sup> ينظر اللّبديّ، محمّد سمير نجيب: أثر القراءات والقرآن في النحو العربي. ط1.الكويت: دار الكتب الثقافيّــة. 1978م،

<sup>4</sup> مكرم: عبد العال سالم: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. ط 2. الكويت: مؤسسة على جرراح الصباح. 1978م، 45.

يقفُ كلُّ مِنَ القرطبيّ والشعراويّ فيْ تفسيريهِ لقوله تعالى: "اهْدِنَا العُويّةِ مُهِمّةٍ تسهمُ فيْ تقريبِ المعنى مِنَ الأذهانِ؛ فهذا القرطبيُ فيْ تفسيرِهِ لقوله تعالى: "اهْدِنَا السِّرَاط المُسْتَقِيمَ" لعد أَنْ يبيّنَ المعنى، يقولُ: "دلّنا على الصراطِ المستقيم وأرشدنا إليهِ وأرنِا طريق هدايَتِكَ الموصل إلى انسكِ وقربكِ" وبعد أنْ يعرض المعاني الأخرى المحتملة، يلجأ إلى إعراب الآيةِ الكريمةِ فيقولُ: "الفعلُ من الهدايةِ يتعدّى إلى المفعولِ الثاني بحرف جرّ؛ قال الله تعالى: "فأهدوهم إلى فيقولُ: "الفعلُ من الهدايةِ يتعدّى إلى المفعولِ الثاني بحرف جرّ؛ قال الله تعالى: "فأهدوهم إلى عبراب عبراً طِ المَعِيْمِ" وبغير حرف كما في هذهِ الآيةِ (والمستقيمُ) صفة للصراط إله. وفيْ هذا الإعراب بيانٌ وتوضيح لطبيعةِ الصراطِ الذي يدعو المؤمنُ ربَّهُ أنْ يسلُكَهُ، وقدْ اختلفَ المفسرونَ فيْ مفهومِ هذا الصراطِ ولكنَّ الغالبية أجمعتْ على أنَّهُ الطريقُ الذي لا اعوجاجَ فيهِ "ومعنى (اهدنا): مفهومِ هذا الصراطِ ولكنَّ الغالبية أجمعتْ على أنَّهُ الطريقُ الذي لا اعوجاجَ فيهِ "ومعنى (اهدنا):

أمّا الشعراويُّ الذي يتسمُ أسلوبُه في التفسيرِ، بالبساطَةِ وجمالِ التعبيرِ، فلا يقفُ كثيرًا عندَ القضايا اللغويّةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، ولا يُعدُّ هذا الحكمُ شاملاً لتفسيرِهِ. إذ اعتمدَ في تفسيرِهِ على مخاطبةِ العقلِ، وجلبِ أمثلةٍ من الواقع والبيئةِ المحيطةِ لتقريبِ المعنى إلى ذهنِ السامعِ. مع هذا فإنّه يتطرّقُ أحيانًا لقضايا لغويّةٍ تسهمُ في بيانِ المعنى وتقريبِهِ. ولنأخذ مثالاً من تفسيرِهِ قوله تعالى: "اهْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيهِ" أن تساعلَ الشعراويُّ: ما هو الطريقُ المستقيمُ وأجابَ: إنّهُ الطريقُ الموصلُ إلى الغايةِ... ويكفي أن نراقبَ قضبانَ السكةِ الحديديةِ عندما يبدأُ القطارُ في اتخاذِ طريقٍ غيرِ الذي كانَ يسلُكُه، فهو لا ينحرفُ في بادئِ الأمرِ إلا بضعةَ مليمتراتٍ، أيْ أنَّ أولَ التحويلةِ ضيّقٌ جدّاً، وكلّما مشيت اتسعَ الفرقُ وازدادَ اتساعًا حيثُ إنّكَ مليمتراتٍ، أيْ أنَّ أولَ التحويلةِ ضيّقٌ جدّاً، وكلّما مشيت اتسعَ الفرقُ وازدادَ اتساعًا حيثُ إنّكُ

1 الفاتحة: 6.

<sup>2</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 146/1.

<sup>3</sup> الصافات: 23.

<sup>4</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 147/1- 148.

<sup>5</sup> ينظر الفرّاء، أبو زكريّا يحيى بن زياد: معاني القرآن، 3مج. تقديم محمد علي النجار. ط3. بيروت: عالم الكتب. 1983م، 2/403. والزجّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي: معاني القرآن وإعرابه. 5مج. تحقيق عبد الجليل عبده شلبي. ط1. بيروت: عالم الكتب. 1988م. 1/49. والزمخشريّ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ الخوارزميّ: الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل. 4مج. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 67/1-68.

عندَ النهايةِ تجدُ أنَّ الطريقَ الذيْ مشيتَ فيهِ يبعدُ عنْ الطريقِ الأوَّلِ عشراتِ الكيلو مترات، وبهذا يكون معنى (الطريق المستقيم): الطريقُ الذي ليسَ فيهِ مخالفةٌ تبعدُنا عنْ طريق اللهِ1.

وفي تفسير و لقوله تعالى: "أولؤك مَكَى هُدى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولؤك مَهُ المُهْلِمُون " قال : "إنَّ السطحيين يعتقدون أنَّ الهدى يقيِّدُ حركة الإنسانِ في الحياةِ ويمنعه من تحقيق شهواتِه العاجلةِ ولكنَّ الهدى يرفع الإنسان ويحفظه من الضرر، ومن غضب الله، ومن إفساد المجتمع الذي سيكون هو أول من يعاني منه ... " وقال : (على ) تقيدُ الاستعلاء، فإذا قلت أنت على الجوادِ فإنّك تعلوه كأنَّ المهتدي حين يُلزم نفسه بالمنهج لا يذُلُ ، ولكنّه يرتفع إلى الهدى ويصبح يأخذه من خير إلى خير، وذلك يعكس الضلالة التي تأخذ الإنسان إلى أسفل . وأكد الشعراوي كلامة من خلال إثيانه بمثال آخر وذلك في قوله تعالى: "وَإِنّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي خَلَالِ مُبِينٍ" . الإنسان والنزول في الصلاة، و (في) تدل على الطرفيّة المحيطة . من هنا كان الارتفاع والعلو في الهداية، والانخفاض والنزول في الضرين السابقين في الضلالة حسب رأي الشعراوي، ومن الملاحظ على تفسيرهِ اعتمادُه على المفسرين السابقين في الجانب اللغوي.

وظَّفَ الشعراويُّ حروفَ الجرِّ ومعانيها في تفسيرِهِ توظيفاً دِلاليّاً قرَّبَ المعنى إلى ذهنِ السامع وِوَوَضَّحَهُ. <sup>7</sup> وما مِنْ شَكِّ في أنّ مِنْ معانِي (علىْ) الاستعلاءُ. <sup>8</sup> ومنْ معانِي (فيْ) الظرفيّةُ. <sup>9</sup> وفي موضع أخرَ من تفسير الشعراويّ، نجدُهُ يفسّرُ مستعيناً بالنحو وأدواتِهِ، إذْ يشيرُ

<sup>1</sup> ينظر الشعراوي: تفسير الشعراوي، 85/1.

<sup>2</sup> البقرة:5.

<sup>3</sup> الشعراوي: تفسير الشعراوي، 133/1.

<sup>4</sup> ينظر المصدر نفسه، 133/1.

<sup>5</sup> سيأ:24.

<sup>6</sup> ينظر الشعراوي: تفسير الشعراوي، 133/1

<sup>7</sup> ينظر المصدر نفسه، 133/1.

<sup>8</sup> ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي النحوي: شرح المفصل،10مج. مراجعة جماعة من العلماء بمعرفة مشيخة الأزهر. دمشق:الطباعة المنيريّة، 37/8.

<sup>9</sup> ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله: مغني اللبيب، 2مج. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 168/1.

إلى معنى الباءِ ودلالتِها، وذلكَ في تفسيرهِ لقولهِ تعالى: " أَولَاكُ الَّذِينَ اشْقَرَوُا الضَّاللةَ بِالْهُدَى فَهَا رَبِعَتُ تِجَارَتُهُمْ وَهَا كَانُهُا مُمْتَدِينَ "1. رأى الشعراويُّ أنَّهُ بما أنَّ هناك شراءً، فهناكَ صفقةٌ، والصفقةُ تتطلّب مشترياً وبائعاً، وقد كانت السلعةُ في الماضي تُشتَرى بسلعةٍ أخرى، أما الآنَ فإنَّ كلُّ شيءٍ يُشتَري بالمال، وهؤلاء المنافقون اشتروا الضلالَةَ بالهُدَى، فالباء في اللغةِ تدخُلُ عليْ المتروكِ2. وقد كرر الشعراويُّ الموقف ذاته عند تفسيره لقوله تعالى: "وَهَنْ يَقَبَدُّلِ الْكُفْرَ بِالْإيهَانِ بِالْإِيمَانِ هَهَدْ خَلَّ سَوَاءَ السَّوِيلِ"<sup>3</sup>، فقالَ: تدخل الباءُ دائماً على المتروكِ كأنْ تقولَ اشتريتُ هذا بكذا بكذا درهم، يعنى تركتُ الدراهمَ وأخذتُ البضاعةَ، ومعناها أنَّ الكفرَ مأخوذٌ والإيمانَ متروكٌ 4.

وقد سبَقَ النحاةُ الشعراويُّ إلى ذلكَ المعنى، وأشاروا إلى أنَّ البدلَ من معانى حرف الجرِّ الباء<sup>5</sup>. إذْ يدلَّ على اختيار أحدِ الشيئين على الآخر بلا عورَض و لا مقابلة 6. وكذلك فَعَلَ القرطبيُّ في تفسيره للآية نفسها 7. وجملة القول: إنَّ القرطبيَّ قد وظَّفَ النحو في تفسيره، واتبعه ا الشعراوي في تفسير هِن ولكن بصورةٍ أقل في ألفاظِ الهدايةِ والضلال، وذلك من أجل تقريب المعنى إلى ذهن السامع وجعلِهِ في متناولهِ والأمثلةُ علىْ ذلكَ كثيرةٌ، وما أوردْتُ منها إلا القليلَ.

<sup>1</sup> البقرة: 16.

<sup>2</sup> ينظر الشعراوي: تفسير الشعراوي، 161/1.

<sup>3</sup> البقرة: 108.

<sup>4</sup> ينظر الشعراوي: تفسير الشعراوي، 536/1.

<sup>5</sup> السيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 3مج. تحقيق أحمد شمس الدين.ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.1998م،2/235.

<sup>6</sup> ينظر الغلابيني، مصطفى: جامع الدروس العربيّة. ضبطه محمّد فريد.القاهرة: المكتبة التوفيقية. 2003 م،121/3.

<sup>7</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 210/1.

# الفصلُ الأوّلُ الدراسةُ الصرفيّةُ

المبحثُ الأوّلُ: الفعلُ وأقسامُهُ الصرفيّةُ

المبحثُ الثاني: المصدرُ واسمُهُ

المبحثُ الثالثُ: المشتقاتُ

#### المبحثُ الأوّلُ: الفعلُ وأقسامُهُ الصرفيّةُ

#### أوّلاً: الصحيحُ و المعتلُّ

يُقسَمُ الفعلُ إلى قسمين: صحيحٌ ومُعْتَلُّ.

القسمُ الأوّلُ (الصحيحُ): وهو ما خَلَتْ أصولُهُ من أحرفِ العلّةِ، وهي: الألفُ، والواوُ، والياءُ نحوَ: كتب، وجلسَ<sup>1</sup>. وهو ثلاثةُ أقسام: سالمٌ، ومهموزٌ، ومضعّفٌ.

- 1- السالمُ: ما سلّمَت أصولُهُ من أحرف العلّة، والهمزة، والتضعيف. كَضَرَبَ، ونصرَ، وقعدَ، وجلّسَ<sup>2</sup>. ويُحكَم على الفعل بالسلامة إذا كانت حروفه الأصليّة؛ الفاء، والعين، واللام، غير مهموزة ولا مضعّفة. ولا عبرة في الحكم على سلامة الفعل بما فيه من زيادات خارجة عن أصوله، فالأفعالُ: قاتلَ، وأكرمَ، وبيطر أفعال سالمة على الرغم ممّا فيها من زيادات، كالألف في الأوّل، والهمزة في الثاني، والياء في الثالث .
  - 2- المهموزُ: ما كان أحدُ أصولهِ همزةً، نحوَ: أخذَ، و سألَ، وقرأً 4.
- 3- المُضعَفُ أو المضاعفُ: ما كانَ أحدُ أحرفِهِ الأصليّةِ مُكرَّراً لغيرِ زيادةٍ، وهو قسمان: مُضعَفُ الثلاثيّ ومزيدُهُ، ومُضعَفُ الرباعيّ5. وتسميتُهُ بالمضاعف أوردَها الميدانيُّ في (نزهة الطرف) إذْ قالَ: "المضاعف ويقال له الأصمّ وهو الذي عينُه ولامُه من جنسٍ واحدٍ نحوَ السمّ والعمّ في الأسماء ونحوَ سرّ وفرّ في الأفعال"6. والمضعفُ يقالُ له الأصمُّ الشدّتِهِ 7.

لشدّتِهِ 7.

<sup>1</sup> ينظر الحملاويّ، أحمد بن محمّد بن أحمد: شذا العَرْفِ في فنّ الصرف. ط12. بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم،1957م،22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر المصدر نفسه، 27.

<sup>3</sup> ينظر اللَّبَدي، محمّد سمير نجيب: معجم المصطلحات النحويّة والصرفيّة. ط1. بيروت:مؤسسة الرسالة.1985م،106.

<sup>4</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 43/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الميدانيّ، أحمد بن محمّد: نزهة الطّرف في علم الصرف. ط1. بيروت: دار الآفاق الجديدة.1981م،13.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرْفِ في فن الصرفِ، 27.

أ- مضعّفُ الثلاثي ومزيدُهُ: ما كانت عينُهُ ولامُهُ من جنسٍ واحدٍ مُدغَم ، نحوَ: فرّ ، ومدّ ، وامتدّ ، واستمدّ أ. وقد وردَ منه في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ ضلَّ بصيغِهِ المختلفةِ: ضلَّ وأضلُّ وتضلُّ وتضلُّ وتضلُّ ويضلّوا ويضلُّ ويضلّون وأضلّانا وأضلّنا وأضلّنا وأضلّني وأضلّهُ 2. إذْ ورَدَ (ضلَّ)، في مواضعَ كثيرةٍ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يَتَبَدُّلِ الكُهْرَ بالإيهانِ هَهَدْ ضَلَّ سَوَأَءَ السِيلِيا" ق. وقولِهِ تعالى: "وَهَنْ يَتَبَدُّلِ الكُهْرَ بالإيهانِ هَهَدْ ضَلَّ سَوَأَءَ السِيلِيا" ق. وقولِهِ تعالى: "إنَّ رَبَّكَ هوَ أَعْلَهُ بِهَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وهُو أَعْلَهُ بالمُهنَّذِينَ " كما ورَدَ منهُ (ضلّوا) نحو قولِهِ تعالى: "إنَّ الذينَ كَهَرُوا وحَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُوا حَلالاً بعيداً " ق.

<sup>1</sup> ينظر الجُرْجانيّ، عبد القاهر: المفتاح في الصرف. تحقيق علي توفيق الحَمَد. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1987م،39.

² ينظر عبد الباقي، محمد فؤاد: المعجم المُفَهرَس المنفط القرآن الكريم، القاهرة: دار الحديث. 2001م/ضلّ.

<sup>3</sup> البقرة:108.

<sup>4</sup> القلم:7.

<sup>5</sup> النساء:167.

<sup>6</sup> سبأ:50.

<sup>7</sup> البقرة:282.

<sup>8</sup> النساء:44.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الأنعام:117.

<sup>10</sup> ص:26:

<sup>---</sup>

<sup>11</sup> النساء:88.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> فصلَّت:29.

<sup>13</sup> الشعر اء:99.

<sup>14</sup> الفرقان: 29.

"أَهْرِ أَيْتَ مَن اتَّهَ إِلَهُ هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عَلَمِ" . و (أَضلَّهُم) نحو قولِهِ تعالى: "قالَ فإنّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمُ فَتَنَا فَوْمُ مَن بَعْدِك مِنْ بَعْدِك وأَضَلَّهُم السّامِريُّ " . و (أَضلُّوا) نحو قولِهِ تعالى: "و لا تَتّبِعُوا أهوا عَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا خَمُوا مَن قبل وأَضَلُّونا عَرْبُوا مِن قبل وأَضَلُّونا عَرْبُوا مِن قبل وأَضَلُّونا عَرْبُوا مِن قبل وأَضَلُّونا عَرْبُونا عَرْبُوا مِن قبل وأَضَلُّونا عَرْبُونا عَرْبُوا مَن قبل وأَضَلُّونا عَرْبُوا مِن قبل وأَضَلُّونا عَرْبُونا وأَصَلُّونا عَرْبُوا مِن قبل وأَشَلُونا عَلَيْهِ مَذَاباً خِعْفاً مِن قبل وأَشَلُونا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ب-مضعّفُ الرباعيّ: ما كانَ فاؤُهُ ولامُهُ الأولى من جنسٍ، وعينُهُ ولامُهُ الثانية من جنسٍ، كزلزلَ، وعسعسَ، وقَلقَلَ<sup>5</sup>.

القسمُ الثاني (المعتلُ): ما كانَ أحدُ أصولِهِ حرفَ علّةٍ، نحوَ: وَجَدَ وقالَ وسَعى 6. وسُمِّيت بحروف العلَّةِ العلَّةِ العلَّةِ: تغيّرُ الشيءِ عن حالهِ. كما تُسمّى بحروف اللينِ أيضاً؛ لأنَّ مخارِجَها لانت واتسَعَت، وتسمّى أيضاً بحروف المدِّ لما فيها من الامتداد 7. وينقسمُ المُعتَلُ إلى مثالِ وأجوف، وناقص، ولفيفٍ.

1- المثال: ما اعتلَّت فاؤُهُ، أي: كانت فاؤُهُ حرف علَّةٍ، نحوَ: وَعَدَ، وَ وَرِثَ، و يسرَ 8. وسُمِّيَ بالمثال لأنّهُ: "يماثلُ الصحيحَ في خلوِّهِ منَ الاعتلال"<sup>9</sup>.

2- الأجوف أو ذو الثلاثة: ما اعتلّت عينهُ، أيْ: كانت عينهُ حرفَ علَّةٍ، نحوَ:قالَ، وباعَ، ونامَ 10. وسمِّيَ بالأجوفِ: "تشبيهاً بالشيءِ الّذي أُخِذَ ما في داخلِهِ فبقيَ أجوفَ" 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجاثية:23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طه:85.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المائدة:77.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الأعراف:38.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف،39. و الحملاويّ: شذا العَرْفِ في فنِّ الصرف،27.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر الجُرْجَانيّ، عبد القاهر: العُمُد (كتابٌ في التصريف). تحقيق البدراويّ زهران. ط3. القاهرة: دار المعارف. 1995م، 112.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر حسن، عباس: النحو الوافي. 4 مج.ط3.القاهرة: دار المعارف.1974م،4/760.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ينظر الحملاويّ: شذا العَرْفِ في فن الصرفِ، 28.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الرضيّ الاستراباذيّ، رضي الدين محمّد بن الحسن النحويّ: شرح شافية ابن الحاجب (مع شرحِ شواهدِهِ للعالم عبد القدر البغداديّ). 3 مج. تحقيق محمّد نور الحسن و آخرون. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1982م، 1982.

<sup>10</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرْفِ في فنِّ الصرفِ، 28.

<sup>11</sup> الرضي الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب، 34/1.

والمقصود بخلو جوفِه: أي خلو وسطه من الحرف الصحيح 1. وسمّي ذا الثلاثة لأنه عند عند اسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف نحو: قلت وبعت 2. قال الرضي: "وإنّما سمّي ذا الثلاثة اعتباراً بأول الفاظ الماضي، لأن الغالب عند الصرفيين إذا صرّفوا الماضي أو المضارع أن يَبْتَرِئوا بحكاية النفس، نحو ضربت وبعت لأن نفس المتكلم أقرب الأشياء إليه، والحكاية عن النفس من الأجوف على ثلاثة أحرف نحو قلت وبعت "3.

3- الناقص: ما اعتلَّت لامُهُ، أي: كانت لامُهُ حرف علّةٍ واواً أو ياءً، نحو: رضيي، رمى، وغزا<sup>4</sup>. ويقالُ لهُ ذو الأربعة، لصيرورتِهِ على أربعةِ أحرفٍ في المتكلِّم، أيْ عندَ إسنادِهِ لتاءِ لتاءِ الفاعل يصيرُ معها على أربعةِ أحرف، نحو غزوْت، ورمَيْتُ<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرْفِ في فنِّ الصرفِ، 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف،41.

<sup>3</sup> الرضي الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب،34/1.

<sup>4</sup> ينظر الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف،42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرْفِ في فن الصرف،28.

<sup>6</sup> ينظر عبد الباقي: المعجم المُفَهرَس لألفاظ القرآن الكريم /هدى.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> البقرة: 143.

<sup>8</sup> البقرة: 185.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الأنعام: 80.

<sup>10</sup> الأنعام: 161.

<sup>11</sup> النحل: 121.

<sup>12</sup> التوبة: 115.

4- اللفيفُ: هُو كُلُّ كَلِمَةٍ اجتَمَعَ فيها حرفا عِلَّةٍ 1، وهو قسمان:

أ- اللفيفُ المقرونُ: ما اعتلّت عينُهُ والممهُ ك: قَوِيَ<sup>2</sup>، وَسَمِّيَ بذلكَ القترانِ حرفيَ العلَّةِ بعضهما ببعض<sup>3</sup>.

ب-اللفيفُ المفروقُ: ما اعتلَّ فاؤُهُ ولامُهُ ك: وعَى 4، وسَمِّيَ بذلكَ لِكُونِ الحرفِ الصحيحِ فارقاً بينَ حرفي العلّةِ 5. ولَمْ يرد من اللفيفِ بأقسامِهِ شيءٌ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ.

#### ثانياً: المجرد والمزيد

الفعلُ – بحسب الأصلِ – إمّا ثلاثيّ الأحرف، وهو ما كانت أحرُفُهُ الأصليّةُ ثلاثةً. ولا عيررة بالزائد، مثلُ: حَسُنَ وأحسَنَ، وَهَدَى واستَهدَى. وإمّا رباعيّ الأحرف: وهو ما كانت أحرُفُهُ الأصليّةُ أربعةً ولا عِبرة بالزائد، مثلُ: دَحرَجَ وتَدَحرَجَ، وقشعَرَ واقشَعرَ وكلٌ منهما إمّا مجردٌ وإمّا مزيدٌ، إذْ ينقسِمُ الفعلُ من حيثُ التجردِ والزيادة إلى قسمين: مجرد ومزيد.

القسمُ الأوّلُ (المجرد): هو ما كانت جميعُ حروفِهِ أصليّةً لا يسقُطُ حرفٌ منها في تصاريفِ الكلمةِ بغير علّةٍ 7. والمجرد قسمان: ثلاثيّ ورباعيّ.

1- مجرد الثلاثي: وهو ما كانت أحرف ماضيه ثلاثة فقط من غير زيادة عليها، قال ابن الحاجب: "للثلاثي المجرد ثلاثة أبنية: فعل، وفعل، وفعل، نحو: ضربة وقتله وجلس وقعد وشربة ووَمقة وفرح ووَثِق وكرم الله على

<sup>1</sup> ينظر الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف، 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرْفِ في فنِّ الصرف، 28.

<sup>4</sup> ينظر الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف، 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الحملاويّ: شذا العَرْفِ في فنِّ الصرف، 28.

<sup>6</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 43/1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرْف في فن الصرف، 29.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ابن الحاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدَّويِنيّ النَّحْوِيّ: الشافية في علم التصريفِ ويليها (الوافية نظم الشافية للنَيْسَاريّ أَتَمَّها سَنَة 1133هـ) 2 مج. دراسة و تحقيق حَسَنْ أحمد العثمان. ط1.السعوديّة: المكتبة المكيّـة / دار البشائر الإسلاميّة.1995م، 17/1.

وزنِ فَعَلَ مفتوحَ العينِ، أو فَعِلَ مكسورَها، أو فَعُلَ مضمومَها. لأنَّ الفاءَ لا يكونُ إلا مفتوحاً لرَفضيهم الابتداءَ بالساكِنِ، وكونِ الفتحةُ أخفَّ، والعينُ لا تكونُ إلا متحرِّكةً ؛ لئلا يلزم التقاءَ الساكنين في نحو: ضرَبت وضرَبْنَ. واللامُ مفتوحةٌ أ. وقد انحصرت أوزانُ الفعلِ الثلاثيِّ المجرد في هذه الصيغ الثلاثيُّ.

وجملة القول: إنَّ الثلاثيّ المجرَّد جاعتبارِ ماضيه بسلطة أبواب، لأنه دائماً مفتوح الفاء، وعينه أمّا أن تكونَ مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. وممّا ورَدَ مِن المجرّدِ الثلاثيّ في الفاظِ الهداية والضلال (هَدَى) على صيغة فعل، وضلَّ التي تحتملُ صيغتي فعل وفعل، نحو قوله تعالى: "إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلُهُ بِهَنْ خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلُهُ بِالْمُهُتَدِينَ"3. وقوله تعالى: "وَوَهَدَكَ خَالًا فَهَدَى، "4.

إضافةً إلى ذلك فإنَّ هناك تفريعات كثيرة لمجرّد الثلاثي تناولها الحملاويُّ في شذا العَرْف، إذْ قال: "أما الثلاثي المجرّد فلَهُ باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب... وباعتبار الماضي مع المضارع له ستّة أبواب، لأنَّ عين المضارع إمّا مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وثلاثة في ثلاثة بتسعة، يمتنع كسرُ العينِ في الماضي مع ضمّها في المضارع، وضمُّ العينِ في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع، فإذن تكون أبوابُ الثلاثي ستّة". وقد فصل الحملاوي هذه الأبواب وهي 5: الأولُ: فعل يفعل، والثاني: فعل يفعل، والثالث: فعل يفعل،

وممّا ينطبقُ على ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ من هذهِ الأبوابِ، البابُ الثاني والثالث، فهدَى المفتوح العين في الماضي مضارعهُ يهدِي مكسور العين في المضارع ومنه قولُهُ تعالى: "وَهَنْ

<sup>1</sup> مكرم، عبد العال سالم: شرح مختصر التصريف العِزّي في فن الصرف ط8. القاهرة: المكتبة الأزهريّة للتراث.1997م، 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر عضيمة، محمّد عبد الخالق: المغني في تصريفِ الأفعال. ط2.القاهرة. دار الحديث.1999م،112–113.

<sup>3</sup> القلم:7.

<sup>4</sup> الضحي: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بنظر الحملاويّ: شذا العَرْفِ في فنِّ الصرفِ،29-32.

وضل المفتوح العين في الماضي مكسور العين أو مفتوحها في المضارع، أيّ أنّه يحتمل الوجهين، والمشهور في فعل الضلال كسر العين في المضارع. قال ابن مالك: والمشهور في فعل الضلال ضلَلت تضل، وروي عن بعض العَرب: ضللت تَضل بالكسر في الماضي والمضارع، ومُقتضى القياس أنْ يقال: ضللت تَضلّ، لكن أستغني بمضارع المفتوح العين عن مضارع المكسورها"3.

وقد اختافت لغاتُ العربِ في هذا الفعلِ؛ فبنو تميم يقولون: ضَلَاْتُ أَضَلُ، وضَلِاْتُ أَضِلُ، وضَلِاْتُ أَضِلُ، وأهلُ نجدٍ يقولون: ضَلَاْتُ أَضِلُ، قال الجوهريُّ: لغةُ نجدٍ هي الفصيحة. 4 وقد قُرِئَ بهم جميعاً قولُهُ عزَّ وجلَّ: "قُلْ إنْ خَلَلْتُ فإنّمَا أَخِلُ كَالَى نَعْسِيهُ" 5. قالَ الزمخشريُّ:" قُرِئَ ضللت أضل بفتح العينِ مع كسرِها، وضللت أضل بكسرها مع فتحها... وقُرئَ إضل بكسرِ الهمزةِ معَ فتح العينِ أَ. وقيل: لغةُ نجد هي الفصيحة وبها جاءَ الفعلُ في التنزيلِ 7. ومنهُ قولُهُ تعالى: "إنَّ رَبَّكَ هُو أَلْمَاهُ مَنْ يَخِلُ مَنْ شِيلِهِ وَهُو أَلْمَاهُ مِالْهُ هَدَيْ لَكِينَ أَلَاهُ مِالَّهُ هَدْ يَخِلُ مَنْ الْمَعْمَدِيْنَ قَلْ يَخِلُ وَلَا يَعْضِ مَدُوهُ فَإِلَمَا يأتِيَنَكُمْ مِنْ يه هُمَنْ اتَبَعَ هُداييَ قَلا يَخِلُ وَلا يَشْقَى "9.

وَقَدْ حَمَلَتْ صيغُ هذهِ الأفعال الثلاثيّة المجرّدة معاني كثيرة نجملُها فيما يأتي:

<sup>1</sup> الزمر:37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السجدة: 26.

<sup>3</sup> ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي: شرح التسهيل. 4 مج. تحقيق عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون. مصر: هـــــر للطباعة والنشر والتوزيع.1990م،438/3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر ابن منظور: لسان العرب. 6مج. القاهرة: دار المعارف/ضلّ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سيأ:50.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الزمخشريّ: ا**لكشاف**،3/295.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الكوفي، نجاة عبد العظيم: أ**بنية الأفعال (دراسة لغويّة قرآنيّة)**.القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.1989م،125.

<sup>8</sup> الأنعام:117.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> طه:123.

فَعَلَ: يأتي فعَلَ لمعانِ كثيرةٍ، قالَ ابنُ الحاجب: "فَعَلَ لمعانِ كثيرةٍ" أ. وقال الرضيُّ معقباً على قول ابن الحاجب: "اعلَمْ أنَّ بابَ فَعَلَ لخِفَّتِهِ لمْ يختَص بمعنىً مِنَ المعاني، بلْ استُعمِلَ في جميعِها؛ لأنَّ اللفظَ إذا خفَّ كَثُرَ استعمالُه، واتسّعَ التصرّفُ فيهِ" أ.

وقَدْ حملَ كلٌ من (هَدَى وضلَ) معاني كثيرة، وقف القرطبيُّ والشعراويُّ عند بعضيها، ومن المعاني التي حملَها الفعلُ هَدَى على سبيل الذكرِ لا الحصرِ: (البيان) فقد وردَ هذا المعنى في قولِهِ تعالى: "وَأَهُا ثَهُودُ هَهَدَيْنِهُ هُوْدُ فَهَدَيْنِهُ هُوْد. قال القرطبيُّ فيها: "بيّنا لهم الهدى والضلالَ "4، ومنها: (الإرشاد) في قولِه تعالى: "وَوَهَ هَدَكُ خَالاً هَهَدَى "5 أي: أرْشَدَكَ. 6 ومنها أيضاً: (التثبيت) الواردُ في قولِهُ تعالى: "وهَن يُؤهن باللهِ يهدِ قَلْهَهُ". قال القرطبيُّ: للصبرِ والرضا، وعَرَضَ وجوها أخرى فقال: يُثبِّتهُ على الإيمان، وقيل: يهدِي قَلْبَهُ لاتباعِ السنّة، وقيل: عندَ المصيبةِ، وقيل: يَهدِ قلبَهُ إلى نَيْلِ الثوابِ في الجنّةِ .

أمّا المعاني التي حملَها الفعلُ ضلَّ فمنها: (السهوُ والنسيانُ) نحو قولِهِ تعالى: "أنْ تَخِلَّ إحداهُما فتُذكِّر إحداهما الأخرى "9. قالَ القرطبيّ: "معنى تضلّ: تتسى، والضلالُ عن الشهادة إنّما هو نسيانُ جزءٍ منها وذكرُ جزءٍ، ويبقى المرءُ حيرانَ بينَ ذلكَ ضالاً "10. وقالَ الشعراويّ: "فقد تضلِّ أو تتسى فتذكّر إحداهُما الأخرى، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف لأنّهُ ليسَ من واجب المرأةِ الاحتكاكُ بجمهرةِ الناس وبخاصةٍ ما يتصلُ بالأعمال "11.

<sup>1</sup> ابن الحاجب: الشافية في علم التصريف، 18/1.

الرضيّ الاستراباذيّ: شرح شافية ابن الحاجب، 70/1.

<sup>3</sup> فصلَّت:17.

<sup>4</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،404/18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الضحى:7.

 $<sup>^{6}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،342/22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> التغابن: 11.

<sup>8</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،15/21.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> البقرة:282.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،451/4.

<sup>11</sup> الشعر اوي: تفسير الشعراوي، 1217/2.

ومنها أيضاً: (الإبطالُ والإحباطُ) نحو قولِهِ تعالى: "الّذينَ كَهْرُوا وحدّوا عَنْ سبيلو اللهِ أَخْلُ أَعْمَالُهُ ". رأى القرطبيّ: أنّه - سبحانه وتعالى - أبطلَ كيدَ الكافرين ومكرهم بالنبيّ في أعمالُهُ تعالى: "الّذينَ خلَّ سعيهُ في المعياةِ الدنيا". ومنها أيضاً: (الإغواءُ) نحو قولِهِ قولِهِ تعالى: "ولأَخْلَنْهُ «..." أي لأصرفنهم عن طريق الهدى 5.

قالَ الشعراويُّ: "والإضلالُ معناهُ أنْ يسلُكَ الشيطانُ بالإنسانِ سبيلاً غيرَ مؤدِ للغايةِ المصدةِ، لأنَّهُ حينَ يسلُكُ الشخصُ أقصرَ الطرقِ الموصلِةِ إلى الغايةِ المنصوبة، فمعنى ذلكَ أنهُ اهتدى، أمّا إذا ذهبَ بعيداً عن الغاية، فهذا هو الضلال "6. و قولهِ تعالى: "وَلَهَدْ أَضَلاً مِنْكُمْ مِيلاً كَثِيْراً "7 أيْ أغوى 8. ومنها: (الغياب) نحو قولهِ تعالى: "أَنِحاً شَللْهَا فِيهُ الأَرْضِ "9. أيْ غبنا فيها، فيها، واندثَرت درّاتُها، بحيث لا تعرف أين ذهبت، وإلى أيِّ شيءٍ انتقات، إلى حيوانٍ أم إلى فيها، واندثَرت درّاتُها، بحيث لا تعرف أين ذهبت، وإلى أيِّ شيءٍ انتقات، اللي حيوانٍ أم إلى فيها، والدثرة ورأى القرطبيُّ: أنَّها بمعنى هلكنا وصرنا تراباً، وأصلُهُ من قولِ العربِ: ضلَّ الماءُ في اللبَن إذا ذهبَ الماءُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> محمّد: 1.

 $<sup>^{2}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 239/190.

<sup>3</sup> الكهف: 104·

<sup>4</sup> النساء:119.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع الحكام القرآن،7/135.

<sup>6</sup> الشعر اوي: تفسير الشعراوي، 2643/5.

<sup>7</sup> ياسين: 62.

<sup>8</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،473/17. والشعراويّ: تفسير الشعراويّ،12691/20.

<sup>9</sup> السجدة: 10

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ينظر الشعراوي: تفسير الشعراوي، 11813/19.

<sup>11</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،16/17.

<sup>12</sup> ابن الحاجب: الشافية في علم التصريف، 19/1.

<sup>13</sup> ينظر الرضي الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب، 71/1.

<sup>14</sup> ينظر الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف،48.

فَعُلَ: يَغلِبُ استخدامُ هذهِ الصيغةِ للدلالةِ على الطبائع، قالَ ابنُ الحاجب: "وفَعُلَ لأفعالِ الطبائع، وَنَحوها، كَحَسُنَ وقَبُحَ وكَبُرَ وصَغُرً "1. قالَ الرضيُّ: "اعلَمْ أنَّ فَعُلَ في الأغلَبِ للغرائزِ،أيْ: الأوصاف المخلوقة كالحُسْنِ والقبع والوسامةِ والقسامةِ والكبرِ والصنّغرِ والطُّولِ والقصرِ والغِلَظِ والسنَّهُولَةِ والسنَّعُوبَةِ والسنَّرْعَةِ والبُطءِ والثَّقلِ والحُلْمِ والرِّفق ، ونحو ذلك وقد يجري غير الغريزةِ مجراها"2.

2- مجرد الرباعي: ما كانت أحرف ماضيه أربعة أصلية فقط، لا زائد عليها مثل: دَحْرَجَ، وَوسوسَ، وزَلْزَلَ<sup>3</sup>. وما للرباعي المجرد إلا بناء واحد<sup>4</sup>.

القسمُ الثاني (المزيدُ): ما زيدَ فيهِ حرفٌ أو أكثر على حروفِهِ الأصليّة 5، والمزيدُ قسمان: مزيدُ الثلاثي ومزيدُ الرباعي، أمّا مزيدُ الثلاثيّ فهو: ما زيدَ على أحرفِ ماضيهِ الثلاثةِ حرفٌ واحدٌ، مثلَ: أكرمَ، أو حرفان، مثلَ: انطلق، أو ثلاثةُ أحرف، مثلَ: استغفر 6. وأما مزيد الرباعي فهو: ما زيدَ على أحرفِ ماضيهِ الأربعةِ الأصليّة حرفٌ واحدٌ نحو: تزلزلَ، أو حرفان، نحوَ: احرنجم. وقد اقتصرت ألفاظ الهداية والضلال في أبنيتها المزيدة على مزيد الثلاثي، وخاصة المبنى الصرفي أفعل المتمثل في أهتدى، وقد تعدد ورودُ هذهِ الأبنيةِ و جاءت لمعان مختلفة، ومنها:

أفعل: تأتي (أفعل) لمعانيَ عدّة في العربية، قالَ الجُرجانيّ: "و أفعلَ للتعدية غالباً" ، ورأى فيها أبو أبو حيان الأندلسيّ معانيَ كثيرةً أشهرها التعدية 8. وقد تعدديّت مواضع (أفعل) في ألفاظِ الضلال

<sup>1</sup> ابن الحاجب: الشافية في علم التصريف، 19/1.

الرضيّ الاستراباذيّ: شرح شافية ابن الحاجب، 74/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 44/1.

<sup>4</sup> ينظر ابن الحاجب: الشافية في علم التصريف، 22/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الحملاوي: **شذا العَرْف،**29.

<sup>6</sup> ينظر الحملاويّ: شذا العَرْف،36. والغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 44/1.

<sup>7</sup> الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف،49.

<sup>8</sup> ينظر الأندلسيّ، أبو حيّان: ارتشاف الضرّب من لسان العرب كمج. تحقيق وشرح ودراسة رجب عثمان محمد.ط1.القاهرة: مكتبة الخانجيّ.1998م،172/1-174.

المتمثّل بِ أَضلٌ وأفاد التعدية فيها. ومنها: قولُهُ تعالى: "وَأَخَلَ فِرْ كَوْنُ فَوْمَهُ وَهَا هَدَى"، وقولُهُ تعالى: "رَبِعٌ إِنّهُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ كَفُورٌ رَحِيهُ".

لمْ يَقِفْ القرطبيُّ ومِنْ بعدِهِ الشعراويُّ عندَ أضلَّ وما أفادته الهمزةُ فيها من معانِ، أمَّا الباحثُ فرأى فيها التعدية، إذْ تعدّى الفعلُ أضلَّ في المواضعِ السابقةِ إلى مفعولِهِ من خلالِ الهمزةِ، فالفعلُ المجردُ ضلَّ فعلٌ لازمٌ، نحوٌ: ضلَّ عنِ الطريق . لكنّهُ يأتي متعدِّياً، فقد اختلفت فيه لغاتُ العربِ كما أسلفَ الباحثُ، إضافةً إلى ذلكَ فإنَّ هناكَ اختلافاً بين علماء النحو في إعرابِ الفعل ضلَّ في القرآن؛ إذْ عدَّهُ بعضهم متعدّياً أمثالَ الدرويش في إعرابِهِ لقوله تعالى: "فَهَدْ خَلًّ سَوَاءَ السبيلِ مفعولاً بِهِ، لا بينما عَدَّهُ العُكْبَرِيُّ ظرفًا بمعنى وسطَ "فَهَدْ خَلًّ سَوَاءَ السبيلِ مفعولاً بِهِ، لا بينما عَدَّهُ العُكْبَرِيُّ ظرفًا بمعنى وسطَ السبيلِ. 5 في حينِ تكرر ورودُ الفعلِ ضلَّ في آياتٍ كثيرةٍ متعدياً بحرف جر في حرف قولهِ تعالى: "إنَّ رَبَّكَ هُو أَلْمُلهُ بِمَنْ ضَلَّ مَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَلْمُلهُ بِمَنْ ضَلًّ مَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَلْمُلهُ بِمَنْ خَلًّ مَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَلْمُلهُ بِاللهِ وَهُو أَلْمُلهُ والمُمُتَدِينَ".

وخلاصةُ القول: إنّ الفعلَ ضلَّ فعلً لازمٌ، تعدّى بالهمزة فأفادَ التعدية، ويُقْصدُ بالتعدية: تحويلُ الفعلِ اللازمِ إلى متعدِّ يجاوزُ فاعلَهُ لينصبَ المفعولَ بِهِ، و الزيادة التي تحمِلُها همزةُ أفعلَ ذاتُ معانِ مختلفةٍ في العربيّةِ، لكنَّها في ألفاظِ الهدايةِ والضلال، قَدْ اقتصرَت على معنًى واحدٍ هو التعديةُ، وهو أشهرُ المعاني الذي ورَدَ بهِ بناءُ أفعل.

إضافةً إلى ذلك فإنَّ تعدية الفعل بالهمزة تختلف عن التعدية في أصل الوضع، لأنَّ المفعول به مع الفعل المنقول هو الفاعل الحقيقيّ للحدث كما كان مع الفعل اللازم، بينما يقعُ الحدث على المفعول به فيما يتعدّى أصالةً 8. ومثال هذا في ألفاظ الضلال قولُهُ تعالى: "رَبِّم إنّهُنَّ الحدث

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> طه:79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إبراهيم: 36. وينظر مثلها: الفرقان:17. فصلت:29. ياسين:62. محمد: 1:8

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المائدة: 12

<sup>4</sup> الدرويش، محيي الدين: إ**عراب القرآن وبيانه**، 9مج. ط7. دمشق: دار ابن كثير .1999م،193/2.

<sup>5</sup> العُكْبَريّ، عبد الله بن الحسين بن عبد الله: التبيان في إعراب القرآن، 2مج.ط1. القاهرة: شركة القدس. 2008م، 93/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المائدة: 77.

<sup>7</sup> النحل: 125.

<sup>8</sup> ينظر الكوفيّ، نجاة عبد العظيم: أ**بنية الأفعال دراسة لغويّة قرآنيّة**.القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.1989م،31.

إِنَّهُنَّ أَخُلُلْنَ كَثِيْراً مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمَانِي فَإِنَّكَ لَمَغُورُ رَحِيْهُ". قالَ القرطبيّ في تفسيرِ هذه الآية: "لمّا كانت (الأصنام) سبباً للإضلال أضاف الفعل اليهن مجازاً؛ فإن الأصنام جمادات لا تفعل". ويفهم من كلام القرطبيّ أن الأصنام ليست الفاعل وليست من قام بالضلال إنّما الكثير من الناسِ هم من قاموا به؛ أي أن المفعول به هو الفاعل الحقيقي. قال الزجّاج: "أي ضلّو السببها، لأن الأصنام لا تعقل ولا تفعل شيئاً، كما تقول قد فتتتي هذه الدار أي أنا أحببتها واستحسنتها وافتُتِنْتُ بها"3. ويفهم من أيضا أن المفعول به هو الفاعل الحقيقي.

افتعلَ: تأتي (افتعل) لمعان مختلفة في العربيّة، كالطلب، والاجتهاد، والاتّخاذ، سبق سيبويه اللغويين إلى ثلك المعاني، إذْ قال بعد أنْ فصلً في معانيها: "وقد يُبنى على افتعل ما لا يُرادُ بهِ شيءٌ مِنْ ذلك "4. وقد تبعه الجرجانيّ، والميدانيّ، وابن الحاجب في ذلك 5.

تعدد البناء (افتعل) المتمثل في اهدى وما يتصرف منه في ألفاظ الهداية، نحو: اهدى، واهتدون، واهتدون، وغير ذلك، وقد حملت هذه الزيادة معاني مختلفة، لكن هذه المعاني تبقى قريبة، وتكاد تدور حول معنى واحد وهو الاجتهاد والطلب. وقد وقف القرطبي والشعراوي وغيرهم عند تلك المعاني، ومن مواضع اهتدى في القرآن الكريم ومعانيها: قولُه تعالى: "وإنّي لَغَهّار لِهَنْ تَأْبِهَ وَآهَنَ وَهَمِلَ صَالِعاً ثُمّ المتحدي، وقال الشعراوي: "وانّي لَغَهّار لِهَنْ تَأْبِهَ وَآهَنَ وَهَمِلَ صَالِعاً ثُمّ المتحدي، وقال الشعراوي: وسعى في طلب الهداية، قال القرطبي: "أي أقامَ على إيمانِهِ حتى مات عليه". وقال الشعراوي:

<sup>1</sup> إبراهيم: 36.

 $<sup>^{2}</sup>$  القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،  $^{146/12}$ .

الزّجّاج: معانى القرآن وإعرابه  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، 5مـج. تحقيـق عبـد السـلام هـارون.ط3.القـاهرة: مكتبـة الخانجيّ.1988م،4/44.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الجُرْجانيّ: المفتاح في الصرف،50. والميدانيّ: نزهة الطُّرف في علم الصرف،15. وابن الحاجب: الشافية في علم التصريف،15. وابن الحاجب: الشافية في علم التصريف،1/10. والرضيّ الاستراباذيّ: شرح شافية ابن الحاجب،108/1-109.

<sup>6</sup> طه: 82.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،114/14.

"لأنَّ الهداية أنْ تستمرَّ على العملِ الصالحِ، وأنْ تستزيدَ منهُ"، وقالَ الأصفهانيّ: "فمعناهُ أدامَ طلبَ الهدايةِ ولمْ يفترَّ عَنْ تحريِّهِ ولَمْ يَرْجعْ إلى المعصيةِ"2.

ومن معاني اهتدى الالتزامُ، وهو من الاجتهادِ والطلبِ، نحو قولِهِ تعالى: "هَنْ اهْتَدَى هِإِنَّهَا يَخِلُّ عَلَيْهَا"3. قالَ الشعراويُّ: "والاهتداء يعني الالتزامُ بمنهج اللهِ"4. وقولُهُ تعالى: "هَمَنْ اهْتَدَى هِإِنَّهَا يَخِلُّ عَلَيْهَا يَهْسِمِ وَهَنْ خَلَّ هَإِنَّهَا يَخِلُ عَلَيْهَا وَهَا أَنَا عَلَيْكُو اللهِ اللهِ الذيرِ المصحابِهَا مِنَ اللهِ عزَّ وَجَلَّ. وَقُولُهُ عَالَهُ عَالَهُ عَنْ وَجَلَّ.

والاهتداءُ يعني: التحري وفي التحري طلب واجتهاد، قال الأصفهاني: "والاهتداءُ يختص بما يتحراهُ الإنسانُ على طريق الاختيارِ إمّا في الأمورِ الدنيويّةِ أو الأُخرَويّةِ "6. كقولهِ تعالى: "وَهُوَ الّذِي بَعَلَ لَكُوْ النُّبِومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُهَاتِ البَرِّ وَالبَدْرِ "7.

وخلاصة القول: إن الباحث تناول في هذا المبحث محورين رئيسيّين، هما الصحيح والمعتل ، والمجرد والمزيد، مطبّقاً هذه المحاور على الفاظ الهداية والضلال، فوجَد الفعل (هدى) معتلاً ناقصاً، والفعل (ضل ) مضعقاً ثلاثيّا، إضافة إلى ذلك فإن الثلاثي المجرد باعتبار ماضيه ثلاثة أبواب، لأنّه دائماً مفتوح الفاء، وعينه إمّا أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. وممّا وردَ من المجرد الثلاثي في ألفاظ الهداية والضلال (هدَى) على صيغة فعل، وضل التي تحتمل صيغتي فعل وفعل. أمّا على صعيد الزيادة، فإن الفعل (ضل) في الأصل فعل لازم، تعدّى بالهمزة (أضل فافاد التعدية، وأما الزيادة في البناء افتعل، المتمثل في (اهتدى) في ألفاظ الهداية تؤدي معنى الطلب والاجتهاد في الغالب.

<sup>1</sup> الشعر اوي: تفسير الشعر اوي، 9352/15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، 2جزء. تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز. 704/2.

<sup>3</sup> الإسراء: 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الشعراويّ: تفسير الشعراوي، 14/ 8415.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يونس: 108.

<sup>6</sup> الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، 704/2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الأنعام: 97.

#### المبحثُ الثاني: المصدرُ واسمه في ألفاظ الهداية والضلال

# أولاً- المصدرُ الصريحُ: مفهومهُ وأوزانُه

المصدرُ: هو لفظ دلَّ على حدثٍ مجرَّدٍ منَ الزمان، وهوَ: "اسم الحدث الجاري على الفعل الفعل". قالَ ابنُ المؤدِّب: "اعلَم أنَ المصدرَ مُشتَقٌ مِنَ الفعلِ الماضي ومأخوذٌ منهُ، وليسَ هو بفعلٍ محض ولا باسم محض، إذ لو كانَ فعلا محضاً لانتفى عنهُ التنوين، ولو كانَ اسماً محضاً لأتنيَ وجمِعَ وأنتُّن، وهو موحدٌ في الأعمالِ كلِّها... وأوَّلُ مَنْ سمّاهُ مصدراً ووَسمَهُ بهِ الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن البصريّ. وسُمِّيَ مصدراً لصدورِهِ عنِ الفعلِ الماضي، ولأنَّهُ متوسطٌ في الصرفِ مكانَ الصدر منَ الجسدِ"2.

وشرطُ المصدرِ: تضمينُهُ أحرفَ فعلِهِ؛ فإن تضمّنَ الاسمُ أحرفَ الفعلِ ولمْ يدلَّ على الحدث فليسَ بمصدرٍ، بلُ هوَ اسمٌ للأثرِ الحاصلِ بالفعلِ، وإنْ دلَّ على الحدثِ، ولم يتضمّن كلَّ أحرفِ الفعل، بل نقصَ عنهُ لفظاً وتقديراً من عوض، فهو اسم مصدر 3.

(الضلال) صيغة من صيغ مصادر الفعل ضلّ، وهو فعلٌ ثلاثيٌ مجرد، مضارعه يَضلُ أو يضلُ ، والضلال والضلالة كذلك صيغة مصدرية سماعية للفعل ضل ضل وزنها فعالة. قال الفراهيديُ: "والضلال والضلالة مصدران" ومصادر الأفعال الثلاثية بعض أوزانها قياسية، والبعض الآخر سماعية، والضلال من الأوزان السماعية لا القياسية. والمراد بالقياس: إذا ورد شيء ولم يُعلم كيف تكلموا بمصدره، فإنك تقيسه 6.

<sup>1</sup> الرضيّ الاستراباذيّ، رضي الدين محمّد بن الحسن الاستراباذيّ النحويّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، 2مج. دراسة وتحقيق حسن بن محمّد بن إبراهيم الحفظيّ و آخر .ط1.السعوديّة: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية. 1993م، 2/703/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن سعيد المؤدّب، القاسم بن محمّد: **دقائق التصريف**. تحقيق أحمد ناجي القيسي وآخرون. بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي.1987م،44.

<sup>3</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 120/1.

<sup>4</sup> الفراهيديّ، الخليل بن أحمد: كتاب العين، مج. تحقيق: د.عبد الحميد هنداويّ. بيروت: دار الكتب العلميّة. 2003م/ ضلّ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 121/1.

وقد فصل الحملاوي القول في المصادر الثلاثيّة من حيث القياس، ثمَّ أردَف قائلا: وما جاء مخالفاً لما تقدَمَ فليس بقياسيّ؛ وإنّما هو سماعيّ، يُحفظُ ولا يقاس عليه. أ وإذا ما دققنا النظر في الأوزان القياسيّة لمصادر الثلاثي، لا نجد الضلال والضللة بينها، فهي إذا مصادر سماعيّة؛ الضلال، نحوَ: ذَهَبَ ذَهاباً، ونبت نباتاً. والضلالة، نحوَ: زَهادة.

ورَدَ مصدرُ الفعلِ ضلّ (ضلال) في ثمانِ وثلاثينَ آية، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنْ كَانُوا هِنْ فَبْلُ لَفِي ضَالًا هُبِينٍ" وورَدَ المصدرُ (الضلالةُ) أيضاً في تسع آيات نحو قولِهِ تعالى: "أولم لله فَبْلُ لَفِي ضَالًا هُبِينٍ الشَّتَرَوُا الضَّاللَة بِالْهُدَى " قل المصدرُ (الضلالةُ) فهو مصدرُ الفعلِ ضلّل، وهو فعلٌ غير ثلاثيّ، على وزن فعّل، يصاغُ المصدرُ منهُ على وزنِ تفعيل، وهو مصدرٌ قياسيّ. قالَ الميدانيّ: "والمصدرُ منْ فعّلَ يجيءُ على تفعيل وهو قياس الباب نحو كلّم تكليما وسلَّم تسليما " وقالَ ابن الحاجب: "والمزيدُ فيهِ والرباعيّ قياسٌ، نحو: أكرمَ على إكرام، ونحو: كرَّمَ على تكريمٍ " وقد ورَدَ المصدرُ (تضليل) مصدرُ الفعلِ ضلَّلَ في آيةٍ واحدةٍ، وذلك في قولِهِ تعالى: "ألهُ يَبْعَلُ لَهُ عَيْدَهُو فِييْ تَخْلِيْلٍ " 6.

# ثانياً - اسمُ المصدر: مفهومُهُ وصياغتُهُ

يجدُ الدارسُ لاسم المصدرِ في كتبِ اللغةِ تبايناً بينَ اللغويينَ، وعلىْ رأسِهم النحاةُ، حولَ تسميةِ اسمِ المصدرِ ومفهومِهِ، فما هو اسمُ المصدرِ؟ وكيفَ يُصاغ؟ وما الفرقُ بينَهُ والمصدر؟ وهل وردَ شيءٌ منه في ألفاظِ الهداية والضلال؟.

<sup>1</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرف، 69-72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> آل عمران:164. وينظر مثلها: النساء: 16،106، 16،167. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يونس: 32. يوسف: 8. 30. يوسف: 8. 30. يوسف: 85. الأنبياء: 54. الحيخ: 12. الشعراء: 97. القَصَص: 85. للقمان: 11. الأحزاب:36. سبأ: 8،24. ياسين: 24،47. الزّمر: 22. غافر: 25، 50. الشورى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف: 23. ق: 27. القمر: 24،47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29. نوح: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 16. وينظر مثلها: البقرة: 175. النساء:44. الأعراف: 30،61. النحل:36. مريم:75. النمل:81. الأوم:53.

<sup>4</sup> الميدانيّ: نزهة الطرف في علم الصرف، 21.

<sup>5</sup> ابن الحاجب: الشافية في علم التصريف، 27/1.

<sup>6</sup> الفيل: 2.

إذا ما تتبعنا المصادر اللغوية قل ما نجد فيها مصطلَح اسم المصدر، وإن كان بعضه مع قد أشار اليه، من خلال اختلاف صيغته عن صيغ المصادر المعروفة، فيما لجأ البعض لتسمية ما خرج عن تلك الصيغ بالشواذ، أو بأنها مخالفة للمصادر، كما فعل كل من سيبويه، والمبرد.

الفرّاءُ هو الآخر لمْ يكن قد تنبّه إلى اسمِ المصدرِ، بلْ ذهبَ إلى أبعدِ مِنْ ذلكَ حينَ أطلق على المصدرِ الفعل؛ إذ كانَ يسمّيهِ فعلاً في بعضِ المواقع، ويعبّر عنه أحياناً أخرى باسمه المصدر. ويظهرُ ذلكَ من خلالِ تفسيرِهِ لقولِهِ تعالى: "بِشِقٌ الأَنْهِلِيِّ. قالَ الفرّاءُ: "أكثرُ القرّاءُ المُوراءُ على كسر الشين ومعناها: إلا بجَهدِ الأنفس. وكأنّهُ اسمٌ وكأنّ الشيقَ فعلُ ". 3

لعلَّ أشمَلَ تعريفٍ لاسم المصدر ما جاء به الغلايينيّ إذ قالَ فيهِ: "هو ما ساوى المصدر في العلَّ أشمَلَ تعريفٍ لاسم المصدر ما جاء به الغلايينيّ إذ قالَ فيهِ: "هو ما ساوى المصدر في الدلالةِ على الحدثِ ولمْ يُساوِهِ في اشتمالِهِ على جميع أحرفِ فعلِهِ، بل خلَتُ هيئتُهُ منْ بعض أحرفِ فعلِهِ لفظاً وتقديراً منْ غيرِ عوضٍ "4. وقد سبقه إلى هذا التعريفِ ابن الحاجب في أماليه، والسيوطيّ في الأشباه والنظائر 5.

الفرقُ بين المصدرِ واسمِهِ: هو الاشتمالُ على أحرف الفعلِ؛ فإن كانَ مشتملاً على أحرفِ فعلِهِ فهو مصدرٌ، وإنْ لمْ يشتملْ فهو اسمُ مصدرِ. 6

أما عَنْ كيفيّة صياغة اسم المصدر، فلمْ يجدْ الباحثُ تخصيصاً لدى اللغويينَ القدماءِ أو الدارسينَ المحدثينَ لصياغتِهِ، فلا تجدُ إذاً قوالبَ جاهزةً لصياغتِه، قالَ ابنُ الحاجب: "وقد يقولون: مصدرٌ واسمُ مصدرٍ في الشيئينِ المتقاربينِ لفظاً، وأحدهما للفعل، والآخرُ للآلةِ التي

<sup>1</sup> ينظر المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضب، 4 مج. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة: مطابع الأهرام التجارية.1994م،217/3، وسيبويه: الكتاب،322/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النحل: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الفرّاء: معانى القرآن، 97/2.

<sup>4</sup> الغلابينيّ: جامع الدروس العربيّة، 130/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر ابن الحاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدَّوينيّ النَّحْوِيّ: أمالي ابن الحاجب، 2جز. تحقيق فخر صالح سليمان قدارَه. عمّان: دار عمّار، بيروت: دار الجيل.1989م، 1989–851. والسيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: الأشباه والنظائر في النحو. 9 جز. تحقيق عبد العال سالم مكرم، ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة.1985م، 45/4.

<sup>6</sup> ينظر ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب، 850/2-851. والسيوطيّ: الأشباه والنظائر في النحو، 45/4.

يُستعملَ بها الفعلُ كالطُّهورِ والطَّهورِ، والأَكْلِ والأَكْلِ، فالطُّهورُ المصدرُ، والطَّهـورِ اسـم مــا يُتطهّر به، والأكلُ المصدرُ، والأُكْلُ مَا يُؤكَلُ"<sup>1</sup>.

وَرَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) في خمس وثمانينَ آيةً من آياتِ القرآن الكريم، نحوَ: وقولِ وقولِ تعالى: "خَلِكَ الْكِتَابِ لَا وَيْبِمَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ" وقد شكّلَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) مسألةً خلافيةً بين علماء اللغة؛ فسيبويه رأى فيه خروجاً عنِ المصدر ولكنّه لمْ يسمّهِ باسمِه، أي اسم المصدر بل وصفه بقوله: عوضاً عنه، إذْ قالَ: في باب (نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منهن في موضع اللامات): "قالوا: رميتُهُ رَمياً... و لقيتهُ لقاءً... وقد جاء في هذا الباب المصدر على فُعَل. قالوا هديته هدًى، ولم يكن هذا في غير هدًى، وذلك لأنّ الفعل لا يكون مصدراً في هديت فصار هُدًى عوضاً منه" وفي اللسان: "هداهُ هُدى وهَدياً وهِدايَة وهِدايَة وقل لأن الفعل لا يكون مصدراً في هديت فصار هذا عوضاً عنه" وقال أبو العباس المبرد: "اعلَمْ أنَ الفعل لا يكون مصدراً في هديت فصار هذا عوضا عنه" وقال أبو العباس المبرد: "اعلَمْ أنَ فُعَلَ غيرَ هدى "6.

<sup>1</sup> ابن الحاجب: أ**مالي ابن الحاجب،**851/2.

<sup>2</sup> البقرة: 2. وينظر مثلها: البقرة: 5،16،38 مكرر، 59،175،185، 159،175،185، مكرر، 159،175،185، وينظر مثلها: البقرة: 5،16،38 مكرر، 50،175،185، مكرر، 18، 154،157، 19،90، الأعراف: 90،91،154،157 مكرر، 18، 35،71 المائدة: 44،46 مكرر، الأنعام: 35،151، النحل: 37،64،89،102، الإسراء: 2،94، 2،94، 111، النحل: 37،64،89،102، الإسراء: 50،57،85، النمل: 7،72. القصرص: 50،57،85،37،43 مكرر، الحجّ: 63،87، النمل: 7،72. القصرص: 50،57،85،37،43 المناز: 13،43، 11، الجاثية: 11،10، المناز: 13،43، 11، المناز: 11، المعلق: 11، المعلق: 11. المعلق: 11، المعلق: 11، المعلق: 11.

<sup>3</sup> سيبويه: الكتاب، 46/4.

ابن منظور:  $\frac{1}{2}$  ابن منظور العرب  $\frac{1}{2}$ 

ابن سيدَه: المخصّص،160/14، ابن سيدَه: المخصّص، $^{6}$ 

عدَّ ابنُ الحاجب (هُدًى) من مصادرِ الثلاثيّ المجرد المختصّ بالمنقوص¹. وقال الرضيّ: "ليسَ في المصادرِ ما هو على فعلُ إلا الهُدَى والسُّرَى، ولنُدرَتِهِ في المصادرِ يؤنتهما بنو أسد على توهم أنها جمعُ هُدْية وسُريْة، وإنْ لمْ تسمعا ؛ لكثرة فعلَ في جمع فعلّة "².

أما ابن القطاع الصقلّي فقد ذكر أوزاناً كثيرةً لمصادر الثلاثي المجرد منها: فُعَلْ، نحو: هَدَى هُدًى. وفي ارتشاف الضرب فقد عدّه أبو حيّان مصدراً، إذْ قالَ: "وجاء في معتل الله على فعل كَهُدًى "4 مع أنَّ القياس في مصدر الثلاثي المتعدي هو الفعلل، أي الهَدْي فقد استغني عنه باسم المصدر (الهُدى).

وجملةُ القولِ في الهُدى: إنَّ أوائلَ النحويينَ نحوَ: سيبويهِ، والمبرد، لم يعدوهُ من المصادرِ، في الوقتِ نفسهِ لم يسمّوه اسم مصدرٍ. في حين عدّهُ مَن جاء بعدهم أمثال ابن الحاجب، والصقلّي مصدراً. وقد أطلق عليه المحدثون اسم المصدر، ويميلُ الباحثُ إلى هذا الرأي.

ابن الحاجب: الشافية في علم التصريف، 26.

² الرضى الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب،157.

<sup>4</sup> الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب، 484/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الحملاوي: شذا العَرْف في فن الصرف،69.

# المبحثُ الثالثُ: المشتقاتُ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

أوّلاً - اسمُ الفاعل: مفهومهُ، واشتقاقُهُ، وصورَهُ

#### 1- مفهوم اسم الفاعل

اسمُ الفاعلِ هو اسمٌ مشتقٌ يدلُ على حدثٍ وعلى من قامَ بالحدثِ، عرقهُ أحمد حامد ويحيى جبر بأنّهُ: "اسمٌ يوقعُ على مُحْدِثِ الحدَث أو فاعلِهِ أو هو صفةٌ تؤخذُ من الفعلِ المعلومِ لتدلّ على معنى وقع مِن الموصوف بها أو قامَ به على وجه الحدوث لا الشوت! أ. وما هذا التعريف إلا خلاصة لتعريفات اللغويين القدماء والمحدثين، نحو : ابنِ الحاجب، وابن هشام، والحملاوي، والغلاييني، والحديثي، واللبدي، والفضيلَى ، وهادي نهر، ومحمود سليمان ياقوت 2.

### 2- اشتقاقُ اسم الفاعل مِنَ الثلاثي

اختلف اللغويون في بناء اسمِ الفاعلِ من الفعلِ الثلاثي المجرّد؛ فمنهم مَنْ ذهب إلى أنَّ لاسمِ الفاعلِ وزناً واحداً هو (فاعل). ومن هؤلاء ابن الحاجب إذْ قالَ: "وصيغته مِن الثلاثي المجرّد على فاعل". وقد سبق الزمخشري في مفصلِهِ ابن الحاجب إلى هذا الرأي 4. ومنهم مَن رأى أنَّ لاسمِ الفاعلِ أبنية متعدّدة كابنِ مالك في ألفيّتِه إذْ رأى أنَّ قياسَ اسم الفاعلِ مِنْ (فَعِلَ) اللازم هو فَعِل، نحوَ: أشيرَ فهو أشيرٌ. أو على فَعْلَانَ نحوَ: صدِي فهو صدْيانَ. أو على أَفْعَلَ نحو جَهِر فَهُو أَجْهَرُ دُ.

<sup>1</sup> حامد، أحمد حسن و جبر، يحيى عبد الرؤوف: الواضح في علم الصرف. ط2. نابلس: الدار الوطنيّة للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع. 1999م، 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الرضي الاستراباذي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،1993م،721/2. وابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،1411/1. والحملاوي: شذا العَرف،74. والغلاييني: جامع الدروس العربية،131/1. والحديثي، خديجة: أبنية الصرف في كتاب سيبويه. ط1. بغداد: مكتبة النهضة.1965م،259 واللَّبدي: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، 176. ونهر، هادي: الصرف الوافي. الأردن: اربد. دار الأمل للنشر والتوزيع مطبعة الروزنا.1998م، 75. والفَضييلي، عبد الهادي: مختصر الصرف. بيروت: دار القلم، 57. وياقوت، محمود سليمان: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، ط1. الكويت: مكتبة المزار الإسلامية:1999م، 220.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الرضيّ الاستراباذيّ: شرح الرضيّ لكافية ابن الحاجب،721/2.

<sup>4</sup> الزمخشريّ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ الخوارزمي: المفصل في علم العربيّة وبذيلِهِ كتاب المفضلً في شرح أبياتِ المفصلً .ط2. تحقيق أبو سلّوم المعتزليّ. بيروت: دار الجيل للنشر والتوزيع.1323هـ. 226.

<sup>5</sup> ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، 135/3.

# 3- اشتقاق أسم الفاعل من غير الثلاثي

يصاغُ اسمُ الفاعلِ منَ الفعلِ غيرِ الثلاثيّ، عنْ طريق الإتيان بالفعلِ المضارع، وإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة، وكسرِ ما قبلَ الآخرِ. قالَ ابن الحاجب: "وصيغتهُ من غير الثلاثي على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر"1.

# 4- صور اسم الفاعل في ألفاظ الهداية والضلال

تنوّعت صور ُ اسمِ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، من حيثُ الإفرادُ، والتثنية، والجمعُ، منَ الثلاثيّ وغيرهِ، وذلكَ على النحو الآتي:

# الصورةُ الأولى: اسمُ فاعل مفردٌ من الثلاثي (هادٍ، ضال).

وَرَدَ اسمُ الفاعل (هادي) مِنَ الفعل الثلاثيّ هَدَى بأشكالٍ عدّةٍ مختلفةٍ، نحوَ: هادٍ، وهادٍ، وهادِي، وهادي، وهادِي، وهادِي، وهادِياً، حيثُ ورَدَ بصورة (هادٍ) في خمس آيات، نحو قولِهِ تعالى: "وَيقولُ الفيل الفي

<sup>1</sup> الرضى الاستراباذي: شرح الرضى لكافية ابن الحاجب،721/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الرعد: 7. وينظر مثلها: الرعد:33. الزمر:23،36. غافر:33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الحَجّ: 54. وينظر مثلها: الروم: 53.

<sup>4</sup> النمل: 81.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأعراف: 186.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الفرقان: 31.

وَوَرَدَ اسمُ الفاعلِ (ضالٌ) المشتقُّ منَ الفعلِ الثلاثيِّ الصحيحِ المضّعفِ (ضلَّ)، في آيـــةٍ واحـــدةٍ وذلكَ في قولهِ تعالى: "ألمُ يَجِدْكَ يَتِيْماً فَآوَى \* وَوَجَدَكَ خَالاً فَهَدَى".

الصورةُ الثانيةُ: اسمُ فاعل جمع مِنَ الثلاثي (الضالّون).

وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالّون) في خمسِ آياتٍ، نحوَ قولِهِ تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَهَـرُواْ بَعْـدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ الْخَادُواْ كُهْراً لَّنْ تُعْبَلَ تَوْبَتُهُم وأَوْلَئِكَ هُوُ الضَّالَّين) في أيمانِهِمْ ثُمَّ اذْ خَادُواْ كُهْراً لَّنْ تُعْبَلَ تَوْبَتُهُم وأَوْلَئِكَ هُو الضَّالَّين) في ثماني آياتٍ، نحو قولهِ تعالى: "حِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ \* غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ"3.

الصورةُ الثالثةُ: اسمُ فاعلِ مفردٌ مِنَ غير الثلاثي (مُهْتَدي، مُضلّ).

وَرَدَ اسمُ الفاعل (مُهْتَدِي) بأشكالِ مختلفة ، نحوَ: مُهْتَد، والمُهْتَد، والمُهْتَدي، إذْ وَرَدَ اسمُ الفاعل (مُهْتَدِي، بأشكالِ مختلفة ، نحوَ: مُهْتَد، والمُهْتَد، والمُهْتَدي، وَلَكَ في قولِهِ تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوماً وإبراهيهَ وَمَعَلْنا فيي خُرِّيَّتِهِما النُبُوّة والحِبَابِمَ فَمِنْهُو مُهتَدٍ وَكَثيرٌ مِنْهُ فَاسِقونَ " في آيتين، خورَ وَرَدَ بصورة والمُهتَد) في آيتين، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهتَدِ وَمَنْ يُخْلِلْ فَلَنْ تَبِدَ لَهُ وَوَرَدَ بصورة وَرَدَ المُهتَدِي وَمَنْ يُخْلُلْ فَلَنْ تَبِدَ لَهُ اللهُ فَهُو المُهتَدِي وَمَنْ يُخْلِلْ باللهُ فَاللهُ فَمَا اللهُ فَهُو المُهتَدِي وَمَنْ يُخْلِلْ فَلَنْ يَهْدِي اللهُ فَهُو المُهتَدِي وَمَنْ يُخْلِلْ فَلَنْ يَهْدِي اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُخِلِلْ عَلَيْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُخِلًا مَاللهُ بِعَرِيلٍ فَعَلَيْ اللهُ بِعَرِيلٍ عَلَيْ اللهُ فِمَا لَهُ مِنْ مُخِلًا اللهُ بِعَرِيلٍ عَلَى اللهُ بِعَرَيلٍ وهما: قولُهُ تعالى: "قالَ هحذا مِنْ عَذِيلِ الشيطانِ إِنّهُ عُدوً مُخِلًا مُبِينٌ " وقولُهُ تعالى: "وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُخِلًا أَلْيُسَ اللّهُ بِعَرِيلٍ خَيْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُخِلًا أَلْيُسَ اللّهُ بِعَرِيلٍ خَيْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُخِلًا أَلْيُسَ اللّهُ بِعَرَيلٍ خَيْ الْتَقَاءِ " 8.

<sup>1</sup> الضحى: 5− 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> آل عمران: 90. وينظر مثلها: الحجر: 56. الواقعة: 51. القلم: 26. المطفّفين: 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الفاتحة: 7. وينظر مثلها: البقرة: 198. الأنعام: 77. المؤمنون: 106. الشعراء: 20،86.

<sup>4</sup> الحديد: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الإسراء: 97. وينظر مثلها: الكهف: 17.

<sup>6</sup> الأعراف: 178.

<sup>7</sup> القصص: 15.

<sup>8</sup> الزّمر: 37.

# الصورةُ الرابعةُ: اسمُ فاعل جمعٌ مِنَ غير الثلاثي (مُهْتَدين، مُضلِّين).

ورَدَ اسمُ الفاعل مِنْ غيرِ الثلاثي بصيغةِ الجمعِ بأشكالِ مختلفٍ؛ فقد وردَ بصورة رمُهُتَدون) في ثماني آيات، نحو قولهِ تعالى: "قالُوا أدمُ رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَذَا مَا هِيمَ إِنَّ البَهْرَ تَشَابَهُ لَمُهُتَدُونَ اللهُ المُهْتَدُونَ "أَوْلَذِكَ وَوَرَدَ بصورة (مُهْتَدينَ) في ثلاثِ آيات، نحو قولهِ تعالى: "أُولْذِكَ النَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّلالةَ بِالمُدَى فَهَا رَبِعَتُ تِبارَتُهُمْ وَهَا كَانُوا مُمْتَدِينَ "2. ووَردَ بصورةِ (المُهْتَدينَ) في ستّ آيات، نحو قولهِ تعالى: "قُلْ إنّي نُهيتُ أَنْ أَلمبدَ النّذينَ تَدْمُونَ مِنْ حونِ اللهِ قُلْ لا أتّبِعُ أَيْ المُمْتَدِينَ "3. ووَرَدَ اسمُ الفاعلِ (المُضلِّينَ) في آيةٍ واحدةٍ ولكَ في قولهِ تعالى: "هَا أَنهُ الله اللهُ اللهُ

# تانياً - اسمُ التفضيل: مفهومُهُ، واشتقاقُهُ، وصورَهُ

#### 1- مفهومُ اسم التفضيلِ

عرَّفَهُ ابنُ الحاجب بأنَّهُ: "ما اشتُقَ مِنْ فِعْلِ، لموصوفِ بزيادةٍ على غيرهِ" وعرَّفَهُ أبو حيّان الأندلسيّ بأنَّهُ: "الوصفُ المصوغُ على أفعلِ دالاً على زيادتِهِ في محلِّ بالنسبةِ إلى محللِّ آخرَ" وعرَّفَهُ الحملاويّ: "بالاسمِ المصوغِ مِنَ المصدرِ للدلالةِ على أنَّ شيئين اشتركا في صفةٍ، صفةٍ، وزادَ أحدُهما على الآخرِ في تلكَ الصفةِ "7. وقدْ تكرّرَ هذا التعريفُ عندَ الغلاييني، والمحدثينَ من بعدِه 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة: 70. وينظر مثلها: البقرة: 70، 157. الأنعام: 82. الأعراف: 30. ياسين: 21. الزخرف:37،22، 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 16. وينظر مثلها: الأنعام: 140. يونس: 45.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام: 56. وينظر مثلها: الأنعام: 117. التوبة:18. النحل:125. القصص:56. القلم:7.

<sup>4</sup> الكهف: 51

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الرضيّ الإستراباذيّ: شرخ الرضيّ لكافية ابن ِ الحاجب،765/2.

<sup>6</sup> أبو حيّان الأندلسيّ: ارتشاف الضّرب مِنْ لسان العَرب، 2319/5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الحملاويّ: شذا العَرف في فنّ الصرف، 78.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 139/1. والحديثيّ، خديجة: أبنية الصرف في كتاب سيبويه، 284. وياقوت، محمود سليمان: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، 249.

#### 2- اشتقاق أسم التفضيل

يُقاسُ اسمُ التفضيلِ على (أفعل)، وخرجَ عن ذلكَ ثلاثةُ ألفاظِ، أتَتُ بغيرِ همزةٍ. وهي خيرٌ، وشرٌ، وحبٌ. قالَ الأزهريُ: "وأمّا خيرٌ وشرٌ في التفضيلِ فأصلهما أخير وأشرُ" أ. وفي الإنصاف حولَ خيرٌ منك وشرٌ منك: "الأصلُ: أخيرُ منك، وأشررَ منك: إلا أنّهم حذفوا الهمزة منهما لكثرةِ الاستعمال 2. وقد خصص النحاةُ شروطاً ثمانيةً لاشتقاق اسمِ التفضيل فصلها الحملاويُ في شذا العَرف 3.

## 3- حالاتُ اسم التفضيل، وحضورُها في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

تَرِدُ أَفْعَلُ التفضيلِ على ثلاثَةِ أقسامٍ: معرّفٌ بأل، ومضافٌ، ونكرةٌ معها (مِنْ) ملفوظًا بها أو مقدّرة. وقد فصلً اللغويون هذهِ الحالات على النحو الآتي:

القسمُ الأول (اقتراتُهُ بأل): وهو الذي جاء معرقاً بأل فيجب أن يطابق ما قبلَه أي موصوفَه في التذكير والإفراد وفروعهما، وأن لا يُؤتى معَهُ بِمِنْ. نحو : زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون أو الأفاضل، وفاطمة الفضلى، والهندان الفضليان، والهنود أو الهندات الفضليات أو الفضل 4. ولم يرد من أمثلة هذه الحالة شيءٌ من ألفاظ الهداية والضلال.

القسمُ الثاني (المضافُ فإمّا إلى نكرة، وإمّا إلى معرفةٍ) 5، أمّا المضافُ إلى المعرفة، فتجوزُ فيه المطابقةُ وعدمُها. وقدْ ورَدَ الاستعمالان في القرآن الكريم، فَمِنَ استعمالهِ غير مطابقٍ قولُــهُ

<sup>1</sup> الأزهريّ، الشيخ خالد بن عبدالله: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو وهو شرح على أوضــــ المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري. 3 جز. تحقيق محمّد باسل عيون السُّود. ط1. بيروت: دارا لكتــب العلميّــة. 2000م، 92/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن الأنباريّ، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباريّ النحوي: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. أمج. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط4.مصر: مطبعة السعادة. 1961م، 491/2. مسألة 69.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر الحملاويّ: شذا العَرف في فنِّ الصرف، 78-79.

<sup>4</sup> ينظر ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، 179/3. وأبو حيّان الأندلسيّ: ارتشاف الضّرَب مِنْ لسانِ العَرَب، 2320/5. والحملاويّ: شذا العَرف في فنّ الصرف،80.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر أبو حيّان الأندلسيّ: ارتشاف الضّرب مِنْ لسانِ العَرَب، 5/2322-2323. والحملاويّ: شدا العَرف في فن ً الصرف،80.

تعالى: "وَلَهَدِدَنَّهُمْ أَمْرَصَ النَّاسِ عَلَى مَيَاةٍ"، ومِن استعمالِهِ مطابقاً قولُهُ تعالى: "وَكَذَلِكَ مَعَلْنَا فِي كُلُّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُدْرِمِيهَا"2.

القسمُ الثالثُ (المجردُ مِنْ أَلَّ والإضافةِ): وحينئذِ يجبُ أَنْ يكونَ مفرداً مذكّراً، وأَنْ يُؤتى بعده بِمِنْ - لفظاً أو تقديراً - جارّةً للمفضّلِ عليهِ. نحوَ: زيدٌ أفضلُ منْ عمرو، ومررَرْتُ بِرَجلِ أفضلَ مِنْ عمرو 3. وقدْ تُحذَف مِنْ و مجرورُها للدِّلالةِ عليهما، كقولِهِ تعالى: "أَذَا أَكْثَرُ هِذَكَ مَالاً وأَعُرُ فَعْمَا اللَّهُ وأَعُرُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقد وررَدَت أمثلة مختلفة في ألفاظ الهداية و الضلال، ومن ذلك ورودُ اسمُ التفضيل (أهدى) مقروناً بمِن في خمسِ آياتٍ، ومنها قولُهُ تعالى: "ألهْ تَرَ إلى الذينَ أتوا نَحِيباً مِنَ الكتاجِ يؤمنونَ بالبِبتِ والطَّاعُوبي ويقولونَ للذينَ كفروا هؤلاء أهدَى مِن الذينَ آمنوا سبيلاً" وورَدَ اسمُ التفضيل (أضلُ ) مقروناً بمِن لفظاً في ثلاثِ آياتٍ، ومنها قولُهُ تعالى: "قَإِنْ لَهْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعَلَهُ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواَ عَمُو وَمَن أَخَلُ مِمَّن اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْر هُدَى مِن اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْجِي القَوهُ الطَّالِيقِينَ "6. ووَرَدَ اسمُ التفضيلِ (أهدَى) متبوعاً بمِن تقديراً في آيتينِ، ومنهما قولُهُ تعالى: "قُلْ الطَّالِيقِينَ" وَوَرَدَ اسمُ التفضيلِ (أضلُ ) متبوعا بمِن تقديراً في آيتينِ، ومنهما قولُهُ تعالى: "قُلْ كُلُّ يَعَمَلُ على شاكِاتِهِ فَهَرَبُّكُو أَعْلَهُ بِمَن أَهْدَى سبيلاً "7. ووَرَدَ اسمُ التفضيلِ (أضلُ ) متبوعا بمِن تقديراً في ستً آياتٍ، نحو قولهِ تعالى: "أولؤك شرُّ مكاناً وأخلُ عَن سواء السبيلِ "8.

وخلاصةُ القولِ: فإنَّ البنى الصرفيّةِ لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ قد انحصرت على صعيدِ الأفعالِ في الفعلِ المعتلِّ الناقصِ(هدى)، والفعلِ الثلاثيّ المضعّف (ضلّ)، والمجرّد (هدى)، والمجرّد (ضلّ)، والمزيدِ(أضلَّ)، والمزيدِ(أضلَّ)، والمزيدِ(اهتدى). أما على صعيدِ الأسماء، فقد وردَ منها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام، 123.

<sup>3</sup> ينظر ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. 179/3. والحملاويّ: شذا العَرف في فنِّ الصرف.80.

<sup>4</sup> الكهف: 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> النساء: 51. وينظر مثلها: الأنعام: 157. القصص: 49. فاطر: 42. الزخرف: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> القصص: 50. وينظر فصلت: 52. الأحقاف: 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الإسراء:84. وينظر الملك: 22.

<sup>8</sup> المائدة: 60. وينظر الأعراف: 179. الإسراء: 72. الفرقان: 34،42،44.

المصدر (الضلال، والضلالة)، واسم المصدر (الهدى)، واسم الفاعل (هادي، والمهندي، والضال، والضلل، والضلالة)، واسم النفضيل (أهدى، وأضل). وقد شكّلت هذه البنى مع غيرها من الأدوات اللغوية جملاً، وأشباه جمل، شغلت مواقع اعرابيّة مختلفة، توقّف عندها الباحث في الفصل الثالث من الرسالة.

# الفصلُ الثاني الدراسةُ النحويّةُ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ

المبحثُ الأوّل: أنماطُ الجملةِ الفعليّة في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

المبحثُ الثاني: أنماطُ الجملةِ الاسميّة في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

المبحثُ الثالثُ: المواقعُ الإعرابيّةُ للمصادرِ، وأسمائِها، والمشتقاتِ، والجملِ، وأشباهِها، في ألفاظِ الهداية والضلال

# المبحثُ الأوّلُ: أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

الجُملةُ في اللغةِ واحدةُ الجُملْ، والجملةُ جماعةُ الشيء، وأجملَ الشيءَ: جَمَعَهُ عَنْ تَقْرِقَةِ، وأجملَ لهُ الحسابَ كذلكَ، والجملة علما علم شيءٍ بكمالِهِ مِنَ الحسابِ وغيرِه، يقال: أجملت لهُ الحسابَ والكلام، قال تعالى: "لولا لهُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُملةً وَاحِدَةً" أ. وقد أجملت الحسابَ إذا ردَدْتَهُ الحسابَ والكلام، قال تعالى: "لولا لهُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُملةً وَاحِدَةً" أ. وقد أجملت الحسابَ إذا ردَدْتَهُ المحسابَ والكلام مِنَ الجملةِ 3. قال الزبيديّ: "والجُملة بالضمّ : جماعة الشيء، كأنّها اشتقّت مِنْ جملةِ الجبل؛ لأنّها قُوًى كثيرة فأجملت جُملّةً "4.

المتتبع لمصطلح الجملة عند اللغويين، يجد أنّ القدماء منهم مَن لم يستخدمه وإن استخدمه في المتتبع لمصطلح الجملة على الوجه النحوي الذي شاع فيما بعد، كسيبويه إذ أكد محمد حماسة أنّه لم يجد مصطلح الجملة عند سيبويه في كتابه سوى مرة واحدة ولم ترد بالمعنى الاصطلاحي؛ بل ورَدت بالمعنى اللغوي من بع دم مصطلح الجملة الذي شاع من بع دم عند اللغويين وفي مقدّم تهم النحاة بشكل مباشر، فيما أصبح هذا المصطلح مستخدماً بصورة أكبر وأوضح عند النحاة إلا أنّه م اتّخذوا اتجاهات عدّة في تعريفه أبرزها اتجاهان:

الأوّل: وَحَدَ أصحابُهُ بينَ مفهومِ الجُملةِ والكلامِ ومِنْ بينِ هؤلاءِ: أبو علي الفارسي، وابنُ جنّي، والزمخشريُّ، والجُملَةُ عند هؤلاءِ النحويين هي: اللفظُ الدالُّ على معنًى تامِّ يحسُن السكوتُ عليهِ<sup>6</sup>. قالَ أبو علي الفارسيّ: "ما ائتلفَ من هذهِ الألفاظ الثلاثة كان كلاماً مستقِلاً وهو الذي يسمّيهِ أهلُ العربيّة الجُملَ".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفرقان: 32.

<sup>3</sup> الخليل: كتاب العين/ جَمُلَ.

<sup>4</sup> الزبيديّ، محمّد مرتضى الحسينيّ: تاج العروس. 40مج. تحقيق عبد الفتاح الحلو و آخرون الكويت: المجلس الـوطني اللثقافة والفنون و الآداب.1997م. / جَمَلَ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر عبد اللطيف، محمد حماسة: بناء الجُملة العربية. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر. 2003م، 21.

<sup>6</sup> ينظر أبو المكارم، على: الجملة الفعلية.ط1. القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. 2007م، 22.

<sup>7</sup> الفارسيّ، أبو عليّ: المسائط العسكريّة. ط1. تحقيق: محمّد أحمد محمّد أحمد. القاهرة: مطبعة المدنيّ. 1982م، 104.

والثاني: يفرِّقُ أصحابُهُ بينَ "الجملة" و "الكلام"، ويرى أنَّ مفهومَ الجُملَةِ أوسعُ دلالَةً من مفهوم الكلام<sup>1</sup>.

# أوّلاً: الجملةُ الفعليةُ المثبتةُ بينَ اللازم والمتعدّي

الجملةُ الفعليةُ هي الجملةُ الّتي يتصدّرُها فعلٌ تامٌ لازمٌ أو متعدّ، مبنيٌ المعلومِ أو المجهولِ. والجملةُ المثبتةُ: هي الّتي "تحتفظُ لصيغتي فَعلَ ويفعل بزمَنهِما الّذي أعطاهُ إيّاهُما النظامُ الصرفيُّ، فيظلُ (فعلَ) ماضياً ويظلُ (يفعل) حالاً أو استقبالاً بحسَبِ ما يضمّامه من الأدوات كالسينِ وسوف، ثمَّ بحسَبِ ما يُعرَضُ للزمَنِ في هاتينِ الصيغتينِ مِنْ معاني الجهة الّتي تفصحُ عنها اصطلاحاتُ البعدِ والقربِ والانقطاعِ والاتصالِ والتجددِ والانتهاءِ والاستمرارِ والمقاربةِ والشروعِ والعادةِ والبساطةِ، أيْ الخلو من معنى الجهةِ أو بعبارةٍ أخرى عدم الجهة، فيكونُ معنى الجهة هنا معنى عدميّاً "2.

والفعلُ اللازمُ هو: ما لا يتعدّى أثرُهُ فاعِلَهُ، ولا يتجاوزُهُ إلى المفعولِ بِهِ<sup>3</sup>، وقدْ ذكر َ ابنُ ابنُ هشام اثنتي عشرةَ علامةً للفعلِ اللازم ِ، وحكمُه أنْ يتعدّى بالجارِّ، كـ عَجِبتُ منهُ، ومَررَرْتُ بِهِ، وغَضيبتُ عَلَيْهِ 4.

أمّا الفعلُ المتعدّي فهو: ما يتعدّى أثرُهُ فاعلَه، ويتجاوزُهُ إلى المفعول به، ويسمى أيضا (الفعل الواقع) لوقوعه على المفعول به، (والفعلُ المجاوزُ) لمجاوزَتِهِ الفاعلَ إلى المفعولِ بهِ<sup>5</sup>. ولهُ ولهُ علامتان؛ الأولى: جوازُ اتصالهِ بهاءِ ضميرٍ غيرِ المصدرِ، نحوَ: زيدٌ ضَربَهُ عَمْرو. والثانية: بناءُ اسمَ مفعولٍ تامِّ منهُ، نحو هو مضروبٌ. وحكمهُ نصبُ المفعولِ به إلا إنْ نابَ عن الفاعل.

<sup>1</sup> ينظر أبو المكارم، علي: الجملة الفعلية، 23.

<sup>2</sup> حسنان، تمام: اللغة العربية مَعْنَاها ومَبناها.الدار البيضاء: دار الثقافة.1994م،

<sup>3</sup> الغلابينيّ: جامع الدروس العربية،39.

<sup>4</sup> ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، 268/1.

<sup>5</sup> ينظر الغلابينيّ: جامع الدروس العربيّة، 29/1 - 30. والحملاويّ: شذا العَرْفُ في فن الصرف، 48.

<sup>6</sup> ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك،1/269. والحملاويّ: شذا العَرْفُ في فن الصرف،48.

رأى الباحثُ أنَّ هناكَ اختلافاً بينَ علماء اللغةِ وَالنحوِ والتفسيرِ فيْ الفعلينِ (هَدَى) و (ضلّ) من حيثُ التَعدّي واللزومُ، فقد ورد الفعل (هَدَى) مُتعدّياً بنفسهِ لمفعول واحد، نحو قوله تعالى: "لوْ يَشَاءُ الله لَهَدَى النَّاسَ مَهِيْعاً"، ومُتعدّياً لمفعولينِ بنفسهِ، نحو قوله تعالى: "اهد ونا السّراط المُسْتَقِيْهِ"، ومتعدّياً للأول بنفسهِ وللثاني بحرف جراً، نحو قولهِ تعالى: "واهد ونا إلى السّراط المُسْتَقِيْهِ"، وقولهِ تعالى: "يَهدويهِ إلى حراط مُسْتَقِيْهٍ " . ووردَ مُتعدّياً بحرف الجرالي الي أي أي سواءِ الطّراط قولهِ تعالى: "لَهُ في الله المحقّ قوله والله المحقّ قوله المحقّ قوله المحقّ قوله وقوله قوله قوله قوله قوله قوله الله المحقّ قوله وقوله وقوله قوله قوله قوله المحرّ الله المحقّ قوله وقوله وقوله قوله المحرّ الله المحقّ والمفسرون عند ذلك معلّ ين ومفسرين ومعربين، وفيما يأتي عرض لتلك الآراء:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الرعد:31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفاتحة: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ص: 22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المائدة: 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يونس: 35.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الإسراء: 9. -

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ص: 22. <sup>8</sup> الفاتحة: 6.

<sup>9</sup> البلد: 10

<sup>2 . . . . . . 10</sup> 

<sup>10</sup> الإنسان: 3.

<sup>11</sup> يونس: 35.

<sup>12</sup> الأحقاف: 30.

<sup>13</sup> الأعراف: 43.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> الفراء: **معاني القرآن**، 403/2.

الأخفشُ: قالَ: "في تفسيرِهِ لقولِهِ تعالى: "الهدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ" : عرِّفنا وأهلُ الحجازِ يقولون: يقولون: هديتُهُ الطريقَ؛ أيْ: عرَّفتُهُ، وكذلكَ هَدَيْتُهُ البيتَ؛ في لغتهمْ. وغيرُهُم يُلْدِقُ فيهِ: إلى "2.

الطبريُّ: قالَ في تفسيرِهِ لقولِهِ تعالى: "الهجنَا الصِّرَاط المُسْتَقِيْمُ": "ألهمنا الطريقَ الهادي" ، شمَّ أردفَ قائلاً: "والعربُ تقولُ: هدَيتُ فلاناً الطريقَ، وهدَيتُهُ للطَّريق، وهدَيتُهُ السِّريق، الطّريق، والعربُ تقولُ: هدَيتُ فلاناً الطريقَ، وهدَيتُهُ للطَّريق، وهدَيتُهُ السِّريق : إذا أرشَدْتَهُ اللهِ، وسَدْدَتْهُ لهُ. وبكلِّ ذلكَ قدْ جاءَ القرآن "5.

الزجّاجُ: قالَ: "ومعنى اهدنا: ثبّتنا على الهُدى" 6. والزجّاجُ أيضاً أفردَ باباً في إعرابِ القرآن سمّاهُ: (بابُ ما جاءَ في التنزيلِ وقد حذف منهُ حرف الجرِّ) جاءَ فيهِ: "فمن ذلك قولُهُ تعالى: "ما هدنا إلى الصراطِ، فحذف (إلى) دليلهُ قولُهُ تعالى: "وإنّاك المحدِنَا المستَقِيْمِ" 7. التقدير اهدنا إلى الصراطِ، فحذف (إلى) دليلهُ قولُهُ تعالى: "وإنّاك المحدي إلى حراً الم مُسْتَقِيْمٍ" 8. وقولُهُ تعالى: "وَيَهْدِهِمُ إليهِ حِراً الما "9. لأنّ العرب تقول: هَدَيْتُهُ إلى الطريق؛ فإذا قال هَدَيْتُهُ، فقد حذف (إلى) "10.

النحّاسُ: قالَ في تفسيرِهِ للهدايةِ في قولِهِ تعالى: "الهدِهَأُ الطِّرَاْطُ المُسْتَقِيْمُ" قال: "وهم على الهدى، أيْ ثبّتنا، كما تقول للقائم: قُمْ حتّى أعودَ إليكَ، أيْ اثبت قائماً "12. ثمّ بيّن أنّها تأتي لمعان الهدى، نحو: أرشدِنا، وهدى بمعنى بيّن، وبمعنى ألهمَ، وقيل: إتيان الأنثى، وبمعنى دعا، وأصل أخرى، نحو: أرشدِنا، وهدى بمعنى بيّن، وبمعنى ألهمَ، وقيل: إتيان الأنثى، وبمعنى دعا، وأصل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفاتحة: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة: معاني القرآن، 2جز. تحقيق هدى محمود قراعة.ط1. القاهرة: مكتبة الخانجيّ. 1990م،16/1.

<sup>3</sup> الفاتحة: 6.

<sup>4</sup> الطبريّ، أبو جعفر محمّد بن جرير: تفسير الطّبريّ جامع البيان عن تأويل آي القرآن.24 مج. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيّ.ط1.القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة بدار هجر. 2001م، 166/1.

الطبريّ: تفسير الطّبريّ جامع البيان عن تأويلِ آي القرآن،169/1.

الزجّاج: معاني القرآن وإعرابه، 49/1.

<sup>7</sup> الفاتحة: 6.

<sup>8</sup> الشورى: 52.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> النساء: 175.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> الزّجّاج،أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي: إ**عراب القرآن.**3جز.تحقيق إبراهيم الأبياري.القاهرة: دار الكتـــاب المصـــري و آخرون. 1982م،106/1،

<sup>11</sup> الفاتحة: 6.

<sup>12</sup> النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس: معاني القرآن.6 مج. تحقيق محمد علي الصابوني. ط1.السعودية: جامعة أمّ القرى، معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلاميّ.1988م، 166/1.

هذا كلُّهُ: أرشد، والمعنى: أرشدنا إلى الصرِّ الطِ المستقيم أ. وفي إعرابهِ عَدَّ النحاسُ (هَدَى) فعلاً متعدّياً لمفعولين؛ الضميرُ المتصل (نا) أولهما، والصرِّ الطُّ ثانيهما 2.

ابن الأنباريّ: رأى أنَّ الفعل هَدى: "يتعدّى إلى مفعولين ويجوزُ الاقتصار على أحدِهما وهما هاهنا: (نا) والصراطَ<sup>3</sup>.

الزمخشريِّ: قالَ: "هَدَى أصلُهُ أَنْ يتعدّى باللام أو بـ إلى" 4.

القرطبيّ: قالَ: في تفسيرِ و لقولِهِ تعالى: "الهدِهَ الطِّرَاْطَ المُسْتَقِيْمَ" و: "والمعنى: دلّنا على الصراطِ المستقيم، وأرشدنا إليهِ، وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك ... والصرّ الط نُصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعل من الهداية يتعدّى إلى المفعول الثاني بحرف جرِّ، قال الله تعالى: "فاهدُوْهُهُ إلى حرِاً المَعِيْمِ" وبغير حرف كما في هذه الآية الله الله على المناب الله المعينم المناب الله على المناب الله المعربيم المناب الله المعربيم المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب المناب المناب الله المناب المناب الله الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله الله المناب المناب المناب الله المناب الله المناب المناب الله المناب المناب الله المناب الله المناب المناب الله المناب المناب المناب المناب الله المناب المناب المناب الله المناب المناب

 $<sup>^{1}</sup>$  ينظر النحاس: معاني القرآن،  $^{1}$ 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس: إعراب القرآن، 5مج. تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 2004م، 20/1.

<sup>3</sup> ابن الأنباريّ، عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله بن مصعب بن أبي سعيد كمال الدين: البيان في غريب إعراب القرآن، 2جز. تحقيق طه عبد الحميد طه .القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. 1980 م،/38/1.

<sup>4</sup> الزمخشريّ: **الكشاف**، 1/66.

<sup>5</sup> ينظر العُكْبَريّ: التبيان في إعراب القرآن،14/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الفاتحة: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الأنعام: 163.

<sup>8</sup> الأعراف: 43.

<sup>9</sup> الفاتحة: 6.

<sup>10</sup> الصافات: 23.

<sup>11</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن، 1/226-228.

أبو حيّان الأندلسيّ: رأى أنَّ الأصلَ في هدَى: "أنْ يَصلِ َ إلى تأتي معمولهِ باللام: "يهدي للّتي هِيَ أقوم "، أوْ إلى "لتهدي إلى صراطٍ مستقيم" ثمَّ يتسع فيه فيه عَدَى إليه بنفسه ومنه اهدنا الصراطَ "1.

السمين الحلبيّ: قالَ: "وأصلُ هَدَى أنْ يتعدّى إلى الأولِ بنفسهِ وإلى الثاني بحرف الجرِّ وهو السمين الحلبيّ: قالَ: "وأصلُ هَدَى أنْ يتعدّى إلى حرَاْطٍ مُسْتَقِيْمٍ" وقولِهِ: "يَمْدِي للّقِيهُ هِيهَ إلى أو اللام، كَقُولِهِ تعالى: "وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى حرَاْطٍ مُسْتَقِيْمٍ" وقولِهِ: "يَمْدِي للّقِيهُ هِيهَ أَهُوم "3. ثمَّ يُتَسَعُ فيهِ، فيحذّفُ الحرفُ فيَتَعدّى بنفسِهِ، فأصلُ اهدنا الصرّاطَ: اهدنا للصراطِ أو إلى العرّاط، ثمَّ حُذِفَ "4.

الشعراويُّ: لمْ يقف الشعراوي عند التعدي واللزوم، ولكننا نستطيعُ أنْ نلمحَ بعض الإشاراتِ الدالّةِ على لزوم الفعلِ هَدَى وهي من بابِ تضمينِ هَدَى معانيَ لأفعالٍ لازمةٍ، ومِنْ ذلكَ قولُهُ: في تفسيرِ قولِهِ تعالى: "المحِبَأُ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْهُ" قول الشعراويُّ: "الله سبحانه وتعالى هدى كلَّ عبادِهِ هداية دلالة أيْ دلّهم على طريق الخير "6. وفي قولِهِ تعالى: "وأمّا ثمودُ هَمَدَيْناهُ وفاستِمبّوا العَمَى عَلَى المُدَى" قالَ الشعراويُّ: "هذا هو هُدَى الدلالة وهو أنْ يدلَّ اللهُ خلقة جميعاً على الطريق إلى طاعتِهِ وجنتَهِ "8.

وخلاصة القول: إنَّ الفعل (هَدَى) يحتملُ معانيَ عدّة، وتبعاً لها يحتمل التعدّي واللزوم؛ فإذا كانَ الفعل هدى بمعنى الإرشاد؛ أيْ أرشدْنا تعدّى بحرف الجرِّ إلى أو اللام، وهذا يؤدّي إلى تغييرٍ في معناه حسبَ الحرف المُعدّى بهِ، قال ابنُ القيّمِ الجوزيّة: " فعلُ الهدايةِ متى عُدِّيَ بالى تضمَّنَ الإيصالَ إلى الغايةِ المطلوبةِ، فأتى بحرف الغايةِ، ومتى عُدِّيَ باللامِ تضمَّنَ التخصيصَ بالشيءِ المطلوب، فأتى باللامِ الدالةِ على الاختصاصِ والتعيينِ، فإذا قلتَ:هدَيْته لكذا، أفهم معنى بالشيءِ المطلوب، فأتى باللامِ الدالةِ على الاختصاصِ والتعيينِ، فإذا قلتَ:هدَيْته لكذا، أفهم معنى

<sup>1</sup> أبو حيّان الأندلسيّ، محمّد بن يوسف: تفسير البحر المحيط، 8مج. تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الجواد وآخرون. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1993م، 143/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الشورى: 52.

<sup>3</sup> الإسراء: 9.

<sup>4</sup> السَّمِيْن الحلبيّ، أحمد بن يوسف: الدرُّ المَصُون في علوم الكتاب المكنون، 11مج. تحقيق أحمد محمّد الخراط. دمشق: دار القلم، 1994م، 62/1،

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفاتحة: 6.

<sup>6</sup> الشعر اويّ: تفسير الشعراوي، 85/1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> فصلَت: 17.

الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ، 122/1.

ذكرته له، وجعلته له وهيأته، ونحو هذا، وإذا تعدَّى بنفسِهِ تضمَّنَ المعنى الجامعَ لذلكَ كلِّه، وهو التعريفُ والبيانُ والإلهامُ" أ. وإذا تضمَّنَ الفعل معنى ألهمنا أو ارزقنا أو أعطنا أو أعلمنا أو عرقنا أو أرنا أو بَيَّنا تعدّى من دون حروف الجرِّ.

والتضمينُ: إشرابُ لفظٍ معنى لفظٍ آخرَ فيعطى حكمهُ. قالَ ابنُ هشام الأنصاريّ: "قــد يشربون لفظاً معنى لفظٍ فيعطونَهُ حكمهُ، ويسمّى ذلكَ تضميناً" 2. وهنا لا نستطيع القول أنّ الفعلَ (هَدَى) لازمٌ في الأصلِ أو متعدِّ لأنَّ التضمينَ يدخلُ في اللازم والمتعدّى " فمــن الملاحــظ أنَّ التضمينَ يدخلُ في اللازم، بحيثُ يجعل اللازمَ متعدِّياً والمتعدِّي وفي اللازم، بحيثُ يجعل اللازمَ متعدِّياً والمتعدِّي لازماً "3.

وقَدْ تَنَبَّهُ اللغويّونَ القدماءُ إلى التضمينِ النحويّ في القرآن فَقَدْ استخدمَ ابنُ القيمِ هذا المصطلحَ – التضمين – وآخرون، فهذا ابنُ كثيرٍ رأى الهداية في قولهِ تعالى: "الهجنا المستقينة" المستقينة "المستقينة والشرة، وقد تعدى تعدّى بإلى كقولهِ تعالى: "المتباله وَهَدَالهُ إلى حرال مستقينة "قولهِ تعالى: "فاهدُوهُمُ إلى حرال مستقينة "قوله تعالى: "فاهدُوهُمُ إلى حرال المستقينة "قوله تعالى: "فاهدُوهُمُ المستقينة "قوله تعالى: "فاهدُوهُمُ المستقينة والمستقينة وا

البن القيّم، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزيّة: بدائعُ الفوائد. 2مج. 4جـز. بيـروت: دار الكتـاب العربيّ. م1/-21/2-22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن هشام: مغنى اللبيب،2/685.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حامد، أحمد حسن: التضمينُ في العربيّة بحث في البلاغة والنحو.ط1.بيروت: دار الشروق للنشر والتوزيع، الدار العربيّة للعلوم، 2001م، 55.

<sup>4</sup> الفاتحة: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفاتحة: 6.

<sup>6</sup> البلد: 10.

<sup>7</sup> النحل: 121.

<sup>8</sup> الصافات: 23.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الشورى: 52.

وقد تُعدّى باللام كقولِ أهلِ الجنّة: "العمدُ شِ الّذِي هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِي "<sup>1</sup> أي وفّقنا لهذا وجعلنا له أهلاً<sup>2</sup>.

وربّما لم تكن قضية الأصل و الفرع في الفعل اللازم والمتعدِّي تشغل العلماء: "فلم يوجّهوا عنايتَهُم نحو تاريخ المفردات وإنّما كان غرضهُمْ منصبًا على التقنين لا التاريخ"، مع هذا فإنّنا نجد إشارات واضحة إلى لزوم الفعل (هَدى) في الأصل. فحديث الفراء عن عدم وجود (إلى) مع الفعل هدَى هو إشارة واضحة ودلالة على حذفها، وهذا يعني أنَّ الفعل (هَدَى) في الأصل لازم. وقد صرّح الزجّاج بتأصيل اللزوم في الفعل (هَدَى) حين رأى التقدير في قولِ تعالى: "الهدِنا المستقينه الهستقينه الهدنا إلى الصراط، وهنا إشارة إلى حذف (إلى). قال الزمخشري: "هدَى أصله أنْ يتعدّى باللام أو بالله أو باله المؤلى المؤلى

والقولُ الفصلُ في هذهِ القضيةِ لابنِ عقيلِ إِذْ قالَ: "الفعلُ المتعدّي يصلُ إلى مفعولِهِ بنفسِهِ، واللازمُ يصلُ إلى مفعولِهِ بحرف جرِّ، نحو (مررت بزيدٍ) وقَدْ يُحذَف حرف الجرِّ فيصلُ إلى مفعولِهِ بنفسِهِ، نحوَ: مَرَرْتُ زَيْداً "6. وعليه فإنَّ هَدَى فعلٌ لازمُ يتعدّى عندَ تضمينِهِ معنى فعل متعدِّ.

أمّا الفعل (ضلّ) فقد كانَ اللزومُ فيهِ واضحاً، الأمرُ لمْ يسمَحْ للعلماءِ بالاختلاف، وإنْ تعددّت وجهاتُ النظرِ حولَ بعضِ المواضعِ الإعرابيّة لهُ. ف (ضلّ) إذاً فعل لازمٌ يتعدي بحروف الجرِّ و يتضمّنُ معنى الفعلِ ذَهَبَ أو خَرَجَ فأثر التضمينُ فيهِ وجعلَهُ لازماً، وقَدْ تَكَررَ ورُودُ الفعلِ (ضلّ) في آياتٍ كثيرةٍ متعدِّياً بحروف جرِّ مختلفةٍ، فَقَدْ وردَ مُتَعدِّياً بحرف الجرِّ

<sup>1</sup> الأعراف: 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر ابن كثير، أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقيّ: تفسير القرآن العظيم، 4مج. ط1. بيـروت: دار الكتـب العلميّـة. 1997م، 1997م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حامد، أحمد حسن: التضمينُ في العربيّة بحث في البلاغةِ والنحو،57.

<sup>4</sup> الفاتحة: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الزمخشريّ: **الكشاف**، 1/66.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيليّ المصري الهمدانيّ: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. 2مــج. ط20. القاهرة:دار التراث.1980م،150/2.

(عَنْ)، نحو قولِهِ تعالى: "وَأَخَلُوا كَثِيْراً وَخَلُوا كَثِيْراً وَخَلُوا كَثِيْراً وَقولِهِ تعالى: "إِنَّ رَبِّكَ هُو أَكُلُو بِهَنَ خَلَّ مَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَكْلُو بِالْمُهْتَدِيْنِ"، وهنا تضمّن معنى الفعل ذهب وجار، وقولِهِ تعالى: "وَلا تَتَّبِعَ الهَوَى فَيُخِلَّكَ مَنْ سبيلِ اللهِ"، قال محمّد نديم: " فإن تعدَّى ب (عَن) تضمّن معنى حرف وعدل "4. وورد متعدياً بحرف الجرِّ (في)، نحو قولِه تعالى: "أنه خا خَالْهَا فهي الأرْخو" وعدل "4، أيْ: غبنا، قال محمّد نديم: " وإذا تعدّى ب (في) تضمّن معنى: تاه وغاب "6. وورد متعدياً بحرف الجرِّ (في)، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ خَلَّ فَإِنّهَ المَخْرَى تَعْدَى بَوْمَنْ خَلَّ فَإِنّهَ المَحْد نديم: " وإذا تعدّى ب (على) تضمّن معنى جَنَى... وعلى هذا يكون المعنى: أَهْرَى قَالِ محمّد نديم: " وإذا تعدّى ب (على) تضمّن معنى جَنَى... وعلى هذا يكون المعنى: ومَن غوى فإنّما تجني غوايته على نفسِهِ " 8.

ولَمْ يَرِدْ (ضَلَّ) متعدّيا بغيرِ حروف الجرِ إلا في بعض المواضع وهي: قولُهُ تعالى: "هَهَدْ خَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ" و، وقد كانَ لعلماء اللغة والتفسيرِ رأيٌ في ذلكَ. قالَ الفرّاءُ: "وسواء في هذا الموضع قصد، وقد تكونُ سواء في مذهب غير: كقولِكَ للرجل: أتيت سواءكَ "01. وقالَ الزجّاجُ: "أيْ قصد السبيل" 11. وقالَ الطبريّ: "أمّا قولُهُ (فقد ضلل). فإنَّ يعني بيه: ذهبَ وجارَ. وأصلُ الضلالِ عنِ الشيء: الذهابُ عنهُ والجور ... والّذي عنى الله تعالى ذكرهُ بقوله: (فقد ضللَ سواءَ السبيل) فقد ذَهبَ عن سواءِ السبيلِ وجارَ عنهُ... وأمّا (سواءَ السبيلِ) فقد ذَهبَ عن سواءِ السبيلِ وجارَ عنهُ... وأمّا (سواءَ السبيلِ) فأنهُ يعني بالسواءِ القصدَ والمنهجَ. وأصلُ السواءِ الوسطُ "12. وقدْ أعربَ العُكْبَرِيُّ (سواء)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المائدة: 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النحل: 125.

<sup>3</sup> ص: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فاضل، محمّد نديم: التضمين النحوي في القرآن الكريم، 3 مج.ط1.المملكة العربية السعوديّة: المدينة المنورة. مكتبة دار الزمان للنشر و التوزيع.2005م،449/1.

<sup>5</sup> السجدة: 10.

<sup>6</sup> فاضل، محمّد نديم: التضمين النحوى في القرآن الكريم، 449/1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الإسراء: 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> فاضل، محمّد نديم: التضمين النحوى في القرآن الكريم، 449/1.

<sup>9</sup> البقرة: 108، وينظر مثلها: المائدة: 12، الممتحنة: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> الفراء: معاني القرآن، 73/1.

<sup>11</sup> الزجّاج: معاتى القرآن وإعرابه، 193/1.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> الطبريّ: تفسير الطّبريّ،2/415– 417.

ظرفاً 1. وقالَ ابنُ كثير: "(فقد ضلَّ سواءَ السبيلِ) أي فقد خرَجَ عنِ الصِّراطِ المستقيمِ إلى الجهلِ والضلالِ "2، أمّا القرطبيُّ فَقْدْ اتَّبَعَ سابقيهِ، وأخذَ عنهم فقالَ: "وقيل: السواءُ القصد، أيْ ذَهَبَ عنْ عنْ قصدِ الطريق "3.

وَوَرَدَ متعدِّياً بغيرِ حروفِ الجرِّ أيضاً في قولِهِ تعالى: "أَأَهْ وَهُ الْحَلْةُ مِهَ الْحَيْرَ عَلَيْ الْحَوْلَا السَّبِيلَ" وقولِهِ تعالى: "أَلَهْ تَرَ إِلَى الْخِيْنَ أُوتُوا نَصِيْباً مِّنَ الْكِتَابِمِ يَشْ تَرُونَ الْخَالَةُ وَقُولِهِ تعالى: "أَلَهْ تَرَ إِلَى الْخِيْنَ أُوتُوا نَصِيْباً مِّنَ الْكِتَابِمِ يَشْ تَرُونَ الْخَالَةُ وَقُولِهِ تَعَلَى اللّهُ الْخَيْرِيُ مفعولاً به وليسَ ظَرفاً فقالَ: "ويُقال : ضَالَتُ وَيَرْيِدُونَ أَنْ تَخِلُوا السَّبِيلِ، وهو مفعول به وليسَ بظرف، وهو كَقَولِك: أَخْطأ الطَّريق "6. أمّا السمينُ الطبيع فقَدْ أَخذَهُ على حذف حرف الجرِّ، وعدَّ حدْفَة مِنَ الاتساع إذْ قالَ: "قولُهُ "ضَالُوا السَّبِيل" علَى حذف الجرِّ وهو "عَنْ " كما صرح به في قولِهِ "يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ" ثمَّ أَتُسِعَ فيه في فولِه قَولِهِ "يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ" ثمَّ أَتُسِعَ فيه في فولِه قَولِهِ "بَضِلُ مطاوع أضل " 7. كَمَا عدَّهُ مفعولاً بهِ ونفي الظرفيّة عنه في قولِه تعالى: "أَنْ تَضِلُوا السَّبِيل مفعول به كقولِك "أخطأ الطريق"، وليسَ بظرف.

ووَرَدَ الفعل (ضلَّ) متعدّياً بنفسِه بصيغة أضلَّ ومضارعها، وذلكَ بعدَ أنْ دَخلَتْ عليه عليه ووَرَدَ الفعل (ضلَّ) متعدية. وقَدْ وقَفَ اللغويونَ على على ذلكَ. ومنه قولُه تعالى: "يُخِلُّ بِهِ كَثِيْراً وَمَهُ قولُه تعالى: "يُخِلُّ بِهِ إلا الفاسِقِيْنَ" و إلا الفاسِقِيْنَ و إلا الفاسِقِيْنَ و إلا الفاسِقِيْنَ و الاستثناء لا يكونُ إلا بعدَ تمام الكلام، والتقديرُ: وما يُضِلُّ بهِ أحداً إلا الفاسِقينَ عَلَىْ البَّدَه في هذا العُكْبَرِيّ إذْ قالَ: "الفاسِقين مفعولُ يُضِلُّ، ولسيْسَ

<sup>1</sup> العُكْبَرِيُّ: التبيان في إعراب القرآن، 93/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 152/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،2/212. وينظر الفراء: معاني القرآن،1/73.

<sup>4</sup> الفرقان: 17.

<sup>5</sup> النساء:44.

<sup>6</sup> العُكْبَرِيُّ: التبيان في إعراب القرآن، 311/1.

<sup>7</sup> السَّميْنِ الحلبيّ: الدرُّ المَصُونِ في علوم الكتاب المكنون،464/8.

<sup>8</sup> النساء:44.

<sup>9</sup> البقرة: 26.

 $<sup>^{10}</sup>$  ينظر النحّاس: إعراب القرآن، 40/1.

بمنصوب على الاستثناء لأن يُضِلُ لمْ يستوف مفعولَهُ قبلَ إلا"1. وكذلكَ جعلَهُ السمينُ الحلبيّ. أمّا أبو حيّان الأندلسيّ فأجاز فيها الوجهين: النصب على المفعوليّة أو الاستثناء، وقد عارض الأندلسيّ العُكْبريّ الّذي رأى في (الفاسقين) مفعولاً به منصوباً، وأنّهُ لا يمكن نصبهُ على الاستثناء. قالَ أبو حيّان: " يجوز في الفاسقين أنْ يكونَ معمولاً ليضلّ ويكونُ من الاستثناء المفرّغ، ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على الاستثناء، ويكون معمول (يضلّ) قد حذف لفهم المعنى "3.

وقَدْ يُحذَفُ مفعول الفعل أضل ، كما في قولِهِ تعالى: "هَمَا لَكُوْ هَيْ المُنَاهِقِيْنَ هَنتَينِ وَاللّهُ اللهُ وَمَن يُخلِل الله هَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا" ، ف أَضل أَرْكَسَمُو بِمَا كَسَبُوا أَتريدونَ أَنْ تَمْدُوا مَن أَضل الله وَمَن يُخلِل الله هَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ، ف أَضل أَضل أَضل أَضل أَن على ماض و الله : افظ الجلالة فاعل مرفوع، والمفعول محذوف 5. وقد يتعدى الفعل أضل أضل الى مفعولين وهذا قليل جدا، إذ ورد في قولِهِ تعالى: "وَهَالُوا رَبَّهَا إِنّا أَطَعْهَا سَاحَتَهَا وَكُبَراءَهَا فَأَخلُوهَا السّبِيلا الله معولين وهذا قليل جدا، إذ ورد في قولِهِ تعالى: "وقالُوا رَبَّهَا إِنّا أَطَعْهَا سَاحَتَهَا وَكُبَراءَهَا فَأَخلُوهَا السّبِيلا الله معول ثان الأندلسي : "والسّبيلا: مفعول ثان الأندلسي أن أضل مُعَدّى بالهمزة، وضل يتعدّى إلى مفعول واحد " وقال أبو حيّان الأندلسي : "يقال : ضل السّبيل و ضل عين السّبيل فإذا دخلت همزة النقل تعدّى لاثنين "8.

حذا أساتذةُ اللغةِ المحدثونَ حذوَ علمائِها الأوائلِ في أفعالِ الهدايةِ والضلالِ، فقد أعرب بعضهُم تلكَ الأفعال مع الإشارةِ إلى إمكانيّة اللزومِ والتعدّي فيها، مع إيرادِ الأمثلةِ التوضيحيّةِ لذلكَ، ومَن هؤلاء: محيى الدين الدرويش الّذي لم يكتف بإعراب (اهدنا الصرّاطَ المستقيمَ)، بل

<sup>1</sup> العُكْبَرِيُّ: التبيان في إعراب القرآن، 44/1.

<sup>2</sup> السَّميْنِ الحلبيِّ: الدرُّ المَصُونِ في علوم الكتاب المكنون، 233/1.

<sup>3</sup> الأنداسيّ: تفسير البحر المحيط، 271/1.

<sup>4</sup> النساء: 88.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 16مج. ط3. دمشق، بيروت: دار الرشيد. 1995م، 121/3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الأحزاب:67.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ابن عطية، أبو محمد عبد الحقِّ الأندلسيّ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 8مج. تحقيق الرحالة الفاروق عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري. ط2.دمشق، بيروت: مطابع دار الخير، 2007م، 150/7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> أبو حيّان لأنداسيّ: تفسير البحر المحيط، 242/7.

راحَ يبيّنُ أَنَّ الفعلَ (هَدَى) ينصبُ مفعولاً أولاً بنفسهِ ويتعدّى إلى الثاني بحرف جرِّ، ولكن غَلَبَ عليهِ الاتساعُ فعدّاهُ بعضهُ مم إلى اثنين، وعليهِ فإنَّ الصرّاطَ مفعولٌ به ثانٍ أو منصوبٌ بنزع الخافض أ. في حينِ لجأ الدرويشُ إلى الإعراب المباشر في مواضع أخرى، ومنها:إعرابُهُ لقولِهِ تعالى: "يُخِلُّ بِهِ كَثِيْراً وَهَا يُخِلُّ بِهِ إلا الهَاسِقِيْنَ" 2؛ إذْ جَعلَ (كثيرا، الفاسقين) مفعولاً به و إعرابُهُ لقولِهِ تعالى: "هَهَدْ صَلَّ سَواءَ السَّيِيْلِ" 4؛ إذْ جعلَ سواءَ مفعولاً به 5. كذلكَ فعلَ مفعولاً به أو أمثال: محمود صافي عندَ إعرابِهِ لقولِهِ تعالى: "الهذِنا السَّراط المُسْتَقِيْمَ " 6، إذْ على الله المؤلم المؤل

# أ- أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المثبتةِ ذاتِ الفعل اللازم في ألفاظِ الهدايةِ

وردت هذه الجملة في صورة واحدة هي [ الفعل + الفاعل ] وقد جاءت هذه الصورة في أربعة أنماط، يرجع سبب اختلافها إلى اختلاف صورة الفاعل، وهذه الأنماط هي:

النمطُ الأوّلُ: الفعلُ+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ).

<sup>1</sup> ينظر الدّرويش: إعراب القرآن وبيانهُ، 30/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 26.

<sup>3</sup> ينظر الدّرويش: إعراب القرآن وبيانه، 77/1.

<sup>4</sup> البقرة: 108.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الدّرويش: إعراب القرآن وبيانهُ، 156/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الفاتحة: 6.

<sup>7</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبياتيه، 27/1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> البقرة: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتّل،12مـج.ط1.عمّان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1993م،36/1،

<sup>10</sup> البقرة: 143. وينظر مثلها: الأنعام: 90. النحل: 36.

النمطُ الثاني: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ متّصلٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ اثنتينِ وعشرينَ مرّةً في الفاظِ الهدايَةِ، وقد جاء فعلُها ماضياً أو مضارعاً، وفاعلُها ضميراً متَّصِلاً ظاهراً، ومنها قولُهُ تعالى: "فإنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ ها آهنة في فَقَدْ المتَدَواُ".

النمطُ الثالثُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ اثنتين وعشرينَ مرّةً في عشرينَ موضعاً في ألفاظِ الهدايةِ، وقد جاء فعلُها ماضياً أو مضارعاً، بينما جاء الفاعلُ ضميراً مستتراً. ومنها قولُهُ تعالى: "قُلْ هَلْ هِلْ هِلْ هِلَهُ هَرْكَانِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْمَقُ قُلُو اللَّهُ يَهْدِي لِلْمَقِ أَهْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْمَقُ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَا شَعْدَى إِلَى الْمَقَ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَا يَعَدِّى إِلَى الْمَقَ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَله يَهِدِي إِلَى الْمَقَ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَله يَهْدِي إِلَى الْمَقَ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَله يَهْدِي إِلّه الْمَقَ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَله يَعْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْهُمَ تَهْدُكُمُونَ "2.

النمطُ الرابعُ: الفعلُ + الفاعلُ (مصدرٌ مؤولٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ في موضع واحدٍ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ الفعلُ فيهِ مضارعاً، بينما الفاعلُ مصدراً مؤوَّلاً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "أَوَلَهْ يَمْدِ للّذينَ يَرِثُوْنَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهلِهَا أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَرَنَاهُوْ بَذُنُومِهُ وَنَطَبَعُ لَلَاهِ فَهُوْ لا يَسْمَعُوْنَ "3.

وقَدْ رأى اللغويّونَ في صورة فاعل الفعل (يهد) في هذه الآية وجهين: الأوّل: الضميرُ المستترُ، والثاني: المصدرُ المؤوّلُ. قالَ العُكْبَريُّ: "قولُهُ تعالى: "أَوَلَمْ يَهْدِ للّذينَ " يُقرر أُ بالياء، وفاعِلُهُ " أَنْ لوْ نشاءُ و "أَنْ " مخفّفةٌ مِنَ الثقيلةِ أي: أَولَمْ يُبيّنْ لَهُمْ عِلْمُهُمْ بِمَشيئَتِنَا، ويُقرأُ بالنونِ و "أَنْ لَوْ نشاءُ و قيلَ: فاعل " يَهْدِ " ضميرُ اسم الله تعالى "4.

البقرة: 137. وينظر مثلها: البقرة: 53مكرر، 135، 150. آل عمران: 20، 103. المائدة: 105. الأنعام: 97. البقرة: 105. الأنعام: 97. الأعراف: 150، 150، النحل: 150، 150، الأنبياء: 3، 103. النور: 54. القصص : 64. السجدة: 3،24. سبأ: 50. الأخرف: 10.
 الزخرف: 10.

يونس: 35. وينظر مثلها: يونس: 108مكرّر. الإسراء: 9، 15مكرّر. طه:80،82، 122، 135. النمل:92مكرّر. سبأ: 6. الزمر: 41. الشورى: 52. الأحقاف: 30. النجم: 30. الجن: 1-2. الأعلى: 3. الضحى: 7.

<sup>3</sup> الأعراف: 100.

<sup>4</sup> العُكْبَريّ: التبيان في إعراب القرآن، 501/1.

قالَ السمينُ الحلَبيُّ: قرأَ الجمهورُ "يَهْدِ" بالياءِ مِنْ تَحْتِ. وفي فاعلِهِ حينئذِ ثلاثةُ أوجُهِ، أظهرُها: أنَّهُ المصدرُ المؤولُ مِنْ أنْ وما في حيِّزِها، والمفعولُ محذوفٌ والتقديرُ: أولَمْ يَهْدِ أيْ: يبيّن ويوضت للوارثينَ مآلَهُم وعاقبةَ أمْرِهِم، وإصابتنا إيّاهم إيّاهُمْ بذنوبِهِم لَوْ شئنا ذلكَ، فقدْ سَبَكْنَا المصدر مِنْ أنْ ومِنْ جواب لَوْ. الثاني: أنَّ الفاعلَ هو ضميرُ الله تعالى أيْ: أولَـمْ يبـيّن اللهُ... الثالث: ضميرٌ عائدٌ على ما يُفهَمْ مِنْ سياق الكلامِ" أ. ولهذا الاختلاف فقد أوردَ الباحثُ هذهِ الآية مع أمثلَةِ النمطِ الخامس: الفعل (مضارع) + الفاعل (ضميرٌ مستترٌ).

ب- أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المثبتّةِ ذاتِ الفعل اللازم في ألفاظِ الضلال:

ورَدَت هذهِ الجملةُ في صورةٍ واحدةٍ هي [ الفعل + الفاعل ] وقد جاءت هذه الصورة في أربعةِ أنماطٍ يرجعُ سببُ اختلافِها إلى نوع الفاعل، وهذهِ الأنماطُ:

النمطُ الأوّلُ: الفعلُ + الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلال، جاءَ فعلُها ماضياً أو مضارعاً، بينما جاءَ فعلُها اسماً ظاهراً، ومنها قولُهُ تعالى: "الَّذِينَ خَلَّ سَعْيُهُمْ فِييْ المدَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ يَدْسَبُونَ أَنَّهُمُ فَيِيْ المدَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ يَدْسَبُونَ أَنَّهُمُ فَيَهُمُ فِينَ المدَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ يَدْسَبُونَ أَنَّهُمُ فَي يَدْسَبُونَ أَنَّهُمُ فَي يَدْسَبُونَ مَنْعاً"2.

النمطُ الثاني: الفعلُ+ الفاعلُ (اسمٌ موصولٌ) أو (مصدرٌ مؤولٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ تسعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلال؛ إحداها بالاسم الموصول (مَنْ) ولا خلاف في ذلك، والبقيّة بالاسمِ الموصولِ (ما) وفي ذلك اختلف اللغويّون؛ فقد ذَهَبَ الزمخشريُّ إلى أنَّ (ما) بمعنى الّذِي أي أنّها اسمٌ موصولٌ، ويظهرُ ذلك الرأيُ من خلالِ قولِهِ في تفسيرِهِ لقولِهِ تعالى (مَا كَانُهُا يَهْتَرُهُونَ): "أيْ يفترون إلهيّتهُ وشفاعته" قيما رأى ابن عطيّة أنّها مصدريّة؛ ويُفهَمُ هذا الرأيُ من خلالِ قولِهِ في تفسيرِهِ لقولِهِ تعالى (وَخَلَّ مَنْهُمُ). قال: "معناهُ: ذَهَبَ افتراؤهُمْ في الدنيا وكذبهم بادّعائهم شم تبارك وتعالى الشركاء ". 4

<sup>1</sup> السمين الحلبيّ: الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، 393/5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكهف: 104. وينظر مثلها: البقرة: 282. الصافات: 71.

<sup>3</sup> الزمخشريّ: الكشاف، 11/2.

<sup>4</sup> ابن عطيّة الأندلسيّ: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،337/3.

وقَدْ حَمَّلَهَا اللغويّونَ بعدَ ذلكَ الوجهينِ مستشهدينَ براي الزمخشريّ، ورأي ابن عطيّة؛ قال أبو حيّان الأندلسيّ: "يحتمل أنْ تكونَ (ما) مصدريّة، وإليه ذَهَبَ ابن عطيّة... ويحتمل أنْ تكونَ بمعنى (الّذي) وإليه ذَهَبَ الزمخشريُّ". وقد كرَّرَ السمينُ الحلبيُّ هذا الرأيَ<sup>2</sup>. وعليهِ فقد رأى الباحثُ أن يعرضَ هذهِ الأمثلةَ الّتي جاء فيها الفاعلُ اسماً موصولاً، أو مصدراً مؤوّلاً مصدراً بب (ما) وفق نمطٍ واحدٍ يتكونُ من: الفعلُ + الفاعلُ (اسمٌ موصولٌ) أو (مصدر مؤوّل).

وَقَدْ جَاْءَ فعلُ هذا النمطِ ماضياً، ومنهُ قولُهُ تعالى: "أَنْظُرْ كَيْهَ كَذَبُواْ عَلَى أَنْهُسِ مِهْ وَخَلَّ عَنْهُوْ هَاْ كَانُواْ يَهْتَرُونَ"<sup>3</sup>.

النمطُ الثالثُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميّر متّصلٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ سبعَ عشْرَةَ مرّةً في ستّةَ عشرَ موضعاً في ألفاظِ الضلالِ، تنوّعَ زمن الفعلِ فيها بينَ الماضي والحاضرِ، بينما جاءَ فاعلُها ضميراً متَّصِلاً ظاهراً، ومنها قولُهُ تعالى: "قُلْ لا أتَّبِعُ أَهْوَاءَكُم قَدْ خَللْتُ إِذاً وَهَا أَنَا هِنَ المُهْتَدِينَ "4.

النمطُ الرابعُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ تسعَ عشرةَ مرّةً في ألفاظِ الضلال، تنوّع فعلُها بينَ الماضي والمضارع، بينما جاءَ فاعلُها ضميراً مستتراً، ومنها قولُهُ تعالى: "وَهَنْ يَتَبَدُّل الكُفْرَ بِالإِيهَانِ فَقَدْ خَلُ سَوَاءَ السَّبِيْلِ"5.

<sup>1</sup> الأندلسيّ: تفسير البحر المحيط، 101/4.

<sup>2</sup> السمين الحلبيّ: الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون،4/575.

<sup>3</sup> الأنعام: 24. وينظر مثلها: الأنعام: 94. الأعراف: 53. يونس:30. هود: 21. النحل:87. الإسراء: 67. القَصَص: 75. القصَص: 75. فصلت: 48.

<sup>4</sup> الأنعام:56. وينظر مثلها: النساء:167. المائدة: 77، 176. الأنعام:119، 140. الأعراف:37، 149. الإسراء: 48. طه:92. الفرقان:9. السجدة: 10. سبأ: 50. ص: 26. غافر:74. الأحقاف:28.

أن البقرة: 108. وينظر مثلها: النساء: 116، 136. المائدة: 12، 105. الأنعام: 117. يــونس: 108 مكـرر. النحل: 108. البقرة: 108. الإسراء: 15 مكرر. النجم: 30. الممتحنة: 1. القلم: 7. 108

#### ت-أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المثبتةِ ذاتِ الفعل المتعدّي في ألفاظِ الهدايةِ:

وقد قسمَ الباحثُ هذهِ الأنماطَ إلى مجموعتينِ؛ الأولى: المتعدّيةُ إلى مفعولٍ واحدٍ. والثانية: المتعدّيةُ إلى مفعولين، وجاءت الأنماطُ على النحو الآتى:

# 1- أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المثبتةِ ذاتِ الفعلِ المتعدي لمفعول واحدٍ:

تعددت أنماطُ الجملةِ الفعليةِ المثبتةِ ذاتِ الفعلِ المتعدّي لمفعولِ واحدٍ في ألفاظِ الهدايـة، إذْ بلغت اثني عشر نمطاً، كان من أسبابِ تتوّعِها اختلاف صورِ الفاعلِ بين الاسم الظاهر، والضميرِ المنفصلِ أو المستتر، والمفعولِ به بين الاسم، والضمير، وترتيب الفعل والفاعل والمفعول به في الجملةِ الفعليةِ، وهذه الأنماط هي:

النمطُ الأوّلُ: الفعلُ+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعولُ به (اسمٌ ظاهرٌ):

ورد هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، تنوعَ الفعلُ فيهما بينَ الماضي والمضارع، بينما جاءَ الفاعلُ والمفعولُ اسمينِ ظاهرينِ، ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: "فَهَدَى اللهُ الدينَ آهنُوا لِهَا اخْتَلَهُوا فِيْهِ مِنَ المَدِّقِيْمِ".

النمطُ الثاني: الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ متصلٌ) + المفعولُ به (ضميرٌ متصلٌ):

ورد هذا النمطُ أربع مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، تنوّعَ الفعلُ فيها بين الماضي والمضارع، بينما جاء الفاعلُ والمفعولُ ضميرينِ متصلينِ، ومنها: قولُهُ تعالى: " قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَ دَيْنَاكُهُ سَوَاء عَلَيْنَا أَهْ حَبَرْنَا هَا لَنَا هِنْ هَدِيْصٍ "2.

النمطُ الثالثُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ):

2 إبراهيم: 21. وينظر مثلها: آل عمران: 8. فصلت: 17. التغابن: 6.

54

<sup>1</sup> البقرة: 213. وينظر مثلها: آل عمران: 86.

ورد هذا النمطُ أربع عشرة مرّة في ألفاظِ الهداية، تنوّع الفعلُ فيها بين الماضي والمضارع، بينما جاء الفاعلُ ضميراً مستتراً والمفعولُ اسماً ظاهراً، ومنها: قولُهُ تعالى: "أَهَلَهُ يَهِنُسِ الَّذِينَ آهَنُهُ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى الناسَ جَهِيْعاً"1.

النمطُ الرابعُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ به (ضميرٌ متصلٌ):

وردَ هذا النمطُ عشرَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، تنوّعَ الفعلُ فيها بينَ الماضي والمضارعِ، بينما جاءَ الفاعلُ ضميراً مستتراً والمفعولُ ضميراً متصيلاً، ومنها: قولُهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُواْ العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى هَا هَدَاْكُوْ وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ "2.

النمطُ الخامسُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ به (محذوفٌ):

وردَ هذا النمطُ ستَ عشْرةَ مرّةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلهُ ماضياً، وفاعله ضميراً مستتراً ومفعوله محذوفاً، وذلكَ فِيْ قَوْلِهِ تعالى: "وَمَا بَهُ هَوْمُهُ هَالَ أَتُمَا بُهُونَيْ هَيْ اللهِ وَهَدْ مَدَانِ"3. فعلٌ ماض و (النون) للوقاية و (ياء) المتكلم المحذوفة مفعولٌ به4.

النمطُ السادسُ: الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ متَّصلٌ) + المفعولُ بِهِ (محذوفٌ):

وردَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلهُ ماضياً، وفاعلُه ضميراً متصيراً متصيلاً، ومفعولُه محذوفاً وذلكَ فِيْ قَوْلِهِ تعالى: "أَوْلَؤْكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَبِيّهِ بِيْنَ وَمِنْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الرعد:31. وينظر مثلها: البقرة:272. الأعراف: 155. يونس: 43. إبراهيم: 4. النحل: 93. الحج: 16.

القَصَصَ : 56. الروم: 29. الأحزاب: 4. فاطر: 8. الزخرف: 40. التغابن: 11. المدَّثّر: 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 185. وينظر مثلها: البقرة: 198. الأنعام:125، 149. التوبة: 115. النحل:9. الحجّ:37. الزمر:57. الجاثية: 23. محمد:5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام: 80. وينظر مثلها: الأعراف: 100. يونس: 35. طه: 50،79،122. الإسراء: 9.

الشعراء: 62، 78. الصافات: 99. الشورى: 52. الزّخرف: 27. الجن: 2. الأعلى: 122. الضحى: 7.

<sup>4</sup> ينظر محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 202/4.

خُرِّيَةِ آحَمَ وَمِمَّنْ مَمَلْنَا مَعَ نُومٍ وَمِنْ خُرِّيَّةِ إبراهيمَ وإسْرَاْنِيْلَ وَمِمَّنْ مَحَيْنَا". فَهَدَينا: فعلٌ وفاعلٌ، والمفعولُ محذوفٌ، والتقديرُ هديناهم2.

النمطُ السابعُ: الفعلُ+ المفعولُ به (ضميرٌ متَّصِلٌ) مقدَّمٌ+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ) مؤخَّر:

ورد هذا النمطُ أربع مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلهُ ماضياً، وتقدّم مفعولُهُ، فيما تأخّر فاعلهُ الذي جاءَ على صورةِ الاسمِ الظاهرِ، ومنها: قولُهُ تعالى: "قُلْ أَنَدْ مُعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَخُرُنا وَنُرَدُ كَلَى أَعْقَاٰبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ"3.

النمطُ الثامنُ: المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ) مقدَّمٌ + الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ):

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلهُ ماضياً، وتقدّمَ مفعولُهُ الاسمُ الظاهرُ على الفعلِ والفاعلِ الدي جاءَ على صورةِ الضميرِ المستترِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "فريقاً هَدَى وَهَرِيْهاً مِنَّ مَلَيْهِم الظَّلالةُ"4.

النمطُ التاسعُ: المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ) مقدَّمٌ + الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ متَّصلٌ):

وردَ هذا النّمَطُ مرتينِ في آيةٍ واحدةٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلهُ ماضياً، وتقدّمَ مفعولُهُ الاسمُ الظاهرُ على الفعلِ والفاعلِ الذي جاءَ على صورةِ الضميرِ المتّصلِ وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَوَهَبْنَا لَهُ إِسَاقَ وَيَعَقَوبَ كَلاً هَدَيْنَا وَنُولًا هَذَيْنَا مِنْ قَبْلُ" 5.

النمط العاشر: الفعلُ +الفاعل (ضمير متَّصلٌ)+ المفعول به (اسمٌ ظاهر ):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مريم: 58. وينظر مثلها: الأعراف: 159، 181. السجدة: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الأسعد، عبد الكريم محمّد عبد الكريم: مَعْرِضُ الأبريزِ مِنَ الكلامِ الوجيزِ عَنِ القرآن العَزيزِ.5 جز. ط1. المملكة العربيّة السعوديّة: دارُ المِعراج الدّوليّة للنشر .1997م،364/3.

الأنعام: 71. وينظر مثلها: إبراهيم: 21. الزمر: 18. الأعراف: 43.

<sup>4</sup> الأعراف:30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام: 84.

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلهُ مضارعاً، ومفعولُهُ اسماً ظاهراً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَهدُواْ هَنْ أَخَلَّ اللهُ وَهَنْ يُخْلِلُ اللهُ فَلَنْ تَدِدَ لَهُ سَبِيلًا" أَللهُ اللهُ فَلَنْ تَدِدَ لَهُ سَبِيلًا "أَنُ اللهُ وَهَنْ يُخْلِلُ اللهُ فَلَنْ تَدِدَ لَهُ سَبِيلًا "أَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَدّم (محذوف ) +الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ):

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلهُ مضارعاً، وتقدّمَ مفعولُهُ المحذوفُ على الفاعلِ الذي جَاءَ على صورةِ الاسمِ الظاهرِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "واخكُرْ رَّبُكَ المحذوفُ على الفاعلِ الذي جَاءَ على صورةِ الاسمِ الظاهرِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "واخكُرْ رَبَّكُ المحذوفُ على الفاعلِ الذي جَاءَ على صورةِ الاسمِ الظاهرِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "واخكُرْ رَبَّكُ المُسْدِينِ وَبُينُ لِلْقُرْبِعَ مِنْ هَذَا رَشَداً"2.

النمطُ الثاني عشر: المفعولُ بهِ (اسمُ شرطٍ) مقدّمٌ + الفعلُ + الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ):

ورد هذا النمطُ أربع مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاء فعلهُ مضارعاً، وتقدّم مفعولُه على الفعلِ والفاعلِ الذي جَاء على صورةِ الاسمِ الظاهرِ، ومنها: قولُهُ تعالى: "مَنْ يَمْدِ اللهُ هَمُهُ المُسْتَدِي وَمَنْ يُخْلِلْ فَأُولُكَ هُو المَاسِرُونَ".

# 2- أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المثبتةِ ذاتِ الفعل المتعدّي لمفعولين:

تعدّدت أنماطُ الجملةِ الفعليةِ المثبتةِ ذاتِ الفعلِ المتعدّي لمفعولينِ في ألفاظِ الهدايةِ إذْ بلغت خمسة عشر نمطاً، كان من أسبابِ تنوّعِها: اختلاف رمنِ الفعلِ بين الماضي والمضارع والمستقبل (الأمر) و صور الفاعل والمفعول به الأوّل والثاني وترتيبهما وتعديةِ الفعلِ للمفعولِ الثاني بنفسيهِ أو بحرف الجر في الجملةِ الفعليةِ.

النمطُ الأوَّلُ: الفعلُ (ماضٍ)+ الفاعلُ (ضميرٌ متصلِّ)+ المفعولُ بِـهِ الأوّلُ (ضميرٌ متصلِّ)+ المفعولُ بِهِ الثاني (اسمٌ ظاهرٌ):

ورد هذا النمطُ أربع مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، ومنها: قولُهُ تعالى: "وَهَدَيْهَ أُهُمَا العّراطَ المُسْتَقِيمَ" 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النساء:88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكهف:24.

<sup>3</sup> الأعراف: 178. وينظر مثلها: الإسراء:97. الكهف:17. الزمر:37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الصافات: 118. وينظر مثلها: النساء: 67-68. الإنسان: 3. البلد: 8-10.

النمطُ الثاني: الفعل(ماض)+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بِـهِ الأوّلُ (ضـميرٌ متصـِلٌ)+ المفعولُ بهِ الثاني (اسمٌ ظاهرٌ):

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "هَاْ لَهَا أَنْ أَلا هَتَوَكَّلَ لَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَاْهَاْ سُبُلَهَا" أَ.

النمطُ الثالثُ: الفعلُ (ماضٍ) +المفعولُ بِهِ الأوّلُ (ضميرٌ متصلِّ) +الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ) + المفعولُ بهِ الثاني (محذوفٌ متعلِّقٌ بهِ شبهُ جملةٍ).

ورد هذا النمطُ مرة واحدة في ألفاظِ الهداية، وذلك في قولِهِ تعالى: "قُلْ إنَّنِي <u>مَدَانِي</u> رَبِّييْ إلى ْ حِرَاطٍ مُسْتَقِيْهِ حِيْناً فَيِّماً مِلَّةَ إبراهيمَ مَنِيْفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ "2.

النمطُ الرابعُ: الفعلُ (ماضٍ)+ الفاعلُ (ضمير متّصِلٌ)+ المفعولُ بِـهِ الأوّلُ (ضـميرٌ متصِـلٌ)+ المفعولُ بِهِ الثاني (محذوفٌ متعلِّقٌ به شبهُ جملةٍ).

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهداية، وذلكَ في قولِـــهِ تعـــالى: "وَهِــنْ آبــانِهِهْ وَذُرِّيًا تِهِم وإِنْوَاْنِهِمْ واجْتَبَيْنَاهُمْ وهَدَيْنَاهُمْ إلى حِراطٍ هُسْتَقِيْمٍ"3.

النمطُ الخامسُ: الفعلُ (ماضٍ) + الفاعلُ (ضمير مستتر) + المفعولُ به الأوّل (ضميرٌ متصلِلٌ) + المفعولُ به الثاني (محذوفٌ متعلِّقٌ به شبه جملة).

ورَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، ومنها: قولُهُ تعالى: "وَمَزَعْمَا هَا هِيهُ صُدُورِهِ مِنْ يَلِّ تَجْرِي هِنْ تَعْتِهِ الأنهارُ وَقَالُوا المعدُ شِ الّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِي لَـوْلاً أَنْ هَدَانَا اللهُ...

أَنْ هَدَانَا اللهُ...

أَنْ هَدَانَا اللهُ...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> إبراهيم: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام: 161.

<sup>3</sup> الأنعام:87

<sup>4</sup> الأعراف: 43. وينظر مثلها: النحل: 121. الحُجُرات: 17.

النمطُ السادسُ: الفعلُ (مضارعٌ)+ الفاعلُ (ضمير مستتر)+ المفعولُ به الأوّل (ضميرٌ متصِلٌ)+ المفعولُ به الأاني (اسمٌ ظاهرٌ).

وردَ هذا النمطُ سبعَ مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، ومنها: قولُهُ تعالى: "يَا أَبَتِ إِنِّينْ قَدْ جاءَنِينْ مِنَ العِلْمِ مَا لَمْ يأتِكَ فاتَّبِعْنِينَ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيًاً"1.

النمطُ السابعُ: الفعل (مضارعٌ)+ الفاعلُ (ضمير مستتر)+ المفعولُ به الأوّل (ضميرٌ متصللٌ)+ المفعولُ به الثاني (محذوفٌ متعلِّقٌ بهِ شبهُ جملةٍ).

وردَ هذا النمطُ أَربَعَ مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، ومنها قولُهُ تعالى: "فَهُلْ هلْ لَـكَ إلــــى أَنْ تَزَكَّى \* وأهْدِيَكَ إلى رَبِّكَ فَتَهْشَى"2.

النمطُ الثامنُ: الفعلُ (مضارعٌ)+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بِهِ الأوّلُ (محذوفٌ متعلِّقٌ بِـهِ شبهُ جملةٍ)+ المفعولُ بهِ الثاني (اسمٌ ظاهرٌ).

وردَ هذا النمطُ ستَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَلكِن بَعَلْنَاهُ نُهُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن نَشَآءُ مِن عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" .

النمطُ التاسعُ: الفعلُ (مضارعٌ)+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ به الأوّلُ (اسم ظاهرٌ) + المفعولُ به الثاني (محذوف متعلِّقٌ به شبه جملة).

ورد هذا النمطُ أربع مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: "قَلْ شِ المشرقُ والمغربمُ والمغربمُ يَمْدي مَنْ يَشَاءُ إلى مُراطٍ مُسْتَقِيْمٍ" 4.

النمطُ العاشرُ: الفعل (مضارعٌ)+ الفاعل (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعول به الأوّل (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعول به الأوّل (اسمٌ ظاهرٌ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مريم: 43. وينظر مثلها: النساء: 26، 175. القَصص: 22. العنكبوت: 69. غافر: 38. الفتح: 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النازعات: 18- 19. وينظر مثلها: المائدة:16. الحج:4. النمل: 63.

د الشورى: 52. وينظر مثلها: البقرة: 26. الأنعام: 88. الرعد: 27. الزمر: 23. الشورى:  $^{13}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 142. وينظر مثلها: البقرة: 213. يونس: 25. النور: 46.

وردَ هذا النمطُ مرتين في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: " يَهْدِينْ بِهِ اللهُ هَنِ اتَّبَعَ رَعْوانَهُ سُرُلَ السَّلامِ وَيُدْرِ بُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَىْ حِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ".

النمطُ الحادي عشر: الفعل (مضارعٌ)+ المفعول به الأوّل (ضميرٌ متّصلٌ)+ الفاعل (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعول به الثاني (محذوف متعلّقٌ بِهِ شبه جملة).

وردَ هذا النمطُ مرَّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا المُالِعاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُم بإيمَانِهِم تَبْرِي مِنْ تَمْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِينْ جَنَاتِ النَّعِيمِ"2.

النمط الثاني عشرَ: الفعل (مضارعٌ+ الفاعل (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعول بهِ الثاني ( مقدّمٌ محذوف متعلّقٌ بهِ شبه جملة)+ المفعول به الأوّل (اسمٌ ظاهرٌ مؤخّرٌ).

النمطُ الثالثُ عشرَ: الفعل(أمر)+ الفاعل (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعول به الأوّل (ضميرٌ متّصِلٌ)+ المفعول به الأوّل (اسمٌ ظاهرٌ).

ورد هذا النمطُ مرَّة واحدة في ألفاظِ الهدايةِ، وذلك في قوله تعالى: "اهْ حِهَا الصِّراطَ المُسْتَقِيمَ"<sup>4</sup>.

النمط الرابع عشر: الفعل (أمر)+ الفاعل (ضمير مستتر)+ المفعول به الأول (ضمير متصبل)+ المفعول به الثاني (محذوف متعلِّقٌ بِهِ شبه جملة).

<sup>1</sup> المائدة: 16. وينظر مثلها: الفتح: 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يونس:9.

<sup>35</sup> النور: 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الفاتحة:6.

وردَ هذا النمطُ مرَّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، وذلكَ في قوله تعالى: "إذْ دَفَلَوا لمَلَى، المُحالِيةِ، وذلك في قوله تعالى: "إذْ دَفَلُوا لمَلَى المُحَدِّقَةُ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا عَلَى المُحْدِنَا عَلَى المُحْدِنَا فِالْمُدَّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَيْ مَوْاء الطَّراطِ".

النمط الخامس عشر: الفعل (أمر)+ الفاعل (ضمير متصل )+ المفعول به الأول (ضمير متصل )+ المفعول به الأول (ضمير متصل )+ المفعول به الثاني (محذوف متعلّق به شبه جملة).

وردَ هذا النمطُ مرَّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، وذلكَ في قوله تعالى: "المشرُوا الَّذينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَا بَعُهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُون \* مِنْ دُونِ الله فاهدُوهُمْ إلى حِرَاطِ البَدِيْمِ"2.

# ث-أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المثبتةِ ذاتِ الفعل المتعدّي في ألفاظِ الضلال:

وقد قسمَ الباحثُ هذهِ الأنماطَ إلى مجموعتينِ؛ الأولى: المتعدّيةِ إلى مفعولٍ واحدٍ. والثانية: المتعدّيةِ إلى مفعولين، وجاءت الأنماط على النحو الآتي:

# 1- أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المثبتةِ ذاتِ الفعلِ المتعدّي لمفعول واحدٍ:

تعدّدت أنماطُ الجملةِ الفعليةِ المثبتةِ ذاتِ الفعلِ المتعدّي لمفعولِ واحدٍ في ألفاظِ الضلال، إذْ بلغت تسعة أنماطٍ، كانَ من أسبابِ تتوّعِها اختلاف رمنِ الفعلِ بينَ الماضي والمضارع، وصورِ الفاعلِ بينَ الاسمِ الظاهرِ، والضميرِ المنفصلِ أو المستترِ، والمفعولِ به بين الاسم، والضمير، وترتيبُ الفعل والفاعل والمفعول به في الجملةِ الفعليةِ، وهذه الأنماط هي:

النمطُ الأوّلُ: الفعلُ + الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ) + المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ):

ورد هذا النمط ست مر ات في ألفاظ الضلال، تنوع فعلها بين الماضي والمضارع، وجاء فاعلها ومفعولها اسمين ظاهرين، ومنها قوله تعالى: "وَأَخَلَ فرعَون فَوْهَهُ وَهَا هَدَى"3.

<sup>2</sup> الصافّات: 22–23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ص:22.

<sup>34:</sup> طه: 79. وينظر مثلها: إبراهيم:4،27. غافر: 34، 74. المدتر: 31

النمط الثاني: الفعلُ+ الفاعل (ضميرٌ متَّصلٌ)+ المفعول به (اسم ظاهرٌ):

ورد هذا النمط سبع مرّاتٍ في ستّة مواضع في ألفاظِ الضلالِ، تنوَّعَ فعلُها بين الماضي والمضارع، وجاء فاعلُها ضميراً متصلِلاً ومفعولها اسماً ظاهراً، ومنها قولُهُ تعالى: "أَأَنْتُهُ أَكْللتُهُ المَّللتُهُ عَلَاتُهُ المَّالِيْلُ".

النمطُ الثالثُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ):

ورد هذا النمطُ سبع مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، تتوَّعَ فعلُها بينَ الماضي والمضارع، وجاء فاعلُها ضميراً مستتراً ومفعولُها اسماً ظاهراً، ومنها قولُهُ تعالى: "وَهَن يَتَبَدُّ لو الكهر بالإيهان فَقَدْ خَلَّ سَوَآء السَّبِيلِ"2.

وأمّا قولُهُ تعالى: "إنّها النّسِيه، ويَاحَةٌ فِيهِ الْكُفْرِ يُخِلُّ بِهِ الَّهِ بَهِ الْكَفْرِ يُخِلُّ بِهِ اللّهِ يَعْرَمُهُونَهُ كَاهًا لِيُوَاطِئُوا كِدَّةَ هَا مَرَّهُ اللّهُ فَيُعِلُوا هَا مَرَّهُ اللّهُ وَيُونِ لَهُوْ سُوء أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَمْ دِيهِ وَيُعَرِّمُهُونَهُ كَاهًا لِيُوَاطِئُوا كِدَّةَ هَا مَرَّهُ اللّهُ فَيُعِلُوا هَا مَرَّهُ اللّهُ وَيُونِ لَهُوْ مَاللّهُ سُوء أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَمْ دِيهِ الْفَويةِ والإعرابيةِ، هذا التعدّدُ ناتجٌ عن الْفَوقُومُ الْكَاوِرِينَ "3. فقد لاحظ الباحث فيه تعدّد الأوجه اللغوية والإعرابية، هذا التعدّدُ ناتجٌ عن اختلافِ القراءات؛ فقد قرأ بعضهم الفعل يُضِلُّ بكسرِ الضاد، بينما قرأ بعضهم بالفتح 4. قال السمينُ الحلبيُّ: "يُضِلُّ مبنيّاً للفاعلِ مِنْ أضلَّ. وفي الفاعلِ وجهان، أحدهما: ضميرُ الباري تعالى أي يُضِلُّ اللهُ الذينَ كفروا. والثاني: أنَّ الفاعل (الذينَ كفروا) وعلى هذا فالمفعول محذوف أيْ يُضِلُّ الذينَ كفروا أتباعَهُم "5. وعلى قراءَة يُضلَّ يكون الفعلُ مبنيّاً للمفعول.

النمطُ الرابعُ: الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ متَّصلٌ) + المفعولُ بهِ (ضميرٌ متَّصلٌ):

<sup>1</sup> الفرقان:17. وينظر مثلها: النساء: 44. المائدة: 77. إبراهيم:36. نوح:24، 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 108. وينظر مثلها: المائدة: 12. ياسين: 62. محمد: 1، 8. الممتحنة: 1.

<sup>3</sup> التوبة: 37.

<sup>4</sup> ينظر العُكْبَريّ: التبيان في إعراب القرآن، 548/1.

<sup>5</sup> السمين الحلبيّ: الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون،47/6.

ورد هذا النمطُ ستَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، تنوَّعَ فعلُها بين الماضي والمضارع، وجاء فاعلُها ومفعولُها ضميرينِ متَصلِينِ، ومنها قولُهُ تعالى: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَخَلَانَا هِنَ الدِّينَ والإِنْسِ نَبْعَلُمُمَا تَمْتَ أَقْدَاهِنَا لِيَكُونَا هِنَ الأَسْفَلِيْنَ "1.

النمطُ الخامسُ: الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ (ضميرٌ متَّصلٌ):

ورد هذا النمطُ سبع مرّاتٍ في ألفاظِ الضلال، تنوَّعَ فعلُها بين الماضي والمضارع، وجاء فاعلُها ضميراً مستتراً ومفعولُها ضميراً متَّصِلاً، ومنها قولُهُ تعالى: "لقَدْ أَضَّانِي عَن الدِّكْرِ وَجَاء فاعلُها ضميراً مستتراً وللهُ فَعلَها ضميراً متَّصِلاً، ومنها قولُهُ تعالى: "لقَدْ أَضَّانِي عَن الدِّكْرِ الدِّهانِ لَمُولاً"2.

النمطُ السادسُ: الفعلُ (ماضٍ)+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعولُ بِهِ (محذوفٌ):

وردَ هذا النمطُ مرتنين في ألفاظِ الضلالِ، وقد جاءَ فعلُها ماضياً، وجاءَ فاعلُها اسماً ظاهراً ومفعولُها محذوفاً، ومنهما قولُهُ تعالى: "فَهَا لَكُمْ فِيهِ المُنَافِقِيْنَ فِنْتَيِنِ وَاللهُ أَرْكَسَمُهُ بِهَا كُمْ فِيهِ المُنَافِقِيْنَ فِنْتَيِنِ وَاللهُ أَرْكَسَمُهُ بِهَا كُمْ فِيهِ المُنَافِقِيْنَ فِنْتَيِنِ وَاللهُ أَرْكَسَمُهُ بِهَا كُسُبُوا أَتْريدونَ أَنْ تَهْدُوا هَنْ أَخَلَّ اللهُ وَهَنْ يُظْلِلُ اللهُ فَلَنْ تَبِدَ لَهُ سَبِيلًا "3.

النمطُ السابعُ: الفعلُ (ماض)+ المفعولُ بهِ مقدّمٌ (ضميرٌ متَّصلٌ)+ الفاعلُ مؤخّرٌ (اسمٌ ظاهرٌ):

وردَ هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الضلالِ، نحو قولهِ تعالى: "أَهْرَأَيْدَ مَن اتَّهَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَخَلُهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَ هَتَهَ عَلَى سَمْعِهِ وَهَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَمْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَهْلَا وَأَخَلُهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَهَلْبِهِ وَهَلْبِهِ وَهَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَمْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَهْلًا وَأَخَلُهُ وَنَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا ع

النمطُ الثامنُ: الفعلُ (مضارعٌ)+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ):

وردَ هذا النمط ست مر ات في ألفاظِ الضلالِ، ومنها قولُهُ تعالى: "إِنْ هِيهَ إِلَّا فِتْنَبَّكَ <u>تُخِلُّ</u> بِهَا هَنْ تَهَاءُ وَتَهْدِي هَنْ تَهَاءُ أَنْهَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْ مَمْنَا وَأَنْهَ مَنْ لَا الْغَافِرِينَ "5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فصلّت: 29. وينظر مثلها: النساء: 113. آل عمران: 69. الأنعام: 116. الأعراف: 38. النّحل: 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفرقان: 29. وينظر مثلها: النساء:60، 119. الأنعام:39، 125. الحجّ:4. الفرقان:42.

<sup>3</sup> النساء: 88. وينظر مثلها: الروم: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الجاثية:23. وينظر مثلها: طه:85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأعراف:155. وينظر مثلها: البقرة:26. الأنعام:144. الرعد:27. النحل:93. فاطر:8.

النمطُ التاسعُ: المفعولُ بهِ مقدّم (اسمٌ ظاهرٌ)+ الفعلُ (مضارعٌ)+ الفاعلُ مؤخّر (اسمٌ ظاهرٌ):

ورد هذا النمطُ تسع مر ّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، ومنها قولُهُ تعالى: "فَهَا لَكُمْ فِي الْهُنَافِقِينَ فِي الْهُنَافِقِينَ فِي الْهُنَافِقِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَمُهُ بِهَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا هَنْ أَخَلَّ اللَّهُ وَهَنْ يُخْلِلِ اللَّهُ فَلَـنْ تَجِدَ لَـهُ سَبِهًا" أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### 2- أنماط الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي لمفعولين:

قَدْ يتَعدّى الفعل أضل - كما أسلفت - إلى مفعولين وهذا قليلٌ جدّاً، إذْ وردَ مرّةً واحدةً وذلك في قولِهِ تعالى: "وَهَالُواْ رَبَّهَا ٓ إِنَّا أَطَعْهَا سَادَتَهَا وَكُبَرَآ عَهَا فَأَخَلُوهَا السَّبِيلاً" 2. قال ابن عطية وذلك في قولِهِ تعالى: "وَهَالُواْ رَبَّهَا ٓ إِنَّا أَطَعْهَا سَادَتَهَا وَكُبَرَآ عَهَا فَأَخَلُوهَا السَّبِيلاً " 2. قال ابن عطية الأندلسيُّ: "والسَّبِيلا: مفعول ثان الأندلسيُّ: "والسَّبِيلا: مفعول ثان الأندلسيُّ: "يقال: ضلَّ السّبيل و ضلَّ عن السّبيل فإذا دخلت همزة النقل تعدي وقال أبو حيّان الأندلسيُّ: "يقال: ضلَّ السّبيل و ضلَّ عن السّبيل فإذا دخلت همزة النقل تعدي لاتنين " 4. وقد جاء الفاعل ضميراً متصبلاً، والمفعول الأول ضميراً متصبلاً، والمفعول الثاني السماً ظاهراً.

#### ثانياً: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ.

الجملة الفعليّة المنفيّة هي الجملة المسبوقة بأداة من أدوات النفي لنفي علاقة الإسناد بين الفعل والفاعل في زمن معيّن عديد تعديّت أدوات النفي المستخدمة في ألفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم، فقد وردت هذه الألفاظ منفيّة بـ (ما، لا، لم، لن) وهي حروف يختلف استخدامها في اللغة، ومَن بين هذه الاستخدامات النفي، وقد صنف الباحث ألفاظ الهداية والضلال في الجملة الفعليّة المنفيّة إلى أنماط حسب الآتى:

النساء:88. وينظر مثلها: النساء:143. الأعراف: 186. الرعد: 33. الزّمر: 23، 36. غافر: 33.

الشورى: 44،46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأحزاب:67.

<sup>3</sup> ابن عطية، أبو محمد عبد الحقِّ الأندلسيّ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 8مج. تحقيق الرحالة الفاروق عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري. ط2.دمشق، بيروت: مطابع دار الخير. 2007م، 150/7،

<sup>4</sup> أبو حيّان الأنداسيّ: تفسير البحر المحيط، 7/242.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر السيّد، صبري إبراهيم: لغة القرآن الكريم في سورة النور دراسة في التركيب النحويّ. الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة. 1994م، 133.

#### 1- أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المنفيّةِ في ألفاظِ الهدايةِ:

تعدّدت صور الجملة الفعليّة المنفيّة في ألفاظ الهداية حسب أدوات النفي المستخدمة في نفى تلك الألفاظ، وقد تعدّدت أنماط تلك الجملة تبعاً لذلك:

الصورة الأولى: الجملةُ الفعليّةِ المنفيّةِ بـِ (ما) في ألفاظِ الهدايةِ.

وقد جاءت ثلك الصورة على ثلاثة أنماط:

النمطُ الأوّلُ: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترّ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، إذ جاء فعلهُ ماضياً لازماً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَقَالُوا الْمَعُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَا النّمُ لَوَّا أَنْ هَذَا الله لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْمَقَ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُو الْبَنَّةُ أُورِ ثُبُّمُوهَا بِهَا كُنْتُوْ تَعْمَلُونَ"1.

النمطُ الثاني: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضمير مستتر)+ المفعولُ بِهِ (محذوف).

ورَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، إذ جاءَ فعلُهُ ماضياً متعدّياً، وجاءَ الفاعلُ مستتراً والمفعولُ محذوفاً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَأَخَلَ فِرْكُون تُومُهُهُ وَهَا هَدَى "2.

النمطُ الثالثُ: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّة واحدة، إذ جاء فعلُهُ مضارعاً متعدّياً، وجاء الفاعلُ مستتراً والمفعولُ السما ظاهراً، وذلك في قولهِ تعالى: "وَهَا أَهْدِيكُهُ إِلّا سَبِيلَ الرّشَادِ"3.

الصورةُ الثانيةُ: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ بِ (لا) في ألفاظِ الهدايةِ.

وَقَدَ جاءت تلك الصورة على أنماطٍ كثيرةٍ:

النمطُ الأوّلُ: (لا) + الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ متّصلٌ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأعراف:43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طه:79.

<sup>3</sup> **غافر**:29.

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّات، وقَدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً لازماً، وجاءَ الفاعلُ ضميراً متصيلاً، ومنها قولُهُ تعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُو اتَّبِعُوا هَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ هَا أَلْفَيْنَا كَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْلُو كَانَ آَبَاؤُهُوْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ"1.

النمطُ الثاني: الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ متَّصِلٌ) + المفعولُ بِهِ (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، وقد جاء فعله مضارعاً متعدِّياً، وجاء الفاعل ضميراً متعدِّياً، وجاء الفاعل ضميراً متصيلاً، والمفعول به السما ظاهراً، وذلك في قوله تعالى: "إلّا المُسْتَخْعَفِينَ هِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ هِيلةً وَلا يَسْتَدُونَ سَبِيلًا"2. ف (سبيلاً) مفعول به منصوب بتضمين يهتدون معنى يعرفون، أي لا يعرفون طريقاً إلى الهجرةِ، والأصل فيه أنْ يكون منصوباً على نزع الخافض (إلى سبيل) 3

النمطُ الثالثُ: لا+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بِهِ (اسمٌ ظاهرٌ).

وردَ هذا النمطُ أربعاً وعشرينَ مرّةً، وقدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً متعدِّياً، وجاءَ الفاعلُ مستتراً والمفعولُ اسماً ظاهراً، ومنها قولُهُ تعالى: "إنَّكَ لَا تَهْدِي هَنْ أَهْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يَشْدِي هَنْ أَهْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَكُلُو بِالْمُهْتَدِينَ "4.

النمطُ الرابعُ: لا+ الفعلُ+ المفعولُ بِهِ (ضميرٌ متصلٌ)+ الفاعلُ مؤخّرٌ (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، وقَدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً متعدِّياً متصيلاً بالمفعولِ بِهِ الضمير، بينما تأخّر الفاعلُ الّذي جاءَ اسماً ظاهراً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِمِ اللَّهِ لِيَالِمُ اللَّهُ وَلَمُوْ مَذَابِمُ أَلِيمُ" .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة: 170. وبنظر مثلها: المائدة: 104. النمل: 24،41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النساء:98.

<sup>3</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 145/3.

لقصص: 56. وينظر مثلها: البقرة: 258، 264. آل عمران:86. المائدة: 51، 67، 108. الأنعام: 144. التوبة: 19، 24، 37، 108. الأحقاف:10. الصف: 5، 7. 109، 109. يوسف:52. النحل:37، 107. القصص:50. الزمر: 3. غافر:28. الأحقاف:10. الصف: 5، 7. المنافقة ن:6.
 الحمعة: 5. المنافقة ن:6.

<sup>5</sup> النحل: 104.

النمطُ الخامسُ: لا+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بِـهِ الأُوّلُ (ضـميرٌ متّصِـلٌ)+ المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ).

وردَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ، وقدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً متعدّياً، وجاءَ الفاعل مستتراً والمفعولُ بهِ الأول ضميراً متّصيلاً، والمفعول بهِ الثاني اسماً ظاهراً، نحو قوله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُوْ وَلا لِيَهْدِيَهُوْ سَبِيلًا" أَمَنُوا ثُوَّ كَفَرُوا ثُوَّ لَا ذَادُوا كُوْرًا لَوْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُوْ وَلا لِيَهْدِيَهُوْ سَبِيلًا "1.

الصورةُ الثالثةُ: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ بِ (ان) في ألفاظِ الهدايةِ.

وَقَدْ جاءت تلك الصورة على نمط واحد هو:

النمطُ: لنْ+ فعل+ فاعل (ضميرٌ متَّصلٌ).

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، وقد جاءَ فعلُهُ مضارعاً، وفاعلُهُ ضميراً متَّصِلاً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَنْ أَظْلُهُ هِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِينَ هَا فَدَّهَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَهْقَمُوهُ وَفِيى آَذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ تَدْعُمُهُ إِلَى الْمُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا"2.

الصورةُ الرابعةُ: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ بِ (لمْ) في ألفاظِ الهدايةِ.

وَقَدْ جَاءِتْ تَلْكَ الصورةُ عَلَىْ نَمَطَين:

النمطُ الأوّلُ: لمْ+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ متّصلِّ)+ المفعولُ بِهِ (محذوفٌ متعلِّقٌ بهِ شبهُ جملةٍ):

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، وقدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً، فيما جاء فاعلُهُ ضميراً متصبلاً ومفعولُهُ محذوفاً متعلّقاً بهِ شبهُ جملةٍ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَهَنُوا لَـوْ كَانَ خَيْرًا هَا سَبَقُونَا إليْهِ وَإِذْ لَوْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ تَحْدِيمُ"3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النساء: 137. وينظر مثلها: النساء:168. الأعراف:148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكهف: 57.

<sup>3</sup> الأحقاف: 11.

النمطُ الثاني: لمْ+ الفعلُ+ المفعولُ بِهِ مقدّمٌ (ضميرٌ متّصلٌ)+ الفاعلُ مؤخّرٌ (اسمٌ ظاهرٌ):

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، وقدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً، فيما جاء فاعلُــهُ اســماً ظــاهراً مؤخّراً ومفعولُهُ ضميراً متَّصِلاً مقدّماً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "فَلَمَّا رَأْي الْهَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَذِنْ لَوْ يَمْدِنِنِي رَبِّنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ"1.

#### 2- أنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المنفيّةِ في ألفاظِ الضلال:

تعدّدت صور الجملة الفعليّة المنفيّة في الفاظ الضلال تبعاً لأدوات النفي المستخدمة في نفى تلك الألفاظ، وقَدْ تعدّدت أنماط تلك الجملة تبعاً لذلك:

الصورةُ الأولى: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ بِ (ما) في ألفاظِ الضلال.

وَقَدْ جاءتْ تلكَ الصورةُ على نمطين:

النمطُ الأوّلُ: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ).

ورد هذا النمطُ مرّة واحدة، جاء فعلهُ ماضياً وفاعلهُ اسماً ظاهراً. وذلك في قولِ في قولِ على: "مَا خَلَّ حَادِبُكُمْ وَمَا نَوَى "2.

النمطُ الثاني: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ).

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، جاءَ فعلُهُ مضارعا وفاعلُهُ ضميراً مستتراً ومفعولُهُ اسماً ظاهراً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَا كَانَ اللَّهُ لِيُخِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُهْ مَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ هَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ هَيْءٍ عَلِيهُ".

<sup>1</sup> الأنعام:77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النجم: 2.

<sup>3</sup> التوبة: 115.

الصورةُ الثانيةُ: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ بِ (لا) في ألفاظِ الضلال.

وَقَدْ جَاءِت تَلْكَ الصورةُ على نمطينِ، هما:

النمطُ الأوّلُ: لا+ الفعلُ+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، جاء فعلهُ مضارعاً وفاعلُهُ اسماً ظاهراً، وذلكَ في قولِـــهِ تعالى: "قَالَ كِلْمُمَا كِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِمِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى" أَ.

النمطُ الثاني: لا+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّة واحدة، جاء فعلُهُ مضارعاً وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُوْ لِبَعْضِ مَدُوُّ فَإِهَا يَأْتِيَنَّكُوْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَا يَضِلُّ وَاللهَ عَدُوُ فَإِهَا يَأْتِيَنَّكُوْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَا يَضِلُ وَاللهَ يَشْقَى"2.

الصورةُ الثالثةُ: الجملةُ الفعليّةُ المنفيّةُ بِ (لن) في ألفاظِ الضلال.

وَقَدْ جَاءِتْ تَلْكَ الصورةُ على نمطٍ واحدٍ، هو:

النمطُ: لن + الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ) + المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ).

وقَدْ ورَدَ هذا النمطُ مرَّةَ واحدةً في ألفاظ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ مضارعاً وفاعلُهُ ضـميراً مستتراً ومفعولُهُ اسماً ظاهراً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "فَإِذا لَقِيبُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَخَرْبَمَ الرَّقَ ابعِ مَتَى إِذَا أَثْنَتُهُ وَهُو فَشُدُّوا الْوَقَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذاءً مَتَّى تَخَعَ الْمَرْبِمُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُو وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُو بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُوْ" دُورَا لَهُ النَّهُ الْفَرَادِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُوْ" دُورَادًا فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَادُ وَلَا لَهُ وَالْخِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُوْ" دُورَادًا اللَّهُ فَانَ يُضِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمُورُ اللَّهُ الْمُرَادِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُرْبِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> طه:52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طه: 123.

<sup>3</sup> محمّد: 4.

#### 3- ألفاظُ الهدايةِ والضلالِ بينَ النفي والإثباتِ:

ورَدت بعض ألفاظِ الهدايةِ والضلال منفيّة في اللفظِ مثبتة في المعنى، وقد رأى الباحث أن يفردَ لها باباً مِن أنماطِ الجملةِ الفعليّةِ. وَقَد انحصرت تلك الألفاظ في صورتين:

## الصورةُ الأولى: الألفاظُ المنفيّةُ بأداةِ الاستفهام (الهمزةِ).

ينتقضُ النفيُ بدخولِ همزةِ الاستفهامِ على أداةِ النفي، إذْ يؤدّي دخولُ الهمزةِ على الجملةِ المنفيّةِ إلى تحويلِها منْ معنى النفي إلى معنى الإثبات. قالَ ابنُ هشام: "ومِنْ جِهَةِ إفدةِ هذهِ الهمزةِ نفيَ ما بعدَها لزمَ ثبوتُهُ إنْ كانَ منفيّاً؛ لأنَّ نفيَ النفي إثباتٌ "1. وقدْ وردت تلك الصورةُ على نمطين في ألفاظِ الهدايةِ ولمْ يَردْ منها شيءٌ في ألفاظِ الضلال.

النمطُ الأول: الهمزةُ+ لمْ+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بِهِ (محذوفٌ متعلِّقٌ بهِ شبهُ جملةٍ):

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ، وقَدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً ومفعولُهُ محذوفاً متعلَّقاً بهِ شبهُ جملةٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أَفَلَمْ يَمْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ محذوفاً متعلَّقاً بهِ شبهُ جملةٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أَفَلَمْ يَمْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِمِ لِأُولِي النَّهَى"2.

النمطُ الثاني: الهمزةُ+ لمْ+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بِهِ الأوّلُ (مصدرٌ مؤوّلٌ)+ المفعولُ بِهِ الثاني (محذوفٌ متعلِّقٌ بهِ شبهُ جملةٍ):

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، وقَدْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً، فيما أُختلِفَ في فاعلِهِ ومفعولِهِ جاء فاعلُهُ ضميراً مستتراً ومفعولُهُ الأوّل مصدراً مؤوّلاً ومفعولُهُ الثاني محذوفاً متعلّقاً بهِ شهد جملة، أو جاء فاعلُهُ مصدراً مؤوّلاً ومفعولُهُ محذوفاً متعلّقاً بهِ شبهُ جملة، وذلكَ في قولهِ تعالى:

<sup>1</sup> ابن هشام: مغنى اللبيب، 17/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طه: 128. وينظر مثلها: السجدة: 26.

"أَوَلَوْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُوْ بِذُنُوبِهِوْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِوْ فَهُوْ لَا يَسْمَعُونَ "1.

قال العُكْبريُّ: "(أُوَلَهُ يَهْدِ لِلَّذِينَ) يقرأُ بالياء، وفاعلُهُ (أَنْ لَوْ نَهَاءُ) و (أَنْ) مخفّفة مِنَ الثقيلةِ أي: أُولَمْ يبيِّنْ لَهُمْ علمَهُمْ بمشيئتِنا، ويُقرأُ بالنونِ وَ (أَنْ لَوْ نَهَاءُ) مفعولُهُ، وقيل: فاعل (يَهْدِ) ضميرُ اسمِ اللهِ تعالى "2. ورأى السمينُ الحلبيُّ في فاعلِ يهدِ ثلاثة أوجهِ: الأول: أنّه المصدرُ المؤول من أنْ وما في حيِّزِها، والمفعولُ محذوف. الثاني: أنَّ الفاعلَ هو ضميرُ اللهِ تعالى. الثالث: أنهُ ضميرٌ عائدٌ على ما يفهم مِنْ سياق الكلامِ. وعلى هذين الوجهينِ فأنْ وما في حيِّزِها من بتأويلِ مصدرِ كما تقدّم في محلِّ المفعولُ.

## الصورةُ الثانيةُ: الألفاظُ المنفيّةُ بأداةِ الحصر (إلا).

ينتقضُ النفي بـ إلا في أسلوبِ الاستثناءِ الذي يصبحُ أسلوبَ حصرٍ أو قصرٍ عندما يدخلُ عليهِ النفيُ أو شبهُ النفي كالنهي أو الاستفهام. والاستثناءُ هو إخراجُ ما بعدَ إلا من حكمِ ما قبلَها. غير َ أنَّ هذا الأسلوبَ يتحوّلُ إلى أسلوبِ حصرٍ عندما يُسبَقُ بنفي أو ما يشبهُ، دِلالتهُ التأكيدُ والإثباتُ؛ إثباتُ الحكمِ للمذكورِ، ونفيهُ عمّا عداه 4.

فالنفيُ في قولِهِ تعالى: "وَهَا أَخَلَنَا إِلَّا الْهُدْرِهُونَ" أَ. منتقض بـ إلّا، وهذا نفي اقتضى الإثبات، فهو نفي في اللفظ، إثبات في المعنى، وهذا ما دعا الباحث أنْ يفردَ باباً لَهُ. ومنهُ قولُ الجُرْجَاني: "ما جاءَني إلا زيد "أ. وقولُ السيوطيّ: "ما قامَ إلا زيد "أ.

وقد وردَت ألفاظُ الهدايةِ والضلال في هذهِ الصورةِ على أنماطٍ مختلفةٍ، وهي:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأعراف: 100.

<sup>2</sup> العكبَريّ: التبيان في إعراب القرآن، 501/1.

 $<sup>^{3}</sup>$ ينظر السمين الحلبيّ: الدرُّ المصون في إعراب الكتاب المكنون،  $^{3}$ 393.

 $<sup>^4</sup>$  ينظر السيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن،  $^7$  جز . تحقيق مركز الدراسات القرآنيّة. السعوديّة: مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.  $^1565/4$ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الشعراء:99.

<sup>6</sup> الجُرْجَانيّ، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، تحقيق د. محمد رضوان الداية وآخر. ط 1. دمشق: دار الفكر 2007م، 342.

السيوطيّ: الإتقان في علوم القرآن،4/1581.

النمطُ الأوّلُ: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ الأوّلُ (ضميرٌ متّصلٌ)+ المفعولُ بهِ الثاني (اسمّ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، إذ جاءً فعله مضارعاً متعدِّياً لمفعولين، وجاءَ الفاعل مستتراً والمفعول به الأوّل متَّصِلاً، والمفعول به الثاني اسماً ظاهراً، وذلك في قوله تعالى: "يَا فَهُوْ لَكُ هُ المُلكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِيهِ الثَّارْخِي فَمَنْ يَنْصُرُنَا هِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْنَمُونُ مَا أَرِيكُو إلَّا هَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُو إلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ"1.

النمطُ الثاني: ما+ الفعلُ+ المفعولُ بهِ (ضميرٌ متّصلٌ)+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ).

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، جاءَ فعلُهُ ماضياً وفاعلُهُ اسماً ظاهراً مؤخّراً ومفعولُــهُ ضميراً متصيلاً مقدّماً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَا أَضَلَهَا إِلَّا الْمُجْرِهُونَ"2.

النمطُ الثالثُ: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ متَّصِلٌ)+ المفعولُ بهِ (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ، جاءَ فعلاهُما مضارعينِ وفاعلاهما ضميرينِ متَّصِلينِ ومفعو لاهما اسمينِ ظاهرينِ. نحو قولِهِ تعالى: "وَدَّبَعُ طَائِهَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِمِ لَـوْ يُخِلُّونَ وَمَا يَشْعُرُونَ "د. يُظِلُّونَ إِلَّا أَنْهُسَمُوْ وَمَا يَشْعُرُونَ "د.

النمطُ الرابعُ: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ الأوّل (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعولُ بهِ الثاني (محذوفٌ متعلّقٌ بهِ شبهُ جملةٍ).

وردَ هذا النمطُ مرّةَ واحدةً، جاءَ فعلُهُ مضارعا وفاعلُهُ ضميراً مستتراً ومفعولُــهُ الأوّلُ السما ظاهراً ومفعولُهُ الثاني محذوفاً متعلِّقاً بهِ شبهُ جملةٍ. وذلكَ في قولهِ تعالى: " يُخِلُّ بِهِ كَثِهِـرًا

<sup>1</sup> **غاف**ر: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الشعراء:99.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> آل عمران: 69. وينظر مثلها: النساء: 113.

وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُخِلُّ بِهِ إِلَّا الْهَاسِةِينَ "1. وقد اختلفَ النحاةُ في إعراب الفاسقينَ بين النصب على المفعوليّة أو الاستثناء 2.

النمطُ الخامسُ: لا+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ).

#### ثالثاً: الجملة الفعليّة ذات الفعل المبنى للمجهول

الفعلُ المبنيُّ للمجهولِ هو ما حُذِف فاعلُهُ وأنيبَ عنهُ غيرهُ، إذْ تُغيَّرُ صورةُ الفعلِ عنْ أصلِها. قالَ ابنُ الحاجب: "وشرطُهُ أنْ تغيَّرُ صيغةُ الفعلِ إلى (فُعِلَ) أو (يُفعَل)" 4. ويطلقُ النحاةُ على ما ينوبُ عن الفاعلِ نابَ الفاعلِ، وحكمهُ كحكم الفاعلِ. قالَ ابنُ السرّاج: "اعلَمْ أنَّ المفعول الذي تقيمهُ مقامَ الفاعلِ، حكمهُ حكمَ الفاعلِ، فتقول: (ضربَ زيدٌ) كما تقولُ: (ضربَ زيدٌ) "5. وقالَ ابنُ هشام: "هو ما حُذِفَ فاعلُهُ، وأقيمَ هو مُقَامَهُ، وغيِّرَ عاملُهُ إلى طريقَةِ فُعِلَ أو يُفعَلُ أو مُفعولِ، وهو المفعولُ بِهِ"6.

تعدّدت أنماطُ الجملةِ الفعليّة ذاتِ الفعلِ المبني للمجهولِ في ألفاظ الهدايــةِ فــي حــين وردت مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، وهذه الأنماطُ هي:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة: 26.

 $<sup>^{2}</sup>$  ينظر صفحة  $^{2}$  48 من هذا البحث.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> يونس: 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النجديّ، عبد الرحمن: شرح كافية ابن الحاجب لبدر الدين بن جماعة .تحقيق محمّد محمّد داود. القاهرة: دار المنار. 2000م، 95.

أو السرّاج، أبو بكر محمّد بن سَهِل بن السرّاج النحويّ البغداديّ: الأصول في النحو. 3مج، تحقيق عبد الحسين الفتلي. ط 3. بيروت: مؤسسة الرسالة. 996م،287/2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ابن هشام الأنصاريّ، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله شرح شذور الذّهب في معرفة كلم العرب ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذّهب تأليف: محمّد محيي الدين عبد الحميد القاهرة: دار الطلائع 2004م، 190.

النمطُ الأوّلُ: الفعل+ نائبُ الفاعلِ (ضميرٌ متّصلٌ)+ المفعولُ بهِ.

وردَ هذا النمطُ مرتينِ في موضعٍ واحدٍ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ فعلُهُما ماضياً، ونائب فاعلِهِما ضميراً متَصِلاً، ومفعولاهما محذوفينِ متعلِّقاً بهما شبهُ جملةٍ. وذلكَ في قولِـــ تعــالى: "وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّمِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى حِرَاطِ الْمَعِيدِ" أَ.

النمطُ الثاني: الفعلُ + نائبُ الفاعلِ (ضميرٌ مستترٌ) + المفعولُ بهِ.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً، ونائبُ فاعلِهِ ضـميراً مستتراً، ومفعولُهُ محذوفاً متعلِّقاً بهِ شبهُ جملةٍ وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَكَيْهِمَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَيَابَهُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَهَدْ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"2.

النمطُ الثالثُ: الفعلُ+ نائبُ الفاعل (ضميرٌ مستترٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ فعلُهُ مضارعاً، ونائبُ فاعلِهِ ضميراً مستتراً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ هَلْ هِنْ شُرَكَائِكُمْ هَنْ يَهْدِي إِلَى الْمَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْمَقِّ اللّه الْمَقِّ أَنْ يُقْدِي إِللّه الْمَقِّ أَنْ يُقْبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلّا أَنْ يُهْدَى فَهَا لَكُمْ كَيْهِمَ تَهْكُمُونَ"3.

النمطُ الرابعُ: الفعلُ+ نائبُ الفاعل (اسمٌ ظاهرٌ)+ المفعولُ بهِ.

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ مضارعاً، ونائبُ فاعلِهِ اسماً ظاهراً، ومفعولُهُ محذوفا متعلِّقاً بهِ شبهُ جملةٍ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنَّمَا النَّسِي، وَيَاحَةُ فِي فَلِهِ اللَّهُ مَذُوفا متعلِّقاً بهِ شبهُ جملةٍ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنَّمَا النَّسِي، وَيَاحَةُ فِي الْكُوْرِ يُكُرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُعَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا مَرَّهَ اللَّهُ فَيُعِلُّوا مَا مَرَّهَ اللَّهُ وَيُعَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا مَرَّهَ اللَّهُ فَيُعِلُّوا مَا مَرَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَافِرِينَ "4.

<sup>1</sup> الحج: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> آل عمران: 101.

<sup>35:</sup> **يونس**:35

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> التوية: 37.

#### رابعاً: الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ

أُكِدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ بأساليبَ وأدواتٍ مختلفةٍ، وهي: لأمُ القسمِ ونونُ التوكيدِ، والقصرُ، وقَدْ ولَقَدْ، ولامُ الجحودِ، والسينُ، ولينْ، والمصدرُ. وقَدْ أدّى اختلافُ هذهِ المؤكداتِ إلى تعدّدِ صور الجملةِ الفعليّةِ المؤكدةِ واختلافِ أنماطِها، وهي:

#### الصورة الأولى: الجملة الفعلية المؤكّدة بـ (لامُ القسم ونون التوكيد):

جاءت هذهِ الصورةُ على نمطٍ واحدٍ، هو:

لامُ القسمِ+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ نونُ التوكيدِ الثقيلةِ+ المفعولُ به.

وَوَرَدَ مرّةً أخرى في ألفاظِ الضلال، جاء فعله مضارعاً، مسبوقا بلامِ القسم لقسمِ مقدّر، متبوعاً بنون التوكيدِ الثقيلةِ، متعدِّياً إلى مفعول واحدِ جاء ضميراً متصيلاً، وجاء فاعله ضميراً مستتراً تقديرُه أنا، وذلك في قولِهِ تعالى: "وَلَأْخِلَّهُمْ وَلَأْمَنِّيَّهُمْ وَلَأَمَرِّيَّهُمْ وَلَأَمَرِّيَّهُمْ فَلَيْجَتِّرُهُ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْبَهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّذِذِ الشَّيْطَانِ وَلَيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسرَ خُسْرَافًا مُبِينًا"2.

#### الصورة الثانية: الجملة الفعلية المؤكّدة بـ (القصر):

القصر في اللغة الحبس والإلزام، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء أو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصة 3، أو هو إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه عمّا عداه بإحدى طرق القصر المعروفة 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العنكبوت: 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النساء:119.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر عتيق، عبد العزيز: علم المعاني. بيروت: دار النهضة العربيّة.1985م، 146. والصعيديّ، عبد المتعال: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. 4 جزء القاهرة: مكتبة الآداب. 1999م،2/2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر الهاشميّ، السيّد أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.ط1. تدقيق يوسف الصَميليّ. بيروت: المكتبـة العصريّة. 1999م،165.

وَقَدْ جَاءَ القصرُ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ بطريقتي: النفي والاستثناءِ (لا النافية + إلا)، و (إنمّا). و القصرُ بطريقتيهِ المذكورتينِ مِنْ أساليبِ التوكيدِ<sup>1</sup>، يطلِقُ النحاةُ على الطريقةِ الأولى الاستثناءَ المفرّغَ أو الملغي<sup>2</sup>؛ وذلكَ لأنّه ليسَ في الجملةِ مستثنى منه. و الاستثناءُ المفرّغُ هـو باعتبارِ ما يتقرّغُ لهُ الفعلُ مِنْ فاعلِ أو مفعولِ<sup>3</sup>. وقدْ جاءتْ أنماطُهُ على النحوِ الآتي:

1- الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (إنّما) في ألفاظِ الهدايةِ: وقد جاءت على نمطٍ واحدٍ هو:

إنَّما +الفعلُ (مضارعٌ / لازمٌ)+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌّ).

وَرَدَ هذا النَمطُ ثلاثَ مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ مؤكّداً بأسلوبِ القصرِ (إنّما)، وجاءَ فعلُهُ مضارعاً لازماً، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُهُ الْمَقُ هِنْ مَن اهْتَدَى قَإِنّهَا يَهْتَدِي لِنَهْسِهِ" 4.

2- الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (ما + إلا) في ألفاظِ الهدايةِ: وقد جاءت على نمطٍ واحدٍ هو:

ما+ الفعلُ+ الفاعلُ+ إلا+المفعولُ بهِ الأولُ+ المفعولُ بِهِ الثاني.

<sup>1</sup> ينظر الجرجاني: دلائل الإعجاز،326وما بعدها.

 $<sup>^{2}</sup>$  ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك،  $^{2}$ 

<sup>3</sup> ينظر القرافيّ، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: ا**لاستغناء في الاستثناء**. تحقيق محمّد عبد القادر عطا.ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1986م،153.

<sup>4</sup> يونس:108. وينظر مثلها: الإسراء:15. النمل:92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> غافر: 29.

#### 3- الجملة الفعليّة المؤكّدة بـ (إنّما) في ألفاظ الضلال: وقد جاءت على نمط واحد هو:

إِنَّما+ الفعلُ (مضارعٌ / لازمٌ)+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌّ).

وردَ هذا النمطُ أربعَ مرّات في ألفاظ الضلال مؤكّداً بأسلوب القصر إنّما، وجاءَ فعلُـهُ مضارعاً لازماً، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومنها قولُهُ تعالى: "وَهَنْ خَلَّ فَإِنَّهَا يَخِلُ كَلَيْهَا وَهَا أَنَا كَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ"1.

## 4- الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (ما / لا + إلا) في ألفاظِ الضلالِ:

وَقَدْ جَاءَتْ عَلَى أَرْبِعَةِ أَنْمَاطِ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا بِ (ما +إلا) وَوَرَدَتْ في أَلْفَاظِ الضَّلِانِ، والرابعُ جَاء بِ (لا +إلا) في أَلْفَاظِ الهدايةِ، والأَنْمَاطُ هي:

النمطُ الأوّلُ: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ+ المفعولُ به الثاني+إلا + المفعولُ بهِ الأوّل.

وردَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ مضارعاً متعدِّياً، مسبوقاً بما النافية، متبوعاً بـ إلا، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومفعولُهُ الثاني محذوفاً مقدّماً متعلِّقاً بـ بهِ شـ بهُ جملةٍ، ومفعولُهُ الأوّلُ اسماً ظاهراً وذلك في قولِهِ تعالى: " يُظِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَعَلَهُ الْوَلَ اسماً ظاهراً وذلك في قولِهِ تعالى: " يُظِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَعَلَهُ اللهَا الْهَاسِقِينَ "2.

النمطُ الثاني: ما+ الفعلُ+ الفاعلُ+ إلا +المفعولُ بهِ.

وَرَدَ هذا النمطُ مرتبنِ في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ مضارعاً متعدِّياً، مسبوقاً بما النافية، متبوعاً بـ إلا، وفاعلُهُ ضميراً متصلِلاً، ومفعولُهُ اسماً ظاهراً. نحو قولِهِ تعالى: "وَدَّبَ طَائِهَةٌ مِنْ أَمْلِ الْكِتَابِي لَوْ يُخِلُّونَ إِلَّا أَنْهُسَمُو وَمَا يَشْعُرُونَ" .

النمطُ الثالثُ: ما+ الفعلُ+ المفعولُ به+ إلا+ الفاعلُ.

<sup>1</sup> يونس:108. وينظر مثلها: الإسراء:15. سبأ:50. الزمر: 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة:26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> آل عمران: 69. وينظر مثلها: النساء: 113.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً متعدِّياً، مسبوقاً بما النافيةِ، متبوعاً بـ إلا، ومفعولُهُ ضميراً متصلاً مقدّماً، وفاعلُهُ اسماً ظاهراً مؤخّراً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَا أَخَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِهُونَ".

النمطُ الرابعُ: لا+ الفعلُ+ الفاعلُ+ إلا.

# الصورةُ الثالثةُ: الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (قَدْ أو لَقِدْ):

تَعَدَّتُ أَنماطُ الجملةِ الفعليّةِ المؤكّدةِ بـ (قد أو لقد) في ألفاظِ الهدايةِ والضللِ، وَقَدْ فصل الداحثُ ذلكَ:

## 1- الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (قَدْ) في ألفاظِ الهدايةِ:

ورَدَتُ هذهِ الجملةُ على ثلاثةِ أنماطٍ هي:

النمطُ الأوّلُ: قَدْ+ الفعلُ (ماض / لازمٌ)+ الفاعلُ (ضميرٌ متَّصلِّ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً لازماً، وفاعلُهُ ضميراً متصيلاً، ومنها قولُهُ تعالى: "فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلُو مَا آَمَنْتُهْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوْ فِي شِقَاقٍ فَسَكُو لِهُ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيهُ" .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الشعراء: 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يونس: 35.

<sup>3</sup> ينظر ابن عطية: المحرر الوجيز،4/ 479-480. والسمين الحلبيّ: الدرُّ المصون،6/199-200.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة:137. وينظر مثلها: آل عمران: 20.

النمطُ الثاني: قَدْ+ الفعلُ (ماض / متعدِّ)+ الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ)+ المفعولُ بهِ.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاء فعلُهُ ماضياً متعدّياً، وفاعلُهُ ضـميراً مستتراً، ومفعولُهُ محذوفاً تقديرُهُ ياء المتكلِّم المحذوفة. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَابَّهُ فَوْهُهُ فَالَ مَستراً، ومفعولُهُ محذوفاً تقديرُهُ ياء المتكلِّم المحذوفة. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَابَّهُ فَوْهُهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسِعَ رَبِّي هُلُهُ اللَّهُ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافِهُ هَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْنًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيهُ عِلْمًا أَفِلَا تَتَذَكَّرُونَ"1.

النمطُ الثالثُ: قَدْ+ الفعلُ+ الفاعلُ+ المفعولُ بهِ الأوّلُ+ المفعولُ بهِ الثاني.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاء فعلهُ ماضياً متعدِّياً لمفعولينِ، وفاعلهُ ضميراً مستتراً، ومفعولُهُ الأوّلُ ضميراً متَّصيلاً، ومفعولُهُ الثاني اسماً ظاهراً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَمَا لَنَا أَلّا نَتَوَكَّلُهُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكُّلُونَ "2.

المُتَوَكُّلُونَ "2.

# 2- الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدة بـ (قَدْ) في ألفاظِ الضلالِ:

ورَدَت هذه الجملة على ثلاثة أنماطٍ هي:

النمطُ الأوّلُ: قَدْ + الفعلُ (ماض / متعدٍّ) + الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌّ)+ المفعولُ بهِ.

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاء فعلُهُ مسبوقاً بقد ماضياً متعدِّياً، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومفعولُهُ اسماً ظاهراً، نحو قوله تعالى: "أهْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُهْ كَمَا سُئِلَ هُوسَى هِنْ قَبْلُ وَهَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيهَانِ فَقَدْ خَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ"3.

النمطُ الثاني: قَدْ+ الفعلُ (ماض / لازمٌ)+ الفاعلُ (ضميرٌ متَّصلٌ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأنعام: 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إبراهيم: 12.

البقرة: 108. وينظر مثلها: المائدة: 12. الممتحنة: 1.

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ مسبوقاً بقد، ماضياً لازماً، ومنها قولُهُ تعالى: "قُلْ إِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُوْ قَدْ طَالَتُهُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُمْتَدِينَ"1.

النمطُ الثالثُ: قَدْ+ الفعلُ (ماضِ / متعدِّ)+ الفاعلُ (ضميرٌ متَّصلِّ)+ المفعولُ بِهِ.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً متعدِّياً مسبوقاً بقد، وفاعلُهُ ضميراً متَّصِلاً، ومفعولُهُ اسماً ظاهراً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلا تَزدِ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَلَالًا"2.

## 3- الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (لقد) في ألفاظِ الضلال:

ورَدَتُ هذهِ الجملةُ على ثلاثةِ أنماطٍ هي:

النمطُ الأوّلُ: لَقَدْ+ الفعلُ (ماض / لازمٌ)+ الفاعلُ (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً لازماً مسبوقاً بـ (لَقَدْ)، وفاعلُهُ اسماً ظاهراً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلِهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ"3.

النمطُ الثاني: لَقَدْ+ الفعلُ (ماض / متعدِّ)+ الفاعلُ+ المفعولُ به (اسمٌ ظاهرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً متعدِّياً مسبوقاً بـ (لقد)، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومفعُولُهُ اسماً ظاهراً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَهُلُمْ تَكُونُوا تَعْفِلُونَ"4.

النمطُ الثالثُ: لَقَدْ+ الفعلُ (ماضِ / متعدِّ)+ الفاعلُ+ المفعولُ بِهِ (ضميرٌ متَّصلٌ).

<sup>1</sup> الأنعام: 56. وينظر مثلها: المائدة: 77. الأنعام: 140. الأعراف:149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نوح: 24.

<sup>3</sup> الصافات: 71.

<sup>4</sup> ياسين: 62.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً متعدِّياً مسبوقاً بـ (لقد)، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومفعُولُهُ ضميراً متصيلاً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "لَهَدْ أَصَلَنِي عَنِي اللهِّيْعَالَ السَّيْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا" أَ.

## الصورةُ الرابعةُ: الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (لام الجحود):

لأمُ الجحودِ هي اللامُ المسبوقةُ بكونِ ناقصِ منفي 2، وهي لامٌ مكسورةٌ تدخلُ على الفعلِ المضارعِ منصوباً بإضمار أنْ بعدها وجوباً، وتقعُ بعدَ النفي 3. ورَدَت هذهِ الصورةُ مرتينِ في الفاظِ الهدايةِ، ومر ةً واحدةً في ألفاظ الضلال، جاءت أنماطُها على النحو الآتي:

النمطُ الأوّلُ: لامُ الجحودِ + الفعلُ + الفاعلُ + المفعولُ بهِ الأوّل + المفعولُ بهِ الثاني.

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الهداية إذْ جاءَ فعلُهُ مضارِ عاً متعدّياً لمفعولينِ، مسبوقاً بلام الجحودِ المسبوقةِ بكونِ منفيًّ، وجاءَ فاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومفعُولُهُ الأوّلُ ضميراً متصيلاً، ومفعُولُهُ الثاني اسماً ظاهراً، ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آَهَنُوا ثُوَّ كَهَ رُوا ثُو اللهُ اللهُ لِيَعْفِرَ لَهُوْ وَلَا لِيَهْدِيهُوْ سَبِيلًا" 4.

النمطُ الثاني: لامُ الجحودِ + الفعلُ + الفاعلُ + المفعولُ بهِ.

<sup>1</sup> الفرقان: 29.

<sup>2</sup> ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، 2/97.

<sup>3</sup> ينظر أبو الفتوح، محمّد حسين: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم. ط1. بيروت: مكتبة لبنان.1995م، 157.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النساء:137. وينظر مثلها: النساء: 168.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> التوبة: 115.

## الصورةُ الخامسةُ: الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (السين):

تُعدُ (السينُ) مِنْ الأدواتِ المستخدمةِ في توكيدِ ألفاظِ الهدايةِ، فهو َ حرفُ تنفيسِ يختصُ بالمضارع، ويخلّصهُ للاستقبال 1. وقد هاءت صورةُ هذهِ الجملة على نمطٍ واحدٍ،

هو: السين + الفعل + الفاعل + المفعول به.

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ فعلُهُ مضارعاً مسبوقاً بالسينِ، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومفعُولُهُ ضميراً متَّصِلاً محذوفاً ، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِينَ وَفاعلُهُ ضميراً مستتراً، نحو قولِهِ تعالى: "سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِعُ بَالَهُمْ"3.

## الصورةُ السادسةُ: الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ ب (ان):

(لنْ) حرفُ نفي ونصب واستقبال يفيدُ التوكيد، لأنّها مخصّصة لنفي المضارع في المستقبل، مثلُ السينِ الّتي خصّصت ثبوت الفعلِ في المستقبل، ولأنّها نفت ما كانَ مؤكّداً بالسينِ فهي ردٌ على القائل: إنّى سأفعل: إنّكَ لنْ تفعل 4. قال ابنُ هشام: "وهي لنفي سيفعلُ"5.

ورَدَت هذهِ الصورة على نمطين، وهما:

النمطُ الأوّلُ: لنْ+ الفعلُ (مضارعٌ / لازمٌ)+ الفاعلُ.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاء فعلُهُ مضارعاً لازماً مسبوقاً بلن للتوكيدِ، وفاعلُهُ ضميراً متّصِلاً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: " إِنَّا بَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَهْقَهُ مِهُ وَفِيهِ آخَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَمْتَدُوا إِذًا أَبَدًا"6.

<sup>1</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب، 138/1.

² الشعراء: 62. وينظر مثلها: الصافات:99. الزخرف:27.

<sup>3</sup> محمّد: 5.

<sup>4</sup> ينظر أبو الفتوح: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم،174.

ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، 72/2.

<sup>6</sup> الكهف: 57.

النمطُ الثاني: لنْ + الفعلُ (مضارعٌ / متعدِّ) + الفاعلُ + المفعولُ بهِ

وَرَدَ هذا النمطُ مرَّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ مضارعاً وفاعلُهُ ضميراً مستتراً ومفعولُهُ اسماً ظاهراً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَالَّذِينَ هُتِلُوا فِيي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَـنْ يُخِلِّ مُعَالَمُهُ".

## الصورةُ السابعةُ: الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (المصدر):

يُعَدُّ المصدرُ مِنْ مؤكّداتِ الجملةِ الفعليّةِ؛ قال سيبويه: "ومما يجيءُ توكيداً ويُنصَب قولُه: سير عليهِ سيْراً، وانطُلِق بهِ انطلاقاً، وضرُبَ ضرَبْاً"2.

وردت هذهِ الصورة على نمطٍ واحدٍ هو: الفعل+ الفاعل+ المفعول به+ المصدر. وقد جاء فعلهُ مضارعاً متعدِّياً، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، ومفعولُهُ ضميراً متَّصِلاً، وقد جاء الفعل مؤكَّداً بالمصدر. وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِّلُهُ خَلَالًا بَعِيدًا"3.

## الصورةُ الثامنةُ: الجملةُ الفعليّةُ المؤكّدةُ بـ (قد + المصدر):

اجتمعت (قد) مع (المصدر) في ألفاظِ الضلالِ زيادةً في التوكيدِ، وقد ورَدَتْ تلكَ الصورة على نمطين، هما:

النمطُ الأوّلُ: قَدْ + الفعلُ + الفاعلُ (ضميرٌ مستترٌ) + المصدرُ.

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُه ماضياً لازماً، مسبوقاً بقد، وفاعلُهُ ضميراً مستتراً، وقدْ جاءَ الفعلُ مؤكّداً بالمصدرِ. نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يُشْرِكُ فِاللَّهِ فَهَدْ خَلَالًا بَعِيدًا" .

النمطُ الثاني: قَدْ+ الفعلُ+ الفاعلُ (ضميرٌ متَّصلٌ)+ المصدرُ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> محمّد: 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سيبويه: الكتاب، 231/1.

<sup>3</sup> النساء: 60.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النساء:116. وينظر مثلها: النساء:136. الأحزاب: 36.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُه ماضياً لازماً، مسبوقاً بِقَدْ، وفاعلُهُ ضميراً متصلِلً، وقدْ جَاءَ الفعلُ مؤكَّداً بالمصدرِ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا وَحَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هَدْ صَلَّوا خَلَالاً بَعِيدًا"1.

#### خامساً: الجملةُ الشرطيّةُ

الشرطُ في اللغةِ إلزامُ الشيءِ والتزامُهِ2. وفي الاصطلاح: تعليقُ جملةٍ بجملةٍ، تكون الأولى سبباً، والثانية متسببًا3. وقد عدَّ الزمخشريُّ جملةَ الشرطِ جملةً مستقلّة، كالجملةِ الاسمية والفعليّة والظرفيّة، أمّا ابن هشام فقد جعلَها من قبيل الجملةِ الفعليّة.

رأى الباحثُ حضوراً وتتوعاً لأدواتِ الشرطِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، فقد تتوعت أدواتُ الشرطِ الواردةُ مع تلكَ الألفاظِ بينَ الاسميّةِ، نحوَ: مَنْ، والحرفيّةِ، نحو: إنْ، وما هو جازمٌ، وما لا يجزم نحو: لو وإذا. وقد رأى الباحثُ أنْ يصنف كلَّ ذلك إلى صورٍ وأنماطٍ، على النحو الآتي:

#### 1- الجملة الشرطية مع (مَنْ) في ألفاظ الهداية:

ورَدَت هذهِ الصورةُ على خمسةِ أنماطٍ، وهي:

النمط الأوّل: من + الشرط (جملة فعليّة مضارعيّة)+ الجواب (الفاء+ جملة اسميّة).

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهداية، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ مضارعاً، مثبتاً مجزوماً، متعدّياً؛ فمن في الآياتِ الآتيةِ: اسمُ شرطِ جازم مبنيٌّ في محلّ نصب مفعول بهِ مقدّم 5.

<sup>1</sup> النساء: 167.

ابن منظور:  $\frac{1}{2}$  ابن منظور

<sup>3</sup> ينظر أبو حيّان الأندلسيّ: ارتشافُ الضّرب مِنْ لسانِ العَرب، 1862/4.

<sup>4</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،2/376.

<sup>5</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 5/130.

وجوابُهُ جملةً اسميّةً، مقترنةً بالفاء. ومن ذلكَ قولُهُ تعالى: "مَنْ يَمْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُمْتَدِي وَمَنْ يُحْلِلْ فَأُولَئِكَ هُو اللَّهُ فَهُو الْمُمْتَدِي وَمَنْ يُحْلِلْ فَأُولَئِكَ هُو الْمُعَالِمِ وَنَ".

النمط الثاني: مَنْ + الشرط (جملة فعليّة مضارعيّة) + الجواب (جملة فعليّة مضارعيّة).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهداية، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ مضارعاً، مثبتاً مجزوماً، لازماً؛ فمَنْ في الآية الآتية اسمُ شرطٍ في محلِّ رفعِ مبتداً، وجوابُهُ مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، متعدِّياً إلى مفعول واحدٍ، غيرُ مقترنِ بالفاء، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "هَا أَصَابِمَ هِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا وِإِذْنِ اللَّهِ وَهَنْ يُؤْمِنْ وِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَهِيْء عَلِيمُ"2.

النمطُ الثالثُ: مَنْ + الشرطُ (جملةٌ فعليّةٌ مضارعيّةٌ) + الجوابُ (الفاءُ + قَدْ + جملةٌ فعليّةٌ ماضويّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهداية، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ مضارعاً، مثبتاً مجزوماً، لازماً؛ فمَنْ في الآية الآتية اسمُ شرطٍ في محلِّ رفع مبتداً. وجوابُهُ ماضياً مبنيّاً للمجهول، مؤكّداً بَقَدْ، مقترناً بالفاء. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَكَيْهُمَ تَكُهُرُونَ وَأَنْتُهُ تُتْلَى عَلَيْكُمُ أَيْتُهُ وَمُنْ يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَهَدْ هُدِينَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ".

النمطُ الرابعُ: مَن + الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ)+ الجوابُ (الفاءُ+ إنّما+ جملةُ مضارعيّةٌ).

ورَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتِ في ألفاظِ الهداية، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجو البُهُ جملةً فعليّة، مقترنةً بالفاء، مسبوقة بقد المؤكّدة، وإنّما الكافّة والمكفوفة، فعلُها مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، لازماً. نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ يَا أَيّها النّاسُ قَدْ جَاءَكُهُ الْمَقُ مِنْ رَبّكُهْ فَمَنِ اهْتَدَى مثبتاً، مجزوماً، لازماً. نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ يَا أَيّها النّاسُ قَدْ جَاءَكُهُ الْمَقُ مِنْ رَبّكُهُ فَمَنِ اهْتَدَى فَا فَهَا إِنّها لَهُ اللّه الله الله الله الله وقد اكتفى الباحث بالإشارة إلى أرقام الآياتِ الأخرى5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأعراف: 178. وينظر مثلها: الإسراء:97. الكهف:17. الزمر:37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التغابن: 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> آل عمران: 101.

<sup>4</sup> يونس: 108.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الإسراء: 15. النمل: 92

النمطُ الخامسُ: مَنْ + الشرطُ (جملةً ماضويّةً) + الجوابُ (الفاء + جملةً اسميّةً).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهداية، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ جملةً اسميّة مقترنة بالفاء. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "فَهَن اهْتَدَى فَلِنَهْسِهِ وَهَنْ خَلَ فَإِنَّهَا يَظِلُّ كَايْهَا وَهَا أَنْتَ كَايْهِمْ بِوَكِيلِ" أَ. فلنفسِه: متعلِّقٌ بخبر لمبتدأ محذوفِ تقديرُهُ اهتداؤهُ 2.

## 2- الجملةُ الشرطيّةُ مع (مَنْ) في ألفاظِ الضّلال:

ورَدَتُ هذهِ الصورة على سبعة أنماط، وهي:

النمطُ الأوّلُ: مَنْ + الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ) + الجوابُ (الفاء + إنّما + جملةٌ مضارعيّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ جملةً فعليّة، مقترنةً بالفاء، مسبوقة بإنّما الكافّة والمكفوفة، فعلُها مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، لازماً. نحو قولِهِ تعالى: "فَهَن اهْتَدَى فَإِنّهَا يَهْتَدِي لِنَهْسِهِ وَهَنْ خَلَّ فَإِنّهَا يَخِلُّ كَلَيْهَا وَهَا أَنَا كَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ"3.

النمطُ الثاني: مَن + الشرط (جملة مضارعية) + الجواب (الفاء + قَد + جملة ماضوية).

وَرَدَ هذا النمطُ خمسَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ مضارعا، مثبتاً، مجزوماً، لازماً، وجوابُهُ جملةً فعليّة، مقترنةً بالفاء، مسبوقة بقدْ، فعلُها ماضياً، مثبتاً، متعدّياً أو لازماً. نحو قوله تعالى: "أَهُ تُريدُونَ أَنْ تَسْألُوا رَسُولَكُوْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ مُومَى مِنْ قَبْلُ مُومَى اللهِ الهَالِي الهِ اللهِ اللهِ الهَالِي الهُ اللهِ الهَالِي اللهِ الهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهَالِي الهَالِي الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

النمطُ الثالثُ: مَنْ + الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ) + الجوابُ (الفاءُ + قَدْ + جملةٌ ماضويّةٌ).

<sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 188/12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الزمر: 41.

<sup>3</sup> يونس: 108. وينظر مثلها: الإسراء: 15. الزمر: 41.

البقرة: 108. وينظر مثلها: النساء: 116، 136. الأحزاب: 36. الممتحنة: 1.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ جملةً فعليّة، مقترنةً بالفاء، مسبوقةً بقدْ، فعلُها ماضياً، مثبتاً، متعدّياً أو لازماً. وذلكَ في قوله تعالى: "فَهَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ هِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَمَاءَ السَّبِيلِ"1.

النمطُ الرابعُ: مَن + الشرطُ (جملةٌ مضارعيّةٌ) + الجوابُ (جملة مضارعيّةٌ).

ورَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ مضارعا، مثبتاً، مجزوماً، لازماً، وجوابُهُ جملةً فعليّةً، فعلُها مضارعاً، مجزوماً، متعدّياً لمفعولِ واحدٍ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا حُهُ وَبُكُهُ فِيهِ الظُّلْمَاتِ مَنْ يَشَأُ اللَّهُ يُظْلِهُ وَمَنْ يَشَأُ يَبْعَلْهُ عَلَى وَلِهِ تعالى: "وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا حُهُ وَبَيْ الظُّلْمَاتِ مَنْ يَشَأُ اللَّهُ يُظْلِهُ وَمَنْ يَشَأُ يَشَأُ يَبُعُلُهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى السَّرَاطِ عَالَم مِنْ المَ مُشرطِ جازمٍ مبنيٌّ في محلِّ رفع مبتدأ، ويشأ فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ، وهو فعلُ الشرطِ، وحربٌكَ بالكسر لالتقاء الساكنين 3.

النمطُ الخامسُ: مَنْ + الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ) + الجوابُ (الفاءُ + جملةٌ مستقبليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ جملةً مستقبليّةً، فعلُها فعلُ أمرٍ، مقترنةً بالفاءِ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَأَنْ أَتْلُوَ القرآن فَهَلْ إِنَّهَا أَنَا مِنَ الْمُذْذِرِينَ"<sup>4</sup>.

النمطُ السادسُ: من + الشرطُ (جملةٌ مضارعيّةٌ)+ الجوابُ (الفاءُ+ جملةٌ اسميّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ ثماني مرّاتٍ في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، متعدّياً، وجوابُهُ جملةً اسميّةً، مقترنةً بالفاءِ. نحو قولِهِ تعالى: "هَنْ يَهْدِ اللّهُ هَهُمَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المائدة: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام:39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،4/138–139.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النمل: 92

الْمُسْتَدِي وَمَنْ يُخْلِلْ فَأُولَئِكَ هُو الْفَاسِرُونَ "1. وقد اكتفى الباحثُ بالإشارةِ إلى أرقامِ الآياتِ الأخرى 2.

النمطُ السابعُ: مَنْ + الشرطْ (جملة مضارعيّة) + الجوابُ (الفاءُ + لنْ + جملةٌ مضارعيّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاءَ فعلُ الشرطِ مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، متعدّياً، وجوابُهُ جملةً فعليّة، مقترنةً بالفاء، مصدّرةً بلَنْ، فعلُها مضارعاً، متعدّياً، نحو قولِهِ تعالى: "فَهَا لَكُمْ فِيهِ الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَمُهُ فِهَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا هَنْ أَخَلَّ اللَّهُ وَهَنْ يُخْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَبِدَ لَهُ سَبِيلًا"3.

# 3- الجملةُ الشرطيّةُ مع (إنْ) في ألفاظِ الهدايةِ:

ورَدَت هذهِ الصورةُ على خمسةِ أنماطٍ في ألفاظِ الهدايةِ، وهي:

النمطُ الأوّلُ: إنْ + الشرطُ (جملةٌ مضارعيّةٌ) + الجوابُ (محذوفٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلُهُ مضارعاً، منفيّاً، مجزوماً، متعدّياً، وجاء جوابهُ محذوفاً دلَّ عليهِ جواب القسم أكونَنَّ، وذلك في قوله تعالى: "فَلَمًا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ مَذَا رَبِّي فَلَمًا أَفَلَ قَالَ لِنِنْ لَوْ يَصْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ "4.

النمطُ الثاني: إن + الشرطُ (جملة ماضويّة) + الجواب (الفاء + قد + جملةٌ ماضويّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلُهُ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ مقترناً بالفاءِ، مسبوقاً بقد، جملةً فعليّةً، فعلُها ماضياً، لازماً. ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: "فَإِنْ آَهَنُهِ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> الأعراف: 178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأعراف: 186. الرعد: 33. الزمر:23. الزمر:36. غافر:33. الشورى: 44. الشورى: 44.

النساء:88. وينظر مثلها: النساء:143. الإسراء: 97. الكهف:17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الأنعام: 77.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 137. وينظر مثلها: آل عمران: 20.

النمطُ الثالثُ: إنْ + الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ) + الجوابُ (الفاءُ + جملةٌ اسميّةٌ).

ورَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ فعلُهُ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ جملةً اسميّةً، مقترنةً بالفاء. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ إِنْ خَلَلْتُ قَإِنّهَا أَخِلُ لَمَكَ مَهُ مَعْتِي وَإِنِ الْعَدَيْتِ فَهِمَا يُوحِي إِلَيْهُ رَبّي إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيحِهُ" أ. فما مصدريّة، والمصدرُ المؤوّل (ما يوحي...) في محل جرّ بالباء متعلق بمحذوف خبر، والمبتدأ مقدّرٌ تقديرُهُ اهتدائي، وجملة: (يوحي) ربّي (اهتدائي) في محل جزم جواب الشرط².

النمطُ الرابعُ: إنْ + الشرطُ (جملةٌ مضارعيّةٌ) + الجوابُ (جملةٌ مضارعيّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاء فعلُهُ مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، مثبتاً، مجزوماً، متعدّياً، وجوابُهُ جملة فعليّةً، غير مقترنة بالفاء، فعلُها مضارعاً، مجزوماً، لازماً. وذلك في قولهِ تعالى: "وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَهَا كَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ"3.

النمطُ الخامسُ: إنْ + الشرطُ (جملةٌ مضارعيّةٌ) + الجوابُ (الفاءُ + لنْ + جملةٌ مضارعيّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاء فعلُهُ مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، متعدّياً، وجوابُهُ جملة فعليّةً، مقترنةً بالفاءِ، فعلُها مضارعاً، مسبوقا بلن النافية الناصبة، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَمْتَدُوا إِذًا أَبَدًا".

## 4- الجملةُ الشرطيّةُ مع (إنْ) في ألفاظِ الضّلال:

وَرَدَت هذهِ الصورةُ على نمطينِ في ألفاظِ الضَّلالِ، وهما:

النمطُ الأوّلُ: إنْ + الشرط (جملة ماضويّة) + الجواب (الفاء + إنّما + جملة مضارعيّة).

<sup>1</sup> سيأ: 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 242/11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> النور: 54.

<sup>4</sup> الكهف:57.

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاءَ فعلُهُ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ جملةً فعليّةً، مقترنةً بالفاء، مصدّرةً بإنّما الكافة والمكفوفة، وفعلُها مضارعاً، لازماً. وذلكَ في قولهِ تعالى: "قُلْ إِنْ خَلَلْتُ فَإِنّها أَخِلُ كَلَى نَهْسِي" أ.

النمطُ الثاني: إنْ + الشرطُ (جملةٌ مضارعيّةٌ) + الجوابُ (جملةٌ مضارعيّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةَ واحدةً في ألفاظِ الضّلالِ، إذْ جاء فعلُهُ مضارعاً، مثبتاً، مجزوماً، متعدّياً، وجوابُهُ جملة فعليّةً، غيرَ مقترنة بالفاء، فعلُها مضارعاً، مجزوماً، لازماً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ هَنْ فِيهِ اللَّارْخِرِ يُخِلُّوكَ لَمَنْ سَبِيلِ اللَّهِ"2.

## 5- الجملةُ الشرطيّةُ مع (لو) في ألفاظِ الهدايةِ:

ورَدَت هذهِ الصورةُ على نمطينِ في ألفاظِ الهدايةِ، ولمْ يردْ منها شيءٌ في ألفاظِ المدالةِ، ولمْ يردْ منها الصلال، وهما:

النمطُ الأوّلُ: لو+ الشرطُ (جملةٌ مضارعيّة)+ الجواب (اللام+ جملة ماضويّة).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاء فعلُهُ مضارعاً، مثبتاً، لازماً، وجوابُهُ جملةً ماضويّة، مصدّرةً باللام الواقعة في جواب الشرط غير الجازم، وفعلُها ماضياً، متعدياً. وذلكَ في قولهِ تعالى: "أَفَلَوْ يَيْنُسِ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا".

النمطُ الثاني: لو+ الشرطُ (جملةً ماضويّةً)+ الجوابُ (اللامُ+ جملةً ماضويّةً).

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاء فعلُهُ ماضياً، مثبتاً، لازماً،أو متعدّياً وجوابُهُ جملةً ماضويّة، غيرَ مقترنة بالفاءِ، مصدّرة باللام الواقعة في جوابِ الشرطِ غيرَ الجازمِ، وفعلُها ماضياً، متعدّياً. نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ هَلِلَهِ الْمُجَةُ الْبَالِعَةُ هَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ"4.

<sup>1</sup> سيأ: 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام: 116.

<sup>3</sup> الرعد: 31.

<sup>4</sup> الأتعام: 149. وينظر مثلها: النحل: 9. إبراهيم: 21.

## 6- الجملةُ الشرطيّةُ مع (إذا) في ألفاظِ الهدايةِ:

وَرَدَت هذهِ الصورةُ على نمطٍ واحدٍ ولمرّةٍ واحدةٍ، وهو:

إذا+ الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ)+ الجوابُ (محذوفٌ).

وَرَدَ فعلُ الشرطِ ماضياً، لازماً، وجاء جوابُهُ محذوفا. وذلك في قولِهِ تعالى: "يَا أَيُهَا النَّذِينَ آَهَنُوا كَلَيْكُوْ أَنْهُسَكُوْ لَا يَخُرُّكُوْ هَنْ خَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُهُ" وإذا: ظرف لما يستقبل من الزمان تضمّن معنى الشرطِ، اهتديتم: فعلُهُ، وجوابُهُ محذوف دلَّ عليهِ مضمون الكلمِ قبلَه أيّ: إذا اهتديتم فلا يضركم مَنْ ضلَّ 2.

# 7- الجملةُ الشرطيّةُ مع (إذا) في ألفاظِ الضلالِ:

ورَدَت هذهِ الصورةُ على نمطينِ في ألفاظِ الهدايةِ، وهما:

النمطُ الأوّلُ: إذا + الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ) + الجوابُ (جملةٌ ماضويّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ فعلُهُ ماضياً، مثبتاً، لازماً، وجوابُـهُ ماضياً، متعدّياً، غيرَ مقترناً بالفاءِ. وذلك في قولِهِ تعالى: "وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِيهِ الْهَمْرِ ضَلَّ مَـنْ مَتحدّياً، غيرَ مقترناً بالفاءِ. وذلك في قولِهِ تعالى: "وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِيهِ الْهَمْرِ ضَلَّ مَـنْ مَتحدّياً، غيرَ مقترناً بالفاءِ وذلك في قولِهِ تعالى: "وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فِيهِ الْهَمْرِ مَا اللهُ اللهُ الْهَرِ أَعْرَ ضُتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا" 3.

النمطُ الثاني: إذا + الشرطُ (جملةٌ ماضويّةٌ) + الجوابُ (محذوفٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، وقد جاء مثلُهُ في ألفاظِ الهدايةِ، جاء فعلُ الشرطِ ماضياً، لازماً، وجاء جوابُهُ محذوفا. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَالُهِا أَفِذَا ضَلَاهَا فِيهِ الْأَرْضِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المائدة: 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبيانيه،42/4-43.

<sup>3</sup> الإسراء: 67.

أَنِهًا لَهِي هَلْتُو بَحَدِيدٍ" أ. (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون متضمن معنى الشرط خافض لشرطيه متعلق بجوابه 2، وجواب إذا محذوف إذا جعلتها شرطية 3.

وخلاصة القول: إنَّ أنماطَ الجملةِ الفعليّةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ متعدّدة، وأسبابُ المتلافِها متنوّعة، فمن الإثبات إلى النفي بأدواتهِ المختلفة، ومن زمن الفعلِ المبني المجهولِ إلى التعدّي إلى مفعول أو مفعولين، ومن الفعلِ المبني للمجهولِ إلى التعدّي الى التعدّي الله مفعول أو مفعولين، ومن الفعلِ المبنوعة، كلُّ ذلك كان المعلوم، أضف إلى ذلك التوكيدَ بأدواتِهِ المختلفة، وأختم بالشرطِ وأدواتِهِ المتنوّعة، كلُّ ذلك كان من أسبابِ تعدّدِ أنماط الجملة الفعليّة في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، والجديرُ بالذكرِ أنَّ هذهِ الأنماط لم تكن متساوية بين الهدايةِ والضلالِ فلكلِّ خصوصيتَهُ، فهناكَ تفاوت واضح بينهما في الأنماطِ فتوفّرُ نمطٍ في ألفاظِ الهدايةِ ليس شرطاً لتوفّرِ مثلِهِ في ألفاظِ الضلالِ والعكس. وقد انعكس هذا التنوّعُ في الأنماطِ على المفسرين منذ بداياتِهِ وحتى يومنا هذا، فقد أفادوا من ذلك التنوّع في تفسير هم للقرآن الكريم، وتقريبِ المعنى من ذهنِ السامع، وإثباتِ الإعجاز القرآني بأنواعِه.

<sup>1</sup> السجدة: 10.

² ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،9/ 190-191.

<sup>3</sup> ينظر السمين الحلبيّ: الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، 83/9.

# المبحث الثاني: أنماط الجملة الاسمية في ألفاظ الهداية والضلال أوّلاً: الجملة الاسميّة (المبتدأ والخبر)

الجملة الاسمية هي: التي صدر ها اسم، كزيد قائم، وقائم الزيدان 1. "والاسم أوّل أحواله الابتداء 2. وأصل الابتداء للمعرفة وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أنْ يبتدئ بالأعرف، وهو أصل الكلام 3. والمبتدأ هو: "كل اسم ابتُدئ ليبنى عليه كلام 4. وهو: "ما جردته من عوامل الكسماء ومن الأفعال والحروف وكان القصد فيه أن تجعله أو لا لثان مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه خبره ولا يستغني واحد منهما عنْ صاحبه، وهما مرفوعان أبداً فالمبتدأ رأفيع بالابتداء، والخبر رُفِع بهما 5. فيما رأى الجرجاني أنَّ: "المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنَّه منطوق به أو لا كان المبتدأ مبتدأ لأنَّه مسند اليه ومثبت له المعنى والخبر خبراً لأنَّه مسند ومثبت به المعنى المعنى والخبر عبراً لأنَّه مسند ومثبت به المعنى المعنى والخبر خبراً لأنَّه مسند ومثبت به المعنى المعنى المبتدأ مبتدأ لأنَّه مسند ومثبت به المعنى المعنى المعنى والخبر أ

تعدّدت أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ – جملة المبتدأ والخبر – الـواردةِ فـي ألفاظِ الهدايـةِ والضلالِ وصورُها، وكان من أسبابِ ذلكَ التعدّد: تشابُهُ المبتدأ والخبرِ في التعريفِ أو التنكيرِ واختلافُهُما فيه، واختلافُ صور الخبر مع المبتدأ. وهذهِ الأنماطُ هي:

#### 1- أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ في ألفاظِ الهدايةِ:

النمطُ الأوّلُ: المبتدأ (معرفة)+ الخبر (معرفة).

ورَدَ هذا النمطُ على ثلاثةِ أشكالٍ، ومن أسبابِ اختلافِ أشكالِهِ: اختلافُ صورِ المبتدأ المعرفةِ بينَ الضميرِ، واسم الإشارةِ، واختلافُ صورِ الخبرِ كذلكَ. وهذهِ الأشكالُ هي:

الأوّلُ: المبتدأ (ضميرً) + الخبر (معرّف بأل).

<sup>1</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،376/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سيبويه: الكتاب، 23/1.

<sup>329-328 /1،</sup> الكتاب، 1/ 328-329.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سيبويه: الكتاب،2/126.

ابن السرّاج: الأصول في النحو، 58/1.

<sup>6</sup> الجرجاني: **دلائل الإعجاز**،204.

وَرَدَ هذا الشكلُ ستَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ ضميراً منفصلاً، والخبرُ معرّفاً بألِّ التعريفِ، ومنها قولُهُ تعالى: "أُولَئِكَ كَلَيْهِمْ صَلَوَاتِتُ مِنْ رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ مُكُ مُعُمُّةُ مِنْ أَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ مُكُ المُمْتَدُونَ"1.

الثاني: المبتدأ (اسمُ إشارةٍ)+ الخبرُ (معرّفٌ بالإضافةِ).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرتينِ اثنتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسمَ إِسْارةٍ، والخبرُ معرقاً بالإضافة، نحو قولِهِ تعالى: "خَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ هَنْ يَشَاءُ مِنْ مِبَادِهِ وَلَـهِ أَشْرَكُوا لَكَيطَ مَنْ شَهُمْ هَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "2.

الثالثُ: المبتدأُ (اسمُ إشارةٍ) + الخبرُ (مفرد) معرّفٌ بألِّ التعريفِ.

وَرَدَ هذا الشكلُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسمَ إشارةٍ، والخبرُ معرّفاً بألِّ التعريف، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ حَلَوَاتُ هِـنْ رَبِّهِـمْ وَرَدْهَـةُ وَأُولَئِكَ هُـهُ الله المُعْتَدُونَ". فأولئكَ: مبتدأ، وهم: ضميرُ فصل، والمهتدون: خبر.

النمطُ الثاني: المبتدأُ (معرفةٌ)+ الخبر (نكرةٌ).

تَعَدَّدَتُ أَشْكَالُ هذا النمطِ، ومنْ أسبابِ ذلكَ التعدّدِ: اختلافُ صورِ المبتدأ المعرفةِ بين الضمير، واسم الإشارةِ، والاسم الموصول، مع الخبر النكرةِ. وهذهِ الأشكالُ هي:

الأوّلُ: المبتدأُ (ضميرٌ)+ الخبرُ (نكرةٌ / وصفٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ خمسَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ ضميراً منفصلاً، والخبرُ نكرةً (وصفاً)، ومنها قولُهُ تعالى: "هَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِهَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا"4.

الثاني: المبتدأ (اسمٌ موصولٌ)+ الخبر (نكرةٌ / وصفٌ).

<sup>1</sup> البقرة:157. وينظر مثلها: البقرة: 120. الأنعام: 71. الأعراف:178. الإسراء: 97. الكهف:17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام: 88. وينظر مثلها: الزمر: 23.

<sup>3</sup> البقرة:157.

الإسراء: 84. وينظر مثلها: الأنعام: 82. القصص: 49. ياسين: 21. فصلت: 44.

وَرَدَ هذا الشكلُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسماً موصولاً، والخبرُ نكرةً (وصفاً)، وذلكَ في قولهِ تعالى: "أَفَهَنْ يَهْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْمِهِ أَهْدَى".

الثالثُ: المبتدأُ (اسمُ إشارةٍ)+ الخبرُ (نكرةٌ / وصفٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرتينِ اثنتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسمَ إشارةٍ، والخبرُ نكرةً (وصفاً) نحوَ قولِهِ تعالى: "مَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَغَرُوا بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ مَذَابِهُ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمُ"². النمطُ الثالثُ: المبتدأُ (معرفةٌ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ).

تَعَدَّدَتُ أَشَكَالُ هذا النمطِ، ومنْ أسبابِ ذلكَ: اختلافُ صورِ المبتدأ المعرفة بين العلم والضميرِ واسمِ الشرطِ، واختلافُ صورةِ الخبرِ بينَ الجملةِ المثبتةِ أو المنفيّةِ. وهذهِ الأشكالُ هي: الأوّلُ: المبتدأُ (علمٌ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ مثبتةٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ علماً، والخبرُ جملةً فعليّةً مثبتةً فعلُها ماضياً أو مضارعاً. ومنها قولُهُ تعالى: "وَأَهًا ثَهُودُ فَهَدَيْنَاهُوْ"3.

الثاني: المبتدأُ (علمٌ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ منفيّةٌ).

ورَدَ هذا الشكلُ اثنتي عشرة مرّة في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ علماً، والخبرُ جملةً فعليّةً منفيّةً فعلُها مضارعاً. نحو قولهِ تعالى: "وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِهِينَ"4.

الثالثُ: المبتدأُ (ضميرٌ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ مثبتةٌ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الملك: 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الجاثية: 11. وينظر مثلها: النساء: 51.

<sup>3</sup> فصلَّت: 17. وينظر مثلها: البقرة: 213. يونس: 35. النور: 46.

لبقرة:258. وينظر مثلها: البقرة:264. آل عمران: 86. المائدة: 108. التوبة: 19، 24، 37، 80، 109. الصف: 5،
 7. الجمعة: 5.

وَرَدَ هذا الشكلُ ثلاثَ مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ ضميراً، والخبرُ جملةً فعليّةً مثبتةً فعلُها مضارعاً. نحو قولهِ تعالى: "الَّذِي هَلَهَنِي هَلُمُ يَلْدِيدِي" أَ.

الرابعُ: المبتدأُ (ضميرٌ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ منفيّة).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرّةَ واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ ضميراً، والخبرُ جملةً فعليّةً منفيّةً فعلُها مضارعاً وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَبَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْبُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَمْتَدُونَ "2.

الخامسُ: المبتدأُ (اسمُ شرطٍ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ مثبتة).

وَرَدَ هذا الشكلُ خمسَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسمَ شرط، والخبرُ جملةً فعليّةً مثبتةً فعلُها ماضياً أو مضارعاً. نحو قولِهِ تعالى: "وَكَيْهَ مَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُهُ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتَهُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ هُسْتَقِيمٍ"3.

السادسُ: المبتدأُ (اسمُ إشارة ٍ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ مثبتةٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرتبنِ اثنتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسمَ إشارة، والخبرُ جملةً فعليّةً مثبتةً فعلُها مضارعاً. نحو قولِهِ تعالى: "خَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ هَنْ يَهَاءُ هِنْ عِبَادِهِ وَلَهُ أَهْرَكُوا لَعَبِطَ عَنْهُمْ هَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "4. وذلكَ على اعتبار (هُدى) بدلاً من اسمِ الإشارةِ (ذلك). (ذلك) 5.

السابعُ: المبتدأُ (اسمُ استفهامٍ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ مثبتةٌ).

<sup>1</sup> الشعراء:78. وينظر مثلها: يونس: 43. الأحزاب:4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النمل:24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> آل عمران:101. وينظر مثلها: يونس: 108. الإسراء:15. النمل: 92. الزمر:41.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الأنعام: 88. وينظر مثلها: الزمر:23.

<sup>5</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 212/4.

وَرَدَ هذا الشكلُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسمَ استفهامٍ، والخبرُ جملةً فعليّةً مثبتةً فعلُها مضارعاً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُوْ بِغَيْرِ مِلْهِ فَهَـنْ فعليّةً مثبتةً فعلُها مضارعاً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُوْ بِغَيْرِ مِلْهٍ فَهَـنْ فَعلَهُ مِنْ فَاصِرِينَ".

النمطُ الرابعُ: المبتدأُ (معرفةٌ)+ الخبرُ (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ على شكلين:

الأولُ: المبتدأ (ضميرٌ)+ الخبرُ (شبه جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ المبتدأُ ضميراً منفصلاً، والخبـرُ شبه جملةٍ من الجارِّ والمجرورِ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ إنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ هِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّهِعُ أَهْوَاءَكُهُ قَدْ خَلَلْتُهُ إِذًا وَهَا أَنَا هِنَ الْمُهْتَدِينَ"2.

الثاني: المبتدأُ (اسمُ إشارةٍ)+ الخبرُ (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ اثنتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ المبتدأُ اسمَ إشارةِ، والخبرُ شبهُ جملةٍ منَ الجارِّ والمجرورِ. نحو قولِهِ تعالى: "أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ "3.

النمطُ الخامسُ: الخبرُ (شبهُ جملةٍ مقدّمٍ)+ المبتدأُ (مؤخّرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ على أشكال ثلاثةٍ:

الأوّلُ: الخبرُ (شبه جملةٍ: حرف جرٍّ + ضميرٌ) + المبتدأ (مجرورٌ لفظاً مرفوعٌ محلّاً).

وَرَدَ هذا الشكلُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ الخبرُ مقدّماً على المبتدأ، مكوّناً من حرف جرِّ و ضميرٍ، وجاء المبتدأ مؤخّراً مجروراً لفظاً بحرف الجرِّ الزائد مِن مرفوعاً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الروم: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام:56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 5. وينظر مثلها: لقمان: 5.

محلّاً. نحو َ قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يُخْلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ هِنْ هَادٍ" أَ. ف (هادٍ): اسمٌ مجرورٌ لفظاً مرفوعٌ محلّاً مبتداً مؤخّر 2.

الثاني: الخبرُ (شبه جملةٍ: حرف جرٍّ + ضميرٌ) + المبتدأ (مرفوعٌ بعلامةٍ مقدّرةٍ).

ورَدَ هذا الشكلُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ الخبرُ مقدّماً على المبتدأ، مكوّناً من حرف جرِّ و ضميرٍ، وجاء المبتدأ مؤخّراً مرفوعاً بعلامةِ رفع مقدّرة. نحو قولِ تعالى: "خَلِكَ الْحُتَابِهُ لَا رَيْبِمَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ"3. على اعتبار هُدًى مبتدأ خبرُه شبهُ الجملةِ المقدّمُ (فيهِ)، فهناكَ أوجة أخرى في قولِهِ تعالى (فيهِ هُدًى) سيعرضها الباحثُ مفصلةً في المبحثِ الثالثِ من هذا الفصلِ4.

الثالثُ: الخبرُ (شبهُ جملةٍ: حرفُ جرٍّ + اسمٌ مجرورٌ) + المبتدأُ (مرفوعٌ بعلامةٍ مقدّرةٍ).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرتبنِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ الخبرُ مقدّماً على المبتدأ، مكوّناً من حرف جرِّ و اسمٍ مجرورٍ، وجاءَ المبتدأُ مؤخّراً مرفوعاً بعلامةِ رفعٍ مقدّرةٍ. ومنها قولُهُ تعالى: "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَغَرُوا لَوْلا أَنْزِلَ كَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّهَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ" 5.

النمطُ السادسُ: المبتدأُ (محذوفٌ)+ الخبر (شبهُ جملةٍ).

جاءَ هذا النمطُ على شكلٍ واحدٍ، المبتدأُ محذوفٌ، والخبرُ شبهُ جملةٍ من الجارِ والمجرورِ. وَوَرَدَ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "هَمَن المُتَدَى فَلِنَهْسِمِ" 6. (فلنفسِهِ فَلِنَهْسِمِ" 6. (فلنفسِهِ) متعلّق بخبر محذوف تقديرُهُ اهتداؤهُ 7

النمطُ السابعُ: المبتدأُ (مصدرٌ مؤولٌ)+ الخبر (محذوفٌ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الرعد: 33. وينظر مثلها: الزمر: 23، 36. غافر: 33.

<sup>2</sup> ينظر :صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 136/7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 2. وينظر مثلها: المائدة: 44، 46. الحديد: 26.

<sup>.</sup>  $^4$  ينظر صفحة(124) من هذا البحث

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الرعد:7. وينظر مثلها: الأعراف:154.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الزمر: 41.

<sup>،</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ، 188/12.

وَرَدَ هذا النمطُ بشكلِهِ مرّةً واحدةً، إذْ جاءَ المبتدأُ مصدراً مؤوّلاً، والخبرُ محذوفاً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَالُوا الْمَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَهَا كُنَّا لِهَمْتَدِينَ لَوْلًا أَنْ هَدَانَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى محل له والمصدرُ المؤوّلُ (أن هدانا اللهُ) في محل رفع مبتدأ خبرهُ محذوف وجوباً، والتقديرُ لولا هداية الله لنا موجودة 2.

## 2- أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ فيْ ألفاظِ الضّلال:

النمطُ الأوّلُ: المبتدأُ (معرفة )+ الخبر (معرفة).

ورَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ رأى النحاةُ في المبتدأ أكثرَ من وجه؛ فبالإمكانِ أنْ يكونَ المبتدأ اسمَ إشارةٍ أو ضميراً منفصلاً، وكلاهما معرفة، وأما خبره فمعرّف بأل، نحو قولِه تعالى: "وَأُولَئِكَ هُو الضَّالُونَ". وقَدْ احتملَ المبتدأ في المواضعِ الثلاثةِ أكثرَ مِنْ وجهِ: الأوّل: اسمُ الإشارة على اعتبارِ الضمير الذي يليهِ للفصلِ. والثاني: الضمير المنفصل مبتدأ ثانٍ، يشكلُ معَ خبرهِ جملةً اسميّةً، وهي خبر المبتدأ الأوّل.

النمطُ الثاني: المبتدأُ (معرفة ) + الخبر (نكرة).

جاء هذا النمطُ على شكلين، وهما:

الأوّلُ: المبتدأُ (ضميرٌ)+ الخبرُ نكرةٌ (وصفٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرتينِ في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ ضميراً منفصلً، والخبرُ نكرةً (وصفاً)، نحو قولهِ تعالى: " بَلْ هُوْ أَحَلُ سَبِيلًا"5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الأعراف: 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،413/4.

<sup>3</sup> آل عمران: 90. وينظر مثلها: إبراهيم: 18. الحج: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،7/174. والدّرويش، محيي الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانُهُ، 137/4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفرقان: 44. وينظر مثلها: الأعراف: 179.

الثاني: المبتدأ (اسمُ استفهامٍ)+ الخبرُ نكرة (وصفٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ ثلاثَ مرّاتِ في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ المبتدأُ فيهِ اسمَ استفهام، والخبرُ نكرةً (وصفاً)، نحو قولِهِ تعالى: "فَإِنْ لَهْ يَسْتَجِيبُها لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَخَلُّ مِمَّنَ أَخَلُّ مِمَّنَ أَخَلُّ مِمَّنَ أَخَلُّ مِمَّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ".

النمطُ الثالثُ: المبتدأُ (معرفةٌ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ).

تعدّدت أشكالُ هذا النمطِ، وهي:

الأوّلُ: المبتدأُ (اسمُ شرطٍ)+ الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ أربعَ مرّاتِ في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ المبتدأُ اسمَ شرطِ، وخبرهُ جملةً فعليّةً فعلُها فعل الشرط، ويجوز أنْ يكونَ الخبرُ جملةَ الشرطِ وجوابَهُ. ومنها قولُهُ تعالى: " وَهَنْ خَلَّ هَإِنّهَا يَخِلُ كَايْهَا"2.

الثاني:المبتدأ (ضمير منفصل)+ الخبر (جملة فعليّة).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرتبن في ألفاظِ الضلالِ، في موضع واحدٍ، جاءَ المبتدأُ ضميراً منفصلاً، وخبرُهُ جملةً فعليّةً فعليّةً فعليّةً ماضياً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَيَوْمَ يَمْشُرُهُوْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ عُولاً عُونِ اللّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُو أَخْلَاتُو مُعَبَادِي هَوْلاً عُوهُ خَلُّوا السَّبِيلَ"3.

الثالثُ:المبتدأُ (اسمُ إشارةٍ) + الخبرُ (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا الشكلُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، جاءَ المبتدأُ اسمَ إشارةٍ، وخبرهُ جملةً فعليّةً فعلُها ماض، وذلكَ في قولهِ تعالى: "هَوُلاء أَخَلُوهَا" 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القَصص : 50. وينظر مثلها: فصلّت : 52. الأحقاف : 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يونس: 108. وينظر مثلها: الإسراء:15. النمل:92. الزمر:41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الفرقان: 17.

<sup>4</sup> الأعراف:38.

النمطُ الرابعُ: المبتدأُ (معرفةٌ)+ الخبرُ (شبهُ جملةٍ جارٌ ومجرورٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ على أربعةِ أشكال:

الأولُ: المبتدأُ (ضميرٌ)+ الخبرُ (شبه جملةٍ).

ورَدَ هذا النمطُ خمسَ مرّاتِ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ المبتدأُ ضميراً منفصلاً، والخبرُ شبهُ جملةٍ من الجارِّ والمجرور، نحو قولهِ تعالى: "قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا فِأَنَا هِنَ الظَّالِّينَ"1.

الثاني: المبتدأُ (اسمُ إشارةٍ) + الخبرُ (شبهُ جملةٍ جارٌ ومجرورٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ المبتدأُ اسمَ إشارةٍ، والخبرُ شبهُ جملةٍ منَ الجارِ والمجرور، نحو قولهِ تعالى: "أُولَاكَ فِي خَلالٍ بَعِيدٍ"2.

الثالثُ: المبتدأُ (معرَّفٌ بأل) + الخبرُ (شبهُ جملةٍ جارٌّ ومجرورٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّتينِ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ المبتدأُ معرّفاً بأل، والخبرُ شبهُ جملةٍ من الجارِّ والمجرور، نحو قولهِ تعالى: " لَكِن الظَّالِهُونَ الْيَوْمَ فِيي خَلَالٍ هُبِينٍ "3.

الرابعُ: المبتدأُ (معرَّفٌ بالإضافة) + الخبرُ (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ المبتدأُ معرّفاً بالإضافةِ، والخبرُ شبهُ جملةٍ من الجارِ والمجرور، ومنها قولُهُ تعالى: "وَهَا دُهَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي خَاللِ" .

النمطُ الخامسُ: الخبرُ (شبهُ جملةٍ مقدّم) + المبتدأُ (مؤخّرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً، جاءَ المبتدأ مجروراً لفظاً مرفوعاً محلّاً مؤخّراً، و جاءَ الخبرُ مقدّماً على المبتدأ، مكوّناً من حرف جرٍّ و ضميرٍ، وذلكَ فيْ قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهَا لَـهُ مِنْ هُذِلًا "5.

<sup>1</sup> الشعراء:20. وينظر مثلها: القصص: 85. ياسين:47. الملك: 9، 29.

<sup>2</sup> إبراهيم: 3. وينظر مثلها: الزّمر: 22. الأحقاف: 32.

<sup>3</sup> **مريم:38**. وينظر مثلها: لقمان:11.

<sup>4</sup> الرعد:14. وينظر مثلها: غافر:25، 50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الزّمر: 37.

#### ثانياً: كان وأخواتِها مع الجملة الاسميّة

كان وأخواتُها: أفعالٌ ناقصةٌ ناسخةٌ، تدخلُ على الجملةِ الاسميّة، فترفعُ المبتدأُ تشبيهاً بالفاعلِ ويُسمّى خبرَها. وسُمِّيَت ناقصةً لأنها لا يتمُّ بها مع مرفوعها كلامٌ تامٌّ بل لا بدَّ مِن ذكر المنصوب ليتمَّ الكلامُ 1.

تعدَّدت أنماط الجملة الاسميّة مع كان وأخواتِها في ألفاظ الهداية والضلال، وكان من أسباب هذا التعدّد اختلاف صور اسم كان وأخواتِها بين الاسم والضمير، وخبرها بين المفرد والجملة وشبه الجملة، مع تلك الألفاظ. ولم يرد من كان وأخواتِها إلا: كان، وليس.

## 1- أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ مع كان وأخواتِها في ألفاظِ الهدايةِ:

النمطُ الأوّلُ: كانَ+ اسمُها (ضميرٌ متّصلٌ)+ خبرُها (محذوفٌ متعلِقٌ بهِ جارٌ ومجرورٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ كان ضميراً مُتَّصِلاً، وخبرُهـــا مصدراً مؤوّلاً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: " وَهَا كُنّا لِنَهْتَدِينَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ"2.

النمطُ الثاني: كان+ اسمُها (ضمير متَّصل )+ خبر ُها (جملة فعليّة).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ كان ضميراً مُتَّصِلاً، وخبرُ هـ ا جملةً فعليّةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُوْ فَدَعَمُوهُوْ فَلَـ وْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وْ وَرَأُوا الْعَذَابِ لَوْ أَنَّهُوْ كَانُوا يَهْتَدُونَ"3.

النمطُ الثالثُ: كان+ اسمُها (ضمير "متَّصلِّ)+ خبر ها (مفرد).

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ كان ضميراً مُتَّصِلاً، وخبرُها اسماً مفرداً، ومنها قولُهُ تعالى: " وَهَا كَانُوا مُمْتَدِينَ "4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ينظر الغلابينيّ، مصطفى: جامع الدروس العربيّة. 2/176.

² الأعراف: 43. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيى الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانهُ، 555/2.

<sup>3</sup> القصص: 64.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 16. وينظر مثلها: الأنعام: 140. يونس:45.

النمطُ الرابعُ: كان + اسمُها (ضميرٌ مستترٌ)+ خبرُها (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ كان ضميراً مستتراً، وخبرُها شبه جملةٍ مِنَ الجارِ والمجرور، نحو قولهِ تعالى: "أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى"1.

النمطُ الخامسُ: كان+ اسمُها (محذوفٌ)+ خبرُها (مفردٌ).

وَرَدَ هذا النَمطُ مرّةً واحدةً في أَلفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ كان محذوفاً، وخبرُها اسماً مفرداً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِللَّهِ جَمْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِللَّهُ مَعْدًا أَيْمُورًا"2.

النمطُ السادسُ: ليسَ+ خبرُ ها (شبهُ جملةٍ جارٌ ومجرورٌ)+ اسمُها (مفردٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ كان اسماً مفرداً مؤخّراً، وجاءَ خبرُها شبه جملةٍ مقدّماً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "كَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُوْ "3.

## 2- أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ مع كان وأخواتِها في ألفاظِ الضلال:

النمطُ الأوّلُ: كانَ + اسمُها (اسمٌ مفردٌ) + خبرُها (محذوفٌ متعلِقٌ بهِ جارٌ ومجرورٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ كان اسماً مفرداً، وخبرُ ها محذوفاً متعلّقاً بهِ مصدرٌ مؤوّلٌ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَا كَانَ اللّهُ لِيُحِلُّ هَوْهًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ "4.

النمطُ الثاني: كان + اسمُها (ضميرٌ مستترٌ) + خبرُها (شبهُ جملةٍ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العلق: 11. وينظر مثلها: التوبة: 18.

<sup>2</sup> فاطر: 42. وينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبيانيه، 285/11.

<sup>3</sup> البقرة: 272.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> التوبة: 115.

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتِ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ كان ضميراً مستتراً، وخبرُها شبه جملةٍ مِنَ الجارِّ والمجرورِ، ومنها قولُهُ تعالى: "قَالَ فَرينُهُ رَبَّنَا هَا أَطُغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِيهِ خَلَالٍ بَعِيدٍ".

النمطُ الثالثُ: كانَ + اسمُها (ضميرٌ متّصِلٌ) + خبرُها (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ خمسَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ كانَ ضميراً متّصِلاً، وخبرُها شبه جملةٍ مِنَ الجارِّ والمجرورِ. ومنها قولُهُ تعالى: "قَالَ لَقَدْ كُنْتُهُ أَنْتُهُ وَآبَاؤُكُهُ فِيهِ خَلَالٍ مُبِينٍ"2.

النمطُ الرابعُ: ليس+ خبرُها (شبهُ جملةٍ مقدّمٌ)+ اسمُها (اسمٌ مفردٌ مؤخّرٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ كان اسماً مفرداً مؤخّراً، وخبرُها شبهَ جملةٍ مقدّمٍ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيي خَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَجِمِّ الْعَالَمِينَ"3.

## ثالثاً: كاد وأخواتُها مع الجملة الاسميّة

تعملُ كادَ وأخواتِها عملَ كانَ الناقصة؛ فهي ترفعُ المبتدأ، ويُسَمَّى اسمَها، وتنصِبُ الخبرَ، ويسمِّى خبرَها. وتُسمِّى أفعالَ المقاربة؛ <sup>4</sup> إذْ تدلُّ على قربِ وقوعِ الخبرِ<sup>5</sup>. لمْ يَرِدْ من هذهِ الأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ إلا الفعلُ (كادَ) مرَّةً واحدةً معَ ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ على النمط الآتى:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ق:27. وينظر مثلها: مريم:75. الشعراء:86. الزخرف:40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأبياء:54. وينظر مثلها: البقرة: 198. آل عمران: 164. الشعراء: 97. الجمعة: 2.

<sup>3</sup> الأعراف: 61.

<sup>4</sup> ينظر ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. 323/1

 $<sup>^{5}</sup>$  ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك،  $^{157/1}$ .

[كادَ+ اسمُها (ضميرٌ مستترٌ)+ خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ)]. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إِنْ كَادَ لَيُخِلُّنَا كَنْ أَلِمَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا كَلَيْمَا وَسَوْفِهَ يَعْلَمُونَ دِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابِهَ مَنْ أَخَلُّ سَبِيلًا"1.

## رابعاً: عَسنى وأخواتُها معَ الجملةِ الاسميّةِ

تدخلُ (عسى) على المبتدأ والخبر؛ فترفعُ المبتدأ اسماً لها، ويكونُ خبراً لها في موضعِ نصب 2. وتُسمّى أفعالُ الرّجاء، وهي ما تدلُّ على رجاء وقوع الخبر 3. لمْ يردْ منها في موضعِ نصب إلا الفعلُ (عسى) مرّتينِ إحداهما: وقَعَ تامّاً وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَقُلْ الفاظِ الهداية والضلالِ إلا الفعلُ (عسى) مرّتينِ إحداهما: وقَعَ تامّاً وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَقُلْ الفاظِ الهداية والضلالِ الفعلُ (عسى) مرّتينِ إحداهما: وقع عاملاً عمل كانَ وذلكَ في قولِه على عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي الْقُرَبَةِ هِنْ هَذَا رَشَدًا "4. والأخرى: جاءَ عاملاً عمل كانَ وذلكَ في قولِه تعالى: " قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ"5.

## خامساً: إنَّ وأخواتُها مع الجملة الاسميّة

هي أحرف ناسخة مشبّهة بالفعل، سُميت بالناسخة لأنها تنسخ الجملة الاسميّة، فتغيّر واعرابَها؛ إذ تنصب المبتدأ ويسمّى اسمَها، وترفع خبرَه ويسمّى خبرَها. وردَ منها مع ألفاظ الهداية والضلال: إنّ، وأنّ، ولكنّ، ولعلّ، وقد تعدّدت أنماط الجملة الاسميّة فيها نظراً لتنوّع هذه النواسخ، واختلاف صور أسمائها بين الاسم المفرد، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والضمير المتصل، وأخبارها بين الاسم المفرد، والجملة الاسمية، والجملة الفعليّة، وشبه الجملة.

## 1- أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ مع إنَّ وأخواتِها في ألفاظِ الهداية:

النمطُ الأوّلُ: إنَّ + اسمُها (اسمٌ مفردٌ) + خبرُ ها (اسمٌ مفردٌ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفرقان: 42.

 $<sup>^{2}</sup>$ ينظر ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، $^{2}$ 

<sup>3</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 188/2.

<sup>4</sup> الكهف: 24.

<sup>5</sup> القصص : 22.

 $<sup>^{6}</sup>$  ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك،  $^{170/1}$ 

ورَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إِنَّ اسماً مفرداً، وخبرُها اسماً مفرداً. ومنها قولُهُ تعالى: "وَلَنْ تَرْخَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّحَارَى مَتَى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ مُولَا المُّحَلَى اللَّهِ الفَتحةِ، و(الله) لفظُ الجلالةِ مضاف السه مُو اللهدى، والجملة مجرور، و (هو) ضميرُ فصل، و (الهدى) خبر أن أو ضميرٌ منفصلٌ مبتداً خبرهُ الهدى، والجملة الاسميّة خبر أن يُ

النمطُ الثاني: إنَّ + اسمُها (اسمٌ مفردٌ) + خبرُها (جملةٌ اسميّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسماً مفرداً، وخبرُها جملـةً اسميّةً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ إِنَّ مُحَى اللَّهِ مُعَ الْمُحَى "3. (هو) ضميرٌ منفصلٌ مبتدأ، و(الهدى) خبرُ المبتدأ، والجملة الاسميّة خبرُ إنَ 4.

النمطُ الثالثُ: إنَّ+ اسمُها (اسمٌ مفردٌ)+ خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

ورَدَ هذا النمطُ تسعَ مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسماً مفرداً، وخبرُها جملـةً فعليّةً منفيّةً. ومنها قولُهُ تعالى: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِهِينَ"5.

النمطُ الرابعُ: إنَّ + اسمُها (اسمُ إشارةٍ) + خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسماً مفرداً، وخبرُها جملــةً فعليّةً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنَّ هَذَا القرآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَى أَفْوَمُ".

النمطُ الخامسُ: إنَّ + اسمُها (اسمٌ موصولٌ) + خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

<sup>1</sup> البقرة: 120. وينظر مثلها: آل عمران: 73. الأنعام: 71. الحجّ:54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 250/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 120.

<sup>4</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 250/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المائدة: 51. وينظر مثلها: المائدة: 67. الأنعام: 144. النحل: 37. القصص : 50. الزُّمَر: 3. غافر: 28. الأحقاف: 10. المنافقون: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الإسراء: 9.

وَرَدَ هذا النمطُ مرتبنِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسماً موصولاً، وخبرُها جملةً فعليّةً. نحو قولهِ تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّالِمَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ" أَ.

النمطُ الخامسُ: إنَّ + اسمُها (ضميرٌ متَّصلٌ) + خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ خمسَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ ضميراً متّصِلاً، وخبرُ هـ ا جملةً فعليّةً. وَمِنْها قولُهُ تعالى: "قُلْ إنَّنِي هَدَانِي رَبِّي"<sup>2</sup>.

النمطُ السادسُ: إنَّ + اسمُها (ضميرٌ متَّصلٌ) + خبرُها (اسمٌ مفردٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ ضميراً متّصِلاً، وخبرُ هـ ا اسماً مفرداً. ومنها قولُهُ تعالى: "وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَدْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ"3.

النمطُ السابعُ: إنَّ + اسمُها (ضميرٌ متَّصلٌ) + خبرُها (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتبنِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ ضميراً متصيلاً، وخبرُها شبه جملةٍ. نحو قولهِ تعالى: "إنَّكَ لَعَلَى هُدًى هُسْتَقِيمٍ" 4.

النمطُ الثامنُ: إنَّ + خبرُ ها مقدّمٌ (شبهُ جملةٍ) + اسمُها مؤخّر (اسمٌ مفردٌ).

ورَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، وذلكَ في قولهِ تعالى: "إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى"5.

النمطُ التاسعُ: أنَّ اسمُها (ضميرٌ متَّصلِ ) + خبرُ ها (اسمٌ مفردٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ أنَّ ضميراً متصيلاً، وخبرُها اسماً مفرداً. نحو قولهِ تعالى: "وَيَهْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُمْتَدُونَ "6.

<sup>1</sup> يونس:9. وينظر مثلها: النحل:104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام: 161. وينظر مثلها: القصص: 56. الشورى: 52. الزخرف: 27. الإنسان: 3.

<sup>3</sup> النمل:77. وينظر مثلها: البقرة 70. الزخرف:22، 49.

<sup>4</sup> الحجّ: 67. وينظر مثلها: سبأ:24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الليل:12. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيى الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانُهُ،336/8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الأعراف:30. وينظر مثلها: الزخرف:37.

النمطُ العاشرُ: أنَّ+ اسمُها (اسمٌ مفردٌ)+ خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مرّاتِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ أنَّ اسماً مفرداً، وخبرُها جملةً فعليّةً. وَمنها قولُهُ تعالى: "أَوْ تَهُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ"1.

النمطُ الحادي عشرَ: لكنَّ+ اسمُها (اسمٌ مفردٌ)+ خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتبنِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ لكنَّ اسماً مفرداً، وخبرُها جملةً فعليّةً. نحو قولِهِ تعالى: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي هَنْ أَهْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يَشَاءُ وَهُ وَ أَهْلُهُ أَهْبَتْ فَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يَشَاءُ وَهُ وَ أَهْلُهُ أَهْلِيَةً. فِاللهُ مُتَدِينَ "2.

النمطُ الثاني عشرَ: لكنَّ+ اسمُها (ضميرٌ متصلِلٌ)+ خبرُها (اسمٌ مفردٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ لكنَّ ضميراً متَّصِلاً، وجاءَ خبرُها اسماً مفرداً. وذلكَ في قولهِ تعالى: "أوْ تَقْتُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ كَلَيْنَا الْكِتَابِمُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُوْ"<sup>3</sup>.

النمطُ الثالثُ عشرَ: لعلَّ+ اسمُها (ضميرٌ متَّصلٌ)+ خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ تسعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ جاءَ اسمُ لعلَّ ضميراً متّصيلاً، وخبرُ هـ ا جملةً فعليّةً. وَمنها قولُهُ تعالى: "وَإِذْ آتَهْنِهَا هُوسَى الْكِتَابِمَ وَالْهُرْهَانَ لَعَلَّكُمْ تَمْتَدُونَ "4.

2- أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ مع إنَّ وأخواتِها في ألفاظِ الضلال:

النمطُ الأوّلُ: إنَّ + اسمُها (اسمٌ مفردٌ) + خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الزُّمر: 57. وينظر مثلها: يوسف:52. النحل:107. الحجّ: 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القصص : 56. وينظر مثلها: البقرة: 272.

<sup>3</sup> الأنعام: 157.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 53. وينظر مثلها: البقرة: 150. آل عمران: 103. الأعراف:158. النحل:15. الأنبياء:31. المؤمنون: 49. السجدة: 3.الزخرف: 10.

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إِنَّ اسماً مفرداً، وخبرُها جملةً فعليّةً. وَمنها قولُهُ تعالى: "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَوَابِعَ".

النمطُ الثاني: إنَّ + اسمُها (اسمٌ مفردٌ) + خبرُها (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتبنِ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسماً مفرداً، وخبرُ ها شبه جملةٍ. نحو قولِهِ تعالى: "إنَّ أَجَانَا لَغِيى خَاللٍ مُعِينٍ"2.

النمطُ الثالثُ: إنَّ + اسمُها (ضميرٌ متَّصلٌ) + خبرُها (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ ثلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ ضميراً متّصِلاً، وخبرُها شبه جملةٍ. ومنها قولُهُ تعالى: "إنِّي إدًا لَفِي خَاللٍ مُبِينٍ"3.

النمطُ الرابعُ: إنَّ + اسمُها (اسمٌ موصولٌ) + خبرُ ها (شبهُ جملةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسماً موصولاً، وخبرُ ها شبه جملةٍ. وذلك في قولِهِ تعالى: "يَسْتَعْفِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمَقُ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي خَلَالٍ بَعِيدٍ" 4.

النمطُ الخامسُ: إنَّ+ اسمُها (اسمٌ موصولٌ)+ خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسماً موصولاً، وخبرُها جملةً فعليّةً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا وَحَدُّوا مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ خَلُوا خَاللًا بَعِيدًا"5.

<sup>1</sup> الرعد: 27. وينظر مثلها: الأنعام: 119. فاطر: 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **يوسف:** 8. وينظر مثلها: ا**لقمر**:47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ياسين: 24. وينظر مثلها: يوسف: 95.القمر: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الشورى: 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> النساء:167.

النمطُ السادسُ: إنَّ + اسمُها (اسمُ إشارةٍ) + خبرُها (اسمٌ مفردٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ اسمَ إشارةٍ، وخبرُها اسماً مفرداً. وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلَاء لَخَالُّونَ"1.

النمطُ السابعُ: إنَّ + اسمُها (ضميرٌ منَّصلٌ) + خبرُها (اسمٌ مفردٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ ضميراً متّصِلاً، وخبرُ هـا اسماً مفرداً. وذلكَ في قولهِ تعالى: "فَلَمًا رَأُوْهَا فَالُوا إِذًا لَضَالُونَ"2.

النمطُ الثامنُ: إنَّ + اسمُها (ضميرٌ متَّصلٌ) + خبرُها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ ضميراً متّصِلاً، وخبرُ هـ اجملةً فعليّةً. وذلكَ في قوله تعالى: "رَبعُ إِنَّهُنَّ أَخْلُانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ".

النمطُ التاسعُ: أنَّ + اسمُها (ضميرٌ متَّصلٌ) + خبرُ ها (جملةٌ فعليّةٌ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، إذْ جاءَ اسمُ إنَّ ضميراً متّصِلاً، وخبرُ ها جملةً فعليّةً. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "كُتِهِمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُخِلُهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُخِلُهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُخِلُهُ وَيَهْدِيهِ إلى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مُنْ اللهُ عَلِيهِ "4.

#### سادساً: حضور اللام المزحلقة في الخبر

اللامُ المزحلقةُ: هي اللامُ الواقعةُ على ما يتأخّرُ لفظاً مِنْ ركنيّ جملةِ إِنَّ العاملةِ<sup>5</sup>. قـالَ الرمّانيُّ: "دخلت لتوكيدِ الخبرِ كما دخلت إنَّ لتوكيدِ الجملةِ، وكانَ حقُّها أنْ تكونَ قبلَ إِنَّ، إلا أنَّهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المطقفين: 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القلم: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> إبراهيم: 36.

<sup>4</sup> الحجّ: 4.

<sup>5-</sup> الحموز، محمّد عواد: اللام المزحلقة في القرآن الكريم، عمان: دار صفاء للنشر والنوزيع. 150.

كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر "1. وقد تعدّدت أنماطُ الجملة مع اللم المزحلقة في ألفاظ الهداية والضلال، وقد جعلها الباحث على النحو الآتي:

## 1- أنماطُ اللام المزحلقةِ في ألفاظِ الهداية:

ورَدَت اللامُ المزحلقةُ على أربعةِ أنماطٍ، وهي:

النمطُ الأوّلُ: دخولُ اللام على خبرِ مفردٍ (اسم ظاهرٍ) متأخّرِ عنِ الاسم.

وَرَدَ هذا النمطُ أربعَ مراتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ دخلتْ اللامُ المزحلقةُ على خبرِ إنَّ المفردِ، وَمنها قولُهُ تعالى: "وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ أَهَنُها إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"2.

النمطُ الثاني: دخولُ اللامِ على خبرِ (جارٍّ ومجرورٍ) متأخّرِ عنِ المبتدأ (اسم إنَّ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ دخلتْ اللامُ المزحلقةُ على خبرِ إنَّ شبهِ الجملةِ مِنَ الجارِ والمجرورِ. نحو قولِهِ تعالى: "لِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُوْ نَاسِكُوهُ هَا يُنَازِكُنَّكَ فِيهِ الْجَملةِ مِنَ الجارِ والمجرورِ. نحو قولِهِ تعالى: "لِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُوْ نَاسِكُوهُ هَا يُنَازِكُنَّكَ فِيهِ اللهِ مَا اللهُ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى هُسْتَقِيمِ"3.

النمطُ الثالثُ: دخولُ اللام على خبر (جملةٍ فعليّةٍ).

وَرَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ دخلتْ اللامُ المزحلقةُ على خبرِ إنَّ الجملةِ الفعليّةِ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: " وَإِنَّكَ لَهَمْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" 4.

النمطُ الرابعُ: دخولُ اللام على اسم إنَّ المتأخّر لفظاً عن شبهِ جملةٍ.

الرمّاني، أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني: معاني الحروف. تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي. ط2. جدة: دار الشروق.1981م،51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحجّ:54. وينظر مثلها: البقرة 70. النمل:77. الزخرف: 49.

<sup>3</sup> الحجّ: 67. وينظر مثلها: سبأ: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الشورى: 52.

ورَدَ هذا النمطُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، إذْ دخلتْ اللامُ المزحلقةُ على اسم ِ إنَّ المتأخّر عنْ خبرها شبه الجملةِ. وذلكَ في قولهِ تعالى: "إنَّ عَلَيْهَا لَلْمُدَى" أ.

## 2- أنماطُ اللام المزحلقةِ في ألفاظِ الضلال:

النمطُ الأوّلُ: دخولُ اللام على خبرِ جملةٍ فعليّةٍ.

وَرَدَ هذا النمطُ مرتبنِ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ دخلتْ اللامُ المزحلقةُ على الخبرِ الجملةِ الفعليّةِ، نحو قولِهِ تعالى: "إِنْ كَادَ لَيُظِّنَا عَنْ آلِهَتِهَا لَوْلا أَنْ حَبَرْهَا عَلَيْهَا"، فاللامُ الفارقةُ بينَ إنْ النافيةِ و إنْ المخفّفة مِنَ الثقيلةِ 3، وهي نفسُها اللامُ المزحلقةُ للتوكيدِ، وسمّيت فارقة لأنّها تفرق وتميّز (إن) المخفّفة مِنَ (إن) الثقيلة 4.

النمطُ الثاني: دخولُ اللام على خبرِ (جارٍّ ومجرورٍ) متأخّرِ عنِ المبتدأ (اسم إنَّ).

ورَدَ هذا النمطُ خمسَ مرّاتِ في ألفاظِ الصلالِ، إذْ دخلتْ اللامُ المزحلقةُ على خبرِ إنَّ شبهِ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرور. ومنها قولُهُ تعالى: "إنَّ أَبَانَا لَغِيى كَالِ مُعِينٍ" 5.

النمطُ الثالثُ: دخولُ اللام على خبرٍ مفردٍ (اسمٍ ظاهرٍ) متأخّرٍ عنِ الاسمِ.

وَرَدَ هذا النمطُ مرتبنِ في ألفاظِ الضلالِ، إذْ دخلتْ اللامُ المزحلقةُ على خبرِ إنَّ المفرد. نحو قولهِ تعالى: "وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُونَ "6.

وخلاصة القولِ في أنماطِ الجملةِ الاسميّةِ في ألفاظِ الهدايةِ الضلالِ، تكادُ لا تختلف عنها في الجملةِ الفعليّةِ في تلكَ الألفاظِ؛ فأنماطُها كانت متعدّدة مع اختلافٍ في أسباب هذا التعدّدِ، الّذي

<sup>1</sup> الليل:12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفرقان: 42. وينظر مثلها: الأنعام: 119.

<sup>3</sup> ينظر الدرويش، محيي الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه، 357/5.

<sup>4</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل اكتاب الله المرتّل، 130/8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يوسف: 8. وينظر مثلها: يوسف: 95. ياسين: 24. الشورى: 18. القمر: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المطففين: 32. وينظر مثلها: القلم: 26.

والجديرُ بالذكرِ أنَّ هذهِ الأنماطَ لمْ تكنْ متساويةً بينَ الهدايةِ والضلالِ، فهناكَ تفاوتٌ واضحٌ بينهما في الأنماطِ، فليسَ توفّرُ نمطٍ في ألفاظِ الهدايةِ شرطاً لتوفّرِ مثلِهِ في ألفاظِ الصلالِ والعكس. وقد انعكسَ هذا التتوّعُ في الأنماطِ على المفسرينَ منذ بداياتِهِ حتى يومنا هذا، إذْ أفادوا منهُ في تفسير هِم للقرآن الكريم، وإثباتِ الإعجاز القرآني بأنواعِه.

# المبحثُ الثالثُ: المواقعُ الإعرابيّةُ للمصادرِ، وأسمائها، والمشتقاتِ، والجملِ، ولمبحثُ الثالثُ: وأشباهِها، في ألفاظِ الهداية والضلال

# أوّلاً: المواقعُ الإعرابيّةُ للمصدر الصريح

لمْ يَرِدِ المصدرُ الصريحُ في ألفاظِ الهدايةِ، في حين ظهرَ بصورٍ مختلفةٍ في ألفاظِ الهدايةِ، في حين ظهرَ بصورٍ مختلفةٍ في ألفاظِ المصلالِ، وهي: (الضلالة)، (ضلالة)، (ضلالة)، (ضلالة)، (ضلالة)، (ضلالة)، (ضلالة)، (ضلالة)، وهي: (تضليل). وقدْ احتلّتْ هذهِ المصادرُ مواقعَ إعرابيّةً مختلفةً، وهي:

## الصورةُ الأولى: (الضلال)

وَرَدَتُ هذهِ الصورةُ (الضلال) أربعَ مرّاتٍ، وَشَغَلَتْ مواقعَ إعرابيّةً عدّةً، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (البدلُ): ورَدَ المصدرُ (الضلال) بدلاً مرّةً واحدةً، وذلكَ فيْ قولِهِ تعالى: " فَحَالِكُهُ اللّهُ رَبُّكُهُ الْمَقُ فَهَا ذَا بَعْدَ الْمَقُ إِلّا الظّالُ فَأَنّى تُحْرَفُونَ " أ. ف (الضلالُ): بدلٌ مرفوعٌ من اسم الاستفهام (ما) 2. فيما جَعَلَهُ الدرويشُ بدلاً من اسم الإشارةِ (ذا) 3، وقد فصّلَ فيها محمود سليمان ياقوتُ أكثرَ حينَ أعربَ الضلالَ: "خبرٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعهِ الضمّةُ حينَ معاملة (ماذا) على أنّها كلمةٌ واحدةٌ، وبدلٌ مِنْ (ذا) حينَ معاملةُ (ماذا) على أنّها كلمتان " 4.

الموقعُ الثاني (الخبرُ): ورَدَ المصدرُ (الضلال) خبراً ثلاثَ مرّات، ومنها قولُهُ تعالى: "يَدْعُم هِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَخُرُهُ هَمَا لَا يَنْهَعُهُ خَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ" أَى فالضلالُ خبرٌ مرفوعُ للمبتدأ (ذلكَ) على اعتبارِ (هو) ضميرُ فصل أَى أو خبرٌ للمبتدأ الثاني (هو) أ. ومنها قولُهُ تعالى: "هَذَلِكُمُ اللّهُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> يونس:32.

<sup>2</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 120/6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر الدرويش، محيى الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبياته، 334/3.

<sup>4</sup> ياقوت، محمود سليمان: إعرابُ القرآن الكريم.10جز الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة.1997م،1997.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ا**لحجّ:1**2. وينظر مثلها: **إبراهيم:1**8.

<sup>6</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 174/7.

<sup>،</sup> ينظر الدرويش، محيي الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه، 137/4.

رَبُّكُهُ الْمَقُّ فَهَا ذَا بَعْدَ الْمَقِّ إِلَّا الظَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ"، فالضلالُ: خبرٌ مرفوعٌ بالضمّةُ حينَ معاملة (ماذا) على أنّها كلمةٌ واحدةٌ<sup>2</sup>.

الموقعُ الثالثُ (الاسمُ المعطوفُ): ورَدَ المصدرُ (الضلال) اسماً معطوفاً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَهْ بِهِ هِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّافِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالشَّلالِ الْمَعْيِدِ" 3، فالضلال: اسمٌ معطوفٌ على العذاب مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ على آخرِهِ 4.

## الصورةُ الثانيةُ: (ضلال):

وَرَدَتُ هذهِ الصورةُ (ضلال) سبعاً وعشرينَ مرّةً، نحوَ قولِهِ تعالى: "لَـهُ دَمْـوَةُ الْهَـقُ الْهَـقُ وَالَّذِينَ يَدْمُونَ هِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُوْ بِشَييْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَهَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَالَّذِينَ يَدْمُونَ هِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُوْ بِشَييْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَهَا هُو بِبَالِغِهِ وَالَّذِينَ يَدْمُونَ هِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُوْ بِشَييْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَهَا هُو بِبَالِغِهِ وَاللّهُ وَهَا عُلَى اللّهُ وَهَا عَلَى اللّهُ وَهَا عَلَيْهِ وَهُا لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَهُ عَلَيْهِ إِلّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَهُا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

# الصورةُ الثالثةُ: (ضلالاً):

وَرَدَتُ هذهِ الصورةُ (ضلالاً) ستَّ مرّاتٍ، وَشَغَلَتْ موقعين إعرابيّين، وهما:

الموقعُ الأوّلُ (المفعول المطلق): ورَدَ المصدرُ (ضلالاً) مفعولاً مطلقاً منصوباً خمس مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "وَيُعرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُخِلِّهُمْ خَلَالًا بَعِيدًا"6.

 $^{2}$ ينظر ياقوت، محمود سليمان: إعرابُ القرآن الكريم، 2034/5.

<sup>1</sup> يونس:32.

<sup>3</sup> سيأ:8.

<sup>4</sup> ينظر الدرويش، محيي الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه، 217/6.

أ الرعد:14. وينظر مثلها: آل عمران:164. الأتعام:74. الأعراف: 60. يوسف:8:30. الرعد:14. إسراهيم:3. مريم:38. الأنبياء:54. الشعراء: 97. القصص: 85. لقمان: 11. سبأ:24. ياسين:24،47. الزمرف: 22. غافر:25،50. الشعرى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف:32. ق:27. القمر:24، 47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> النساء: 60. وينظر مثلها: النساء:116. النساء:136. النساء:167. الأحزاب: 36. وينظر في إعرابها، الـدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن الكريم وبيانه،158/20،130،158/2.

الموقعُ الثاني (المفعول بهِ): ورَدَ المصدرُ (ضلالاً) مفعولاً بهِ منصوباً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلا تَزدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا"1.

## الصورةُ الرابعةُ: (ضلالكَ):

ورَدَتُ هذهِ الصورةُ (ضلالِكَ) مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالُمِا قَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِي عَالَى الضميرِ المتصلِ (الكاف). عَلَالِكَ الْقَدِيمِ" 2. إذْ جاءَ المصدرُ مسبوقاً بحرف الجرِّ (في) مضافاً إلى الضميرِ المتصلِ (الكاف). الصورةُ الخامسةُ: (الضلالةُ):

ورَدَت هذهِ الصورةُ (الضلالةُ) ستَّ مرّاتٍ، وقد شغلت ثلاثة مواقع إعرابيّةٍ، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (المفعولُ بِهِ): ورَدَ المصدرُ (الضلالة) مفعولاً بِهِ منصوباً ثلاثَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أُولِئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الظَّاللةَ بِالْمُدَى فَهَا رَبِعَتِمْ تِجَارَتُهُمْ وَهَا كَانُوا مُمْتَدِينَ"3.

الموقعُ الثاني (الفاعلُ): ورَدَ المصدرُ (الضلالةُ) فاعلاً مرفوعاً مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "هَريقًا هَدَى وَهَريقًا مَنَّ عَلَيْهِمُ الطَّالَةُ "4.

الموقعُ الثالثُ (الاسمُ المجرورُ): ورَدَ المصدرُ (الضلالة) اسماً مجروراً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "قُلْ هَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَهْدُدْ لَهُ الرَّهْهَنُ هَدًّا" 5.

<sup>1</sup> نوح: 24. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيى الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه، 86/8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يوسف:95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة:16. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ، 58/1. وينظر مثلها: البقرة:175. النساء:44.

<sup>4</sup> الأعراف:30. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،4/390. وينظر مثلها: النحل:36.

<sup>5</sup> مريم: 75.

## الصورة السادسة: (ضلالة):

وَرَدَتُ هذهِ الصورةُ (ضلالةٌ) مرّةً واحدةً، جاءتُ اسماً لـ (ليس) وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِمِ الْعَالَمِينَ"، فالمصدرُ (ضلالةٌ) اسمُ ليسَ مـؤخّر مرفوع "2.

# الصورةُ السابعةُ: (ضلالَتِهِم):

ورَدَتُ هذهِ الصورةُ (ضَلالَتِهِم) مرتين، جاءت فيهما اسماً مجروراً بحرف الجرِّ (عَنْ)، نحو قولهِ تعالى: "وَهَا أَذْنِتَ بِهَادِي الْعُمْيي مَنْ خَلالَتِهِمْ"3.

# الصورةُ الثامنةُ: (تضليل):

وَرَدَتُ هذهِ الصورةُ (تضليل) مرّةً واحدةً، جاءتُ اسماً مجروراً بفي، وذلكَ في قولِكِ تعالى: "أَلَهُ يَبْعَلُ كَيْدَهُمُ فِيي تَطْلِيلٍ" 4.

#### ثانياً: المواقعُ الإعرابيّةِ للمصدر المؤوّل

المصدرُ المؤوّلُ: ما يؤوّلُ من حرف مصدريٍّ وفعل مضارعٍ، وقدْ يكونُ مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، بحسب العاملِ قبلَهُ. والحروفُ المصدريَّةُ: أنْ، وأنَّ، وكيْ، وما، ولوق منصوباً أو مجروراً، بحسب العاملِ قبلَهُ. والحروفُ المصدريَّةُ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، وتتوّعت المواقعُ الإعرابيّة الّتي شغلتها تلكَ المصادرُ.

<sup>1</sup> الأعراف: 61.

<sup>2</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،4 /441.

<sup>3</sup> النمل: 81. وينظر مثلها: الروم: 53.

<sup>4</sup> الفيل:2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الغلابينيّ: جامع الدروس العربيّة،3/3.

## 1- المواقعُ الإعرابيّةُ للمصدر المؤوّل في ألفاظِ الهدايةِ:

اقتصرت الحروف المصدريّة في الفاظِ الهدايةِ على: ما، أنْ، وأنَّ. وقد شغلت المصادر المؤوّلة تلك عدّة مواقع إعرابيّة، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (في محلِّ رفعِ مبتدأ): ورَدَ هذا المصدرُ مُصدَّراً بـ (أنَّ) المصدريّةِ، فـي محـلِّ رفعِ مبتدأ، مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَقَالُوا الْمَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَهَا كُنَّا لِنَمْتَدِي} لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللَّهُ".

الموقعُ الثاني (في محلِّ رفعِ خبر): ورَدَ هذا المصدرُ مُصدَّراً بـ (أنَّ) المصدريّةِ، في محلِّ رفعِ خبر المبتدأ، مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتِمٍ بَيِّنَاتِمٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يُرِيدُ"2.

الموقعُ الثالثُ (في محلِّ رفعِ فاعلٍ): ورَدَ هذا المصدرُ مُصدَّرًا بـ (أنْ) أو (أنَّ) المصدريّتينِ، في محلِّ رفعِ فاعلٍ لعسى التامّة، وذلكَ في موضعينِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَقُلْ كَسَى أَنْ يَهُ دِيَنِ في محلِّ رفعِ فاعلٍ لعسى التامّة، وذلكَ في موضعينِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَقُلْ كَسَى أَنْ يَهُ دِينِ في مَكَا رَهُول مَا اللهُ ال

الموقعُ الرابعُ ( في محلِّ نصبِ مفعولِ بهِ): ورَدَ هذا المصدرُ مُصدَّرًا بـ (أَنْ) المصدريّةِ، في محلِّ نصبِ مفعولِ بهِ، ثلاثَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أَتُريدُونَ أَنْ تَهُدُوا هَنْ أَضَلَّ اللَّهُ"4.

الموقعُ الخامسُ (في محلِّ نصبِ سدَّ مسدَّ مفعولين): ورَدَ هذا المصدرُ مُصَدَّراً بـ (أنَّ) المصدريّةِ، مرتين، نحو قولِهِ تعالى: "وَيَهْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ" 5.

<sup>1</sup> الأعراف: 43. وينظر في إعرابها، صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،4/31/4.

<sup>2</sup> الحجّ: 16. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،9/98.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الكهف:24. وينظر مثلها: الزّمر:57. وينظر في إعرابهما: صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 8/167. و 201/12.

<sup>4</sup> النساء:88. وينظر مثلها: الأنعام:125. الحجرات:17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأعراف: 30. وينظر مثلها: الزخرف: 37. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 39/4. و 86/13.

الموقعُ السادسُ (في محلِّ نصبِ خبر عسى): ورَدَ هذا المصدرُ مُصدَّراً بـ (أنَّ) المصدريّةِ، في محلِّ نصبِ خبر عسى مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: " قَالَ عَسَى رَبِّ بِي أَنْ يَهُ حِيَنِينِ سَعَاءَ السَّبِيلِ".

الموقعُ السابعُ (في محلِّ جرِّ بحرفِ الجرِّ): ورَدَ هذا المصدرُ مصدّراً بـ (ما) المصدريّة، أو المافعُ السابعُ (في محلِّ جرِّ بعلى المصدريّة الظاهرة أو المضمرة، مسبوقاً بحرفِ جرِّ بعلى، أو الكاف، أو السلام خمسسَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى هَا هَدَاكُهُ وَلَعَلَّكُهُ تَشْكُرُونَ "2. وقد يكونُ في محللِّ جرِّ بحرفِ محذوفٍ متعلِّق بالفعلِ المتقدّم، نحو قولِهِ تعالى: " بَلِ اللَّهُ يَهُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُهُ اللَّهُ يَهُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُهُ اللَّهُ يَهُنُ اللَّهُ يَهُنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الموقعُ الثامنُ (معطوفٌ): ورَدَ هذا المصدرُ مُصدَرًا بـ (أنَّ)المصدريّةِ، معطوفاً في محلّ نصب مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "خَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَهُ أَخْنَهُ بِالْغَيْمِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْمَانِينِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْمَانِينِينَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْمَانِينِينَ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْمَانِينِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْمَانِينِينَ اللَّهُ وَوَرَدَ معطوفاً في محلِّ جرٍّ مررّةً واحدةً، وذلك في قولِهِ تعالى: "خَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّهِا الْمَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْحَافِرِينَ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْحَافِرِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْحَافِرِينَ "5.

# 2- المواقعُ الإعرابيّةُ للمصدرِ المؤوّلِ في ألفاظِ الضلالِ:

اقتصرت الحروف المصدريّة في ألفاظِ الضلالِ على: أنْ، وأنَّ، ولوْ. وقد شغلت المصادرُ المؤوّلةُ تلك عدّة مواقع إعرابيّةٍ:

الموقعُ الأوّلُ (في محلِّ رفع مِبتداً أو خبر): ورَدَ هذا المصدرُ مُصدَّراً بـ (أنَّ) المصدريّةِ، في محلِّ رفع مبتداً أو خبر، مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ: "كُتِهِمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُخِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

<sup>1</sup> القَصَص: 22. وينظر في إعرابها، صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 242/10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 185. وينظر مثلها: البقرة: 198. الأعراف: 43. الحجّ: 37. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبيانيه، 372،413.4/1، 9374، 117/9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الحجرات:17. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 297/13.

<sup>4</sup> يوسف:52. وينظر مثلها: الحجة:16. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتهِ،7/8. 98/9. النحل:107.

أنحل: 107. وينظر في إعرابِها، الدّرويش: إعراب القرآن وبيانهُ، 306/4.

إِلَى عَذَا هِ السَّعِيرِ"، فالمصدرُ المؤوّلُ (أنّهُ يضلّهُ) في محلِّ رفع مبتدأ خبرُهُ محذوف، أيّ: فإضلالهُ واقعٌ أوْ حاصلٌ. ويجوزُ أنْ يكونَ خبراً لمبتدأ محذوف، والتقديرُ: شأنُ الشيطانِ إضلالُ مَنْ تولاهُ2.

الموقعُ الثاني (في محلِّ نصبِ مفعولٍ بِهِ): ورَدَ هذا المصدر مُصدَرًا براوْ) أو (أنْ) المصدريّتين، في محلِّ نصبِ مفعولٍ بِهِ أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَدَّبَ طَائِهَةُ هِنْ أَهْلِ المصدريّتين، في محلِّ نصب مفعولٍ بِهِ أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَدَّبَ طَائِهَةُ هِنْ أَهْلِ المُؤوّلُ المؤوّلُ المؤوّلُ المؤوّلُ المؤوّلُ المؤوّلُ في محلِّ نصب مفعول به عاملُهُ الفعلُ ودّت 4.

الموقعُ الثالثُ (في محلِّ نصبِ مفعولِ لأجلِهِ): ورَدَ هذا المصدرُ في محلِّ نصبِ مفعولِ لأجلِهِ، مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُوْ فَإِنْ لَوْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِنْ رَجَالِكُوْ فَإِنْ لَوْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْخَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء أَنْ تَخِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى"5.

الموقع الرابعُ (في محلِّ جرِّ بحرفِ الجرِّ): ورَدَ هذا المصدرُ مُصَـدَّراً بـــ (أَنْ) المصـدريّةِ الظاهرة أو المضمرة بعد لام التعليل السابقةِ للفعلِ، في محلِّ جرِ بحرفِ الجرِّ، ثمانيَ مـرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "لَهَمَّةُ مُنْهُمُ أَنْ يُخِلُوكَ" في المصدرُ المؤوّلُ في محلِّ جرِّ بحرفِ جـرِّ محذوفٍ تقديرُهُ بأنْ يضلّوكَ متعلقٌ بـ (همّتْ) 7.

## ثالثًا: المواقعُ والأوجُهُ الإعرابيّةُ لاسم المصدر

لمْ يرد اسمُ المصدرِ في ألفاظِ الضلالِ، في حين ظهر َ بصورِ مختلفةٍ مِنْ حيثُ التعريفُ، والتنكيرُ، والإضافةُ، في ألفاظِ الهدايةِ، وقد شغلت تلكَ الصورُ مواقعَ إعرابيّةً عدّة:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحجّ:4.

<sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 84/9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> آل عمران: 69. وينظر مثلها: النساء:44، 60. الأنعام: 125.

<sup>4</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 212/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة:282. وينظر في إعرابِها،صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،86/2، وينظر مثلها: النساء:176. وينظر في إعرابها،الدرويش، محيي الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبياته،167/2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> النساء:113. وينظر مثلها: البقرة:282. التوبة: 115. يونس:88.إبراهيم:30.الحجّ:9. لقمان: 6.الزّمر:8.

بنظر الدرويش، محيي الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه، 167/3.

الصورةُ الأولى: معرّفٌ بألِّ التعريفِ (الهدى).

ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) معرّفاً بألِّ التعريفِ إحدى وثلاثينَ مرّة، شغلت سبعة مواقع إعرابيّةٍ، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ لمبتدأ أو خبر إنَّ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) خبراً لـــ (إنَّ)أو المبتدأ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُو الْهُدَى"، فإذا اعتبرنا (هو) السابق لــ (الهدى) ضمير فصل، كان (الهدى) خبراً لــ(إنَّ)، وإذا اعتبرناه ضميراً منفصلاً (مبتدأ)، كان (الهدى) خبراً للمبتدأ، وجملةُ (هو الهدى) خبر إنَّ 2.

الموقعُ الثاني (فاعلٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) فاعلاً مرفوعاً ستَ مراتٍ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدَى "3، فالهدى: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعهِ الضمّةُ المُعدّرةُ على الألفِ.

الموقعُ الثالثُ (مفعولٌ بِهِ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) مفعولاً بِهِ منصوباً ثلاثَ مراتِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَى" فالهدى: مفعولٌ بهِ منصوبٌ بالفتحةِ المقدّرةِ التعذّر 5.

الموقعُ الرابعُ (مفعولٌ بِهِ ثانٍ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) مفعولاً بِهِ ثانياً منصوباً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَلَقَدْ أَتَيْهَا مُوسَى الْمُدَى"6.

الموقعُ الخامسُ (اسمُ إِنَّ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) اسماً لـ (إِنَّ) منصوباً مرتبنِ، نحو قولِـهِ تعالى: "إِنَّ عَلَيْهَا للْهُدَى".

<sup>1</sup> البقرة: 120. وينظر مثلها: الأنعام: 71.

<sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبياتيه، 250/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> النساء: 115. وينظر مثلها: الإسراء:94.الكهف: 55. محمد: 25، 32. النجم: 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> طه:47. وينظر مثلها: القصص: 57. الجنّ:13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، 6/2869.

 $<sup>^{6}</sup>$  خافر:53. وينظر في إعرابها، ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، $^{4122/8}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الليل:12. وينظر في إعرابِها، ابن خالويه، أبو عبدالله الحسين بن أحمد: إعراب ثلاثين سورة من القرآن القرآن الكريم، بيروت: دار و مكتبة الهلال. 1985م، 111. وينظر مثلها: آل عمران: 73.

وَوَرَدَ مجروراً بحرفِ الجرِّ (إلى) أربَعَ مرات، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلى المُدَى فَلَنْ يَمْتَدُوا إِذًا أَبَدًا"2. ووَرَدَ مجروراً بحرفِ الجرِّ (علىْ) ثلاث مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْبَاهِلِينَ"3.

وَوَرَدَ مجروراً بحرفِ الجرِّ (عَنْ) مرَّةً واحدةً، وذلكَ في قولِ بعالى: "قَالَ الَّذِينَ اسْتَخْعِفُوا أَنَهْنُ صَدَدْنَاكُهُ مَن الْمُدَى بَعْدَ إِذْ بَاءَكُهُ بَلْ كُنْتُهُ مُبْرِمِينَ " \* . ووَرَدَ اسْتَخْعِفُوا اللَّذِينَ اسْتُخْعِفُوا أَنَهْنُ صَدَدْنَاكُهُ مَن الْمُدَى بَعْدَ إِذْ بَاءَكُهُ بَلُ كُنْتُهُ مُبْرِمِينَ " \* . ووَرَدَ مجروراً بحرف الجرِّ (مِنَ) مرَّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "شَهْرُ رَمَخَانَ اللَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ اللَّذِينَ المُدَى وَالْفُرْقَانِ " \* . اللَّذِرَانِ مُدَى اللَّاسِ وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْمُدَى وَالْفُرْقَانِ " \* .

الموقعُ السابعُ (اسمٌ معطوفٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) اسماً معطوفاً مجروراً مررةً واحدة، وذلكَ في قولهِ تعالى: "إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ هَا أَنْزَلْنَا هِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُدَى"6.

## الصورةُ الثانيةُ: معرّفٌ بالإضافةِ:

ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) معرّفاً بالإضافةِ إحدى عشرةَ مرّةً، وقد اختلفت أنواعُ تلكَ الإضافةِ مِنْ حيثُ المضاف ِ اليهِ ؛فجاءَ اسماً، وجاءَ ضميرا، وقدْ شغلت تلكَ الصورةُ سبعةَ مواقعَ إعرابيّة، وهي:

<sup>1</sup> البقرة:16. وينظر في إعرابِها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم، 1/40. وينظر مثلها: البقرة:175. التوبة:33. القوصَص:37، 85. الفتح: 28. الصف: 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكهف:57. وينظر في إعرابِها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم،6/2742. وينظر مثلها: الأنعام: 71. الأعسراف: 193. الأعراف: 198.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام: 35. وينظر مثلها: فصلت: 17. العلق: 11.

<sup>4</sup> سيأ:32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 185.

<sup>6</sup> البقرة:159. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبياتِهِ، 1/ 319.

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) خبراً مرّتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "خَلِكَ هُدَى اللّهِ".

الموقعُ الثاني (خبر إنَّ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) خبرَ إنَّ مرفوعاً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ إِنَّ المُدَى هُدَى اللَّهِ"2.

الموقعُ الثالثُ (اسمُ ليسَ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) اسمَ ليسَ مرفوعاً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "لَيْسَ مَلَيْكَ هُدَاهُمْ" .

الموقعُ الرابعُ (مفعولٌ بِهِ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) مفعولاً بِهِ مرتنينِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "إهًا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى هُمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ هَلا يَخِلُّ وَلا يَشْقَى "4.

الموقعُ الخامسُ (مفعول بِهِ ثَانٍ): وَرَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) مفعولاً بِهِ ثانياً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَلَوْ شِنْهَا لَٱتَيْهَا كُلَّ نَوْسٍ هُدَاهَا"5.

الموقعُ السادسُ (اسمُ إنَّ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) اسمَ إنَّ مرتينِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَلَـنْ تَوْخَى اللهِ مُو السُّمُ إنَّ مُدَى اللهِ مُو السُّمَ اللهِ مُو السُّمَ مَنْكَ اللهِ مُو السُّمَ مَنْكَ اللهِ مُو السُّمَ مُنْكَ اللهِ مُو السُّمَ اللهِ مُو السُّمَ اللهِ مُو السُّمَ اللهِ مُنْ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الموقعُ السابعُ (اسمٌ مجرورٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (الهُدى) اسماً مجروراً بالكسرةِ المقدّرةِ التعذّر مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "أُولَؤِكَ الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ فَيِهُدَاهُهُ الْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ".

<sup>1</sup> الزّمر:23. وينظر مثلها: الأنعام: 88. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم، 1441/3، 4036/8.

 $<sup>^{2}</sup>$  آل عمران:73. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم، $^{2}$ 643.

<sup>3</sup> البقرة: 272. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم، 1/495.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> طه: 123. وينظر مثلها: البقرة:38. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم،6/2921، 75/1.

السجدة: 13. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم،8/90/8.

<sup>6</sup> البقرة: 120. وينظر مثلها: الأنعام: 71. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم،3/1425، 8/3690.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الأنعام: 90. وينظر مثلها: النحل:37. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم، 1443/3 ، 2501/5.

## الصورةُ الثالثةُ: نكرةً:

ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) نكرةً اثنتينِ وأربعينَ مرّةً، وقدْ شغلت تلكَ الصورةُ ثلاثةَ عشرَ موقعاً إعرابيّاً، وامتازَت هذهِ الصورةُ بتعدّدِ الأوجهِ الإعرابيّةِ أحيانا، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (مبتدأ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) مبتدأ مرفوعاً مؤخّراً؛ إذْ تـاخّرَ فيهـا المبتدأ عن الخبر أربعَ مرّاتٍ، ومنها قولُهُ تعالى: " ذَلِكَ الْكِتَابِمُ لَا رَيْبِمَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتّقِينَ "1.

تَعددت الأوجهُ الإعرابيّةُ لاسم المصدرِ (هُدًى) في الآيةِ الكريمةِ، وقدْ عرضَ النحاة، والمفسرونَ - القدماءُ منهم والمحدثون - هذهِ الأوجه، في حينِ اكتفى بعضهُم بدكرِ بعضيها، ومنهم مَنْ جعلها ستّةَ أوجهِ، ومنهمْ مَنْ جعلَها خمسةً. وقد جَعلَ النّحاسُ هذهِ الأوجهَ ستّةً إذْ قالَ: "وفي (هُدًى) ستّةُ أوجهٍ: تكونُ في موضع رفع خبراً عَنْ ذلك، وعلى إضمارِ مبتدأ وعلى أنْ تكونَ خبراً بعدَ خبر، وعلى أنْ تكونَ رفعاً بالابتداء.... ويكونُ على وجهِ خامسٍ، وهوَ أنْ يكونَ على موضع لا ريبَ فيهِ أي حق هدًى، ويكونُ نصباً على الحال "2.

أما ابن الأنباريُّ فقد جعلَها خمسة أوجهِ وفصلَ القولَ فيها، فقال: "(هُدَى) يحتملُ أنْ يكونَ في موضعِ رفع، فالرفعُ مِنْ أربعةِ أوجهِ. الأولُ: أنْ يكونَ خبرَ مبتدأ مقدرٍ، وتقديره، هُدَى. والثاني: أنْ يكونَ خبراً بعد خبر، فيكونُ (ذلك) مبتدأ، و(الكتاب) عطفُ بيان، و(لا ريبَ فيهِ) خبر أولٌ، و (هُدًى) خبر ثانٍ والثالثُ: أنْ يكونَ مبتدأ (وفيه) خبرهُ، والوقفُ على هذا فيهِ) خبر أولٌ، و الرابعُ: أنْ يكونَ مرفوعاً بالظرفِ على قولِ الأخفشِ والكوفيينَ. والنصب على الحالِ مِنْ (ذا) أوْ مِنَ (الكتاب) أوْ مِنَ الضميرِ في (فيهِ) "3. وقد أضافَ العُكبَريُّ إلى هذهِ الأوجهِ (الفاعل) فقال: "وإنْ شئتَ كانَ (هُدًى) فاعلاً مرفوعاً بفيهِ"4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة: 2. وينظر مثلها: المائدة: 44، 46. الأعراف: 154.

<sup>2</sup> النّحاس: إعراب القرآن، 25/1.

ابن الأنباريّ: البيان في غريب إعراب القرآن، 45-45-46

<sup>4</sup> العُكبَريُّ: التبيان في إعراب القرآن، 21/1.

وقد سار المحدثون على النهج نفسه؛ ففصل بعضهم في الإعراب، نحو: عبد الكريم الأسعد فقال في إعراب (هُدًى): "خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدّرة على الألف للتعذّر لأنّه اسم مقصور ". أو (ذلك) مبتدأ... و (هُدًى) خبر " ثان له ... أو حال من الهاء في (فيه )" أ. وفصل ياقوت أيضاً فقال: (هُدًى) لك فيها وجوه الإعراب الآتية، وعرض أربعة أوجه: خبر " لمبتدأ محذوف، وخبر " ثان له (ذا)، ومبتدأ مؤخّر، وحال منصوب " 2.

واكتفى بعضهم بعرض وجه واحد أو وجهين ؛ كما فعل الدرويش أذ قالَ: "(هُدْى) خبر "ثالث لذلكَ" دو وكذلك فعل صاحب الإعراب المفصل فقال: "(هُدَى) خبر للمبتدأ (ذلك) مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر "4. ومثله فعل صاحب الجدول في إعراب القرآن إذ جَعلَه خبراً ثانياً للمبتدأ (ذا) أو حالاً مِن الضمير في (فيه) 5.

الموقعُ الثاني (خبرٌ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) خبراً مرفوعاً ثلاث مرّات، نحو قولِ فولِ المعالى: "قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَهَنُوا هُدًى وَشِهَاءٌ"6.

الموقعُ الثالثُ (خبرُ إِنَّ ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدَى) خبر َ إِنَّ مرفوعاً مرَّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ"7.

الموقعُ الرابعُ (فاعلٌ): وَرَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) فاعلاً مرفوعاً مرتنينِ، نحو قولِهِ تعالى: "فَإِمَّا يَأْتِينَكُوْ مِنِّي هُدًى فَعَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفِهُ كَلَيْهِوْ وَلا هُوْ يَعْزَنُونَ "8.

<sup>1</sup> الأسعد، عبد الكريم محمّد عبد الكريم: مَعْرضُ الأبريز مِنَ الكلام الوجيز عَن القرآن العَزيز ،11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر ياقوت: إعراب القرآن الكريم، 26/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الدرويش، محيى الدين: إعراب القرآن الكريم وبيانه، 38/1.

<sup>4</sup> صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 13/1.

<sup>5</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 33/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فصلّت: 44. وينظر في إعرابِها، صالح: الإعراب المفصل لكتابِ الله المرتّل،353/10. وينظر مثلها: البقرة: 2. الجاثية: 11.

<sup>7</sup> النمل:77. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 339/8.

<sup>8</sup> البقرة: 38. وينظر مثلها: طه:123. وينظر في إعرابِها، صالح: الإعراب المفصل لكتابِ الله المرتّل، 51/1، 768/7.

الموقعُ الخامسُ (مفعولٌ بهِ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) مفعولاً بهِ منصوباً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "أَوْ أَهِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى"<sup>1</sup>.

الموقعُ السادسُ (مفعولٌ بهِ ثانٍ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) مفعولاً بِهِ ثانياً منصوباً خمسَ مرّات، نحو قولهِ تعالى: "وَآتَيْنَا هُوسَى الْكِتَابِهَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَانِيلَ "2.

الموقعُ السابعُ (مفعولٌ لأجلِهِ منصوبٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) مفعولاً لأجلِهِ منصوباً مرتبنِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَلَقَدْ أَتَيْهَا هُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِعَ \* هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْوَلِي الْلَهَابِي الْعَالَى: "وَلَقَدْ النّحافُ في إعرابِ (هُدَى) ؛ فرأى النحاسُ أنّها في موضع نصب 4، ورأى ورأى النحاسُ أنّها في موضع نصب 4، ورأى ورأى ابن الأنباريُ أنّها منصوبةً على الحالِ 5، ورأى السمينُ الحلبيُ أنها مفعولٌ لأجلِهِ أو حالً 6، وقد مالَ أغلبُ المحدثينِ إلى أنّها مفعولٌ لأجلِهِ أو مفعولٌ مطلق 7.

الموقعُ الثامنُ (حالٌ منصوبٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدَى) حالاً منصوباً ستَ مرّاتٍ، ومنها قولُـهُ تعالى: "شَهْرُ رَهَخَانَ النَّخِي أَنْزِلَ فِيهِ القرآنِ مُحدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِمٍ مِن المُحدَى وَالْفُرْقَانِ"8. فـ (هُدًى) حالٌ منصوبٌ 9.

الموقعُ التاسعُ (اسمٌ مجرورٌ بحرفِ الجرِّ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدَّى) اسماً مجروراً بحرفِ الجرِّ أربعَ مرّات، ومنها قولُهُ تعالى: "أُولَئِكَ عَلَى مُدَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُو الْمُوْلِدُ وِنَ "10. فـ(هُدًى) اسمٌ مجرورٌ بـ على 11.

ا طه:10. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،7/7ر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الإسراء: 2. وينظر في إعرابِها، صالح: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 6/239. وينظر مثلها: الكهف: 13. مريم: 76. السجدة: 23. محمد: 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> غافر:54. وينظر مثلها: النحل:64.

ينظر النّحاس: إعراب القرآن،4/29. $^4$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر ابن الأنباريُّ: البيان في غريبِ إعراب القرآن، 333/2.

<sup>6</sup> ينظر السّمينُ الحلبيُّ: الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون،9/492.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر الدرويش: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه،583/6، وصالح: الإعراب المفصل لكتابِ الله المرتَّل،281/10. وياقوت: إعراب القرآن الكريم،4122/8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> البقرة: 185. وينظر مثلها: البقرة: 2. آل عمران: 4. الأعراف:52. النمل: 2. القمان: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل اكتاب الله المرتل، 1/237.

<sup>10</sup> البقرة: 5. وينظر مثلها: الحجّ: 67. لقمان: 5. سبأ: 24.

<sup>11</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 14/1.

الموقعُ العاشرُ (اسمٌ مجرورٌ بالإضافةِ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) اسماً مجروراً بالإضافةِ مررةً واحدة، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَهَنْ أَخَلُ مِهْنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى هِنَ اللَّهِ"1.

الموقعُ الحادي عَشَر (اسمٌ معطوفٌ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) اسماً معطوفاً مرفوعاً أربعَ مرّاتٍ، ومنها قولُهُ تعالى: "هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ"، فـ (هُدَى) اسمٌ معطوفٌ مرفوع "3.

الموقعُ الثاني عَشَر (اسمٌ معطوفٌ منصوبٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) اسماً معطوفاً منصوباً تسعَ مرّات، ومنها قولُهُ تعالى: "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُخِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَمُدَى لِلْعَالَمِينَ "4. فـ (هُدًى) اسمٌ معطوفٌ منصوبٌ 5.

الموقعُ الثالثَ عَشَر (اسمٌ معطوفٌ مجرورٌ): ورَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) اسماً معطوفاً مجروراً<sup>6</sup> مرتينِ، نحو قولهِ تعالى: "وَهِنَ النَّاسِ هَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ مِلْهٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَاجِ مُنِيرٍ"<sup>7</sup>.

رابعاً: المواقعُ الإعرابيّةُ لاسم الفاعل

1- المواقعُ الإعرابيّةُ لاسم الفاعل في ألفاظِ الهدايةِ:

الصورةُ الأولى (هادٍ):

اسمُ فاعلٍ مِنَ الثلاثيِّ (هَدَى)، وزنُهُ فاع ، منقوصٌ حُذِفَتْ ياؤُهُ لالتقاءِ ساكنينِ. ورَدَتْ هذهِ الصورةُ خمسَ مرّات، أدى اختلافُ النحاةِ فيها إلى تعدّدِ مواقعِها الإعرابيّة.

<sup>1</sup> القصص 28: وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 417/8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> آل عمران:138. وينظر مثلها: الأنعام:157. الأعراف:203. يونس:57:

<sup>3</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 151/2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> آل عمران:96. وينظر مثلها: البقرة:97. المائدة: 46. الأنعام: 91، 154. يوسف: 111. النحل: 64.89، 102. القَصَص: 43.

<sup>5</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 110/2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر المصدر نفسه، 407/8، 164/9 .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> لقمان: 20. وينظر مثلها: القصص: 43.

الموقعُ الأوّلُ (مبتدأ) أوْ (خبرٌ) أو (نعتٌ) أو (اسمٌ معطوفٌ): وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (هادٍ) مرفوعاً بالضمّةِ المقدّرةِ على ياءِ الاسمِ المنقوصِ المحذوفةِ، مرّةً واحدةً وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَيَقُدُولُ النّجِينَ كَفَرُوا لَوْلا أَنْزِلَ كَلَيْهِ أَيَةً مِنْ رَبِّهِ إِنّهَا أَنْبَتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلّ قَوْمٍ هَادٍ" أَ.

اختلف النحاة في الأوجه الإعرابية لهذا الاسم، فقد رأى النحاس أنّه معطوف على منذر أو مرفوع على الابتداء 2. وفصل ابن الأنباري ذلك بقوله: "وهاد، معطوف على منذر، فتكون اللام في (لكل ) متعلّقة بمنذر أو بهاد، وقد فصل بين الواو والمعطوف بالجار والمجرور، وتقدير أه اينما أنت منذر وهاد لكل قوم ويجوز أن يكون (هاد) مبتدأ ولكل قصوم الخبر " 3. وعرض السمين الحلبي ثلاثة أوجه لهاد، هي:المبتدأ، والمعطوف، والخبر، إذ أضاف لما سبق الخبر. والتقدير عنده: وهو لكل قوم هاد 4. وقد سار المحدثون على النهج نفسه 5، بينما أضاف أضاف صاحب الجدول وجها جديداً وهو: نعت لمنعوت محذوف 6.

الموقعُ الثاني (اسمٌ مجرورٌ لفظاً مرفوعٌ محلاً) أو (اسمُ ما العاملةُ عملَ ليس)؛ ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادٍ) مرفوعاً بالضمّةِ المقدّرةِ على ياءِ الاسمِ المنقوصِ المحذوفةِ، أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يُخْلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ" تكرر وهذا الجزءُ مِنَ الآيةِ بلفظهِ ثلاث مرّاتٍ أخررى هذا الجزءُ مِنَ الآيةِ بلفظهِ ثلاث مروراتٍ أخررَى هذا معربُو القرآن فيها وجها أو وجهين؛ إذْ أعربَهُ الدرويشُ: اسمَ ما محلاً مجروراً لفظاً و مبتدأً مؤخّراً مرفوعاً محلاً أو اسماً مجروراً لفظاً مرفوعاً محلاً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الرعد: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر النّحاس: إعراب القرآن،220/2.

<sup>3</sup> ابن الأنباريُّ: البيان في غريب إعراب القرآن،2/49.

<sup>4</sup> ينظر السمينُ الحلبيُّ: الدرُّ المصون في علوم الكتابِ المكنونِ،20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الدرويش، محيي الدين: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه، 4/07. وصالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتابِ الله المرتّل، 401/5. وياقوت: إعراب القرآن الكريم، 2338/5.

<sup>6</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبيانيه، 94/7.

<sup>7</sup> الرعد: 33.

<sup>8</sup> الزمر:23، 36. غافر: 33.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر الدرويش: إعراب القرآن الكريم وبياته، 101/4،

<sup>10</sup> ينظر المصدر نفسه،6/507.

لأنّهُ مبتدأ مؤخّرٌ  $^{1}$ ، بينما رأى فيهِ صافي الوجهين معاً  $^{2}$ .

## الصورة الثانية (هاد):

ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادِ) منقوصاً محذوفاً الياءِ رسماً اختصاراً للوصلِ وبقيت الكسرةُ دالّة عليها مرتين، في موقعين إعرابيين، وهما:

الموقعُ الأوّلُ: خبرُ إنَّ مرفوعٌ: ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادِ) خبراً لإنَّ مرفوعاً بالضمّةِ المقدّرةِ على ياءِ الاسمِ المنقوصِ المحذوفةِ، مرّةً واحدةً وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَهَنُوا إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"3.

الموقعُ الثاني: اسمٌ مجرورٌ لفظاً منصوبٌ محلاً خبر (ما) العاملةُ عملَ ليسَ: ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادِ) اسماً مجروراً لفظاً منصوباً محلاً بالحركةِ المقدّرةِ على ياءِ الاسمِ المنقوصِ المحذوفة، مرّةً واحدةً وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَا أَنْهُ عَبِي الْعُمْيِي عَنْ خَلَالتِهِمْ "4. فالباءُ حرفُ جرِّ زائدٌ، وهادي: مجرورٌ لفظاً منصوبٌ محلاً لأنهُ خبرُ ما، وهو مضاف 5.

# الصورة الثالثة (هادي):

ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادِي) في موقين إعرابيّينِ، وهما:

الموقعُ الأوّلُ: اسمٌ مجرورٌ لفظاً منصوبٌ محلاً خبرُ (ما) العاملة عملَ ليسَ: ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادِي) اسماً مجروراً لفظاً منصوباً محلاً بالحركةِ المقدّرةِ على ياءِ الاسمِ المنقوصِ المثبتةِ، مرّةً واحدةً وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَهَا أَنْهَ مَ بِهَادِي الْعُمْي مَنْ خَلَالَتِهِمْ" 6.

<sup>1</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل،434/5، 171/10، 131/10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،7/136، 171/12، 184/12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الحجّ:54. وينظر في إعرابها، الدرويش: إعرابُ القرآن الكريم وبيانه،5/163. وصالح: الإعراب المفصّل لكتـابِ الله المرتّل،335/7. و ياقوت: إعراب القرآن الكريم،6/406. المرتّل،335/7. و ياقوت: إعراب القرآن الكريم،6/406. المروم:53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن الكريم وبيانه، 68/6، وصالح: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 133/9، وصافى: الجدول في إعراب القرآن الكريم، 3642/8.

<sup>6</sup> النمل:81. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 10/209.

الموقعُ الثاني: اسمُ (لا) النافيةِ للجنسِ مبنيُّ على الفتحِ في محلِّ نصب: ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادِي) اسماً لـ (لا) النافيةِ للجنسِ مبنيًا على الفتحِ في محلِّ نصبٍ مرّةً واحدةً، وذلكَ في وذلكَ في قولِهِ تعالى: "مَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ هَلَا هَادِينَ لَهُ"1.

الموقعُ الثالثُ: حالٌ منصوبٌ أو تمييزٌ: ورَدَ اسمُ الفاعلِ (هادِياً) حالاً أو تمييزاً منصوباً مررّةً واحدة، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَكَهَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيرًا"2.

## الصورةُ الرابعةُ (مُهْتَدِ):

وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (مُهْتَدِ) مرّةً واحدةً، شغلَ موقعاً إعرابيّاً هو: مبتدأ مرفوع بالضمّةِ المقدّرةِ على ياءِ الاسمِ المنقوصِ المحذوفةِ. وذلكَ في قولِهِ تعالى: "هَمِنْهُمْ مُمْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِعُونَ".

# الصورة الخامسة (المُهْتَد):

وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (المُهْتَدِ) مرتينِ، شَغَلَ فيهما موقعا إعرابيّاً هو: خبر مرفوع بالضمّةِ المُعدّرةِ على ياءِ الاسمِ المنقوصِ المحذوفةِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ هَمُو المُمثّدِ" 4.

## الصورةُ السادسةُ (المُهْتَدِي):

وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (المُهْتَدِي) مرّةً واحدةً، جاءَ فيها خبراً مرفوعاً بالضمّةِ المقدّرةِ على الله وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (المُهْتَدِي) الله وَسُعَ الله وَسُعَ الله وَسُعَ الله وَسُعَ الله وَله على: "مَنْ يَهْدِ الله وَسُعَ الله مُعْتَدِينٍ".

<sup>1</sup> الأعراف:186. وينظر في إعرابها، صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 5/139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفرقان: 31. وينظر في إعرابها، السمينُ الحلبيُّ: الدرُّ المصون في علوم الكتابِ المكنونِ، 481/8. وصافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،14/10.

<sup>3</sup> الحديد: 26. وينظر في إعرابها، صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِه،159/14.

<sup>4</sup> الإسراء:97. وينظر مثلها: الكهف:17. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه ويباته، 118/8، 118.

<sup>5</sup> الأعراف:178. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،134/4.

# الصورةُ السابعةُ (مُهْتَدُون) أو (المُهْتَدون):

وَرَدَ اسمُ الفاعل (مُهْتَدُون)، ثمانيَ مرّاتٍ، شغلت ثلاثةً مواقعَ إعرابيّةٍ، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (مُهْتَدُون) خبراً مرفوعاً بالواو مرتبن، واسمُ الفاعلِ (المهتدون) مرةً واحدةً، نحو قولِهِ تعالى: "أُولَئِكَ مَلَيْهِمْ حَلَوَاتِهُ هِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولِئِكَ مَالْهِمِهُ حَلَوَاتِهُ هِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولِئِكَ مَالْهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الموقعُ الثاني (خبرُ إنَّ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (مُهْتَدُون) خبر َ إنَّ مرفوعاً بالواوِ تلاثَ مراتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُمْتَدُونَ "3. مهتدون: خبرُ إنَّ مرفوعٌ 4.

الموقعُ الثالثُ (خبرُ أنَّ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (مُهْتَدُون) خبرَ أنَّ مرفوعاً بالواوِ مرتبنِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَيَهْسَبُونَ أَنَّهُمْ هُمُتَدُونَ".

# الصورةُ الثامنةُ (مُهْتَدِين) أو (المُهْتَدِين):

ورَدَ اسمُ الفاعلِ (مُهْتَدِين)، تسعَ مرّاتٍ، شغلت موقعينِ إعرابيّينِ، وهما:

الموقعُ الأوّلُ (خبرُ كانَ منصوبٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (مُهْتَدِين) خبر َ كانَ منصوباً ثلاثَ مراتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الطَّالَةَ بِالْهُدَى هَمَا رَبِعَت ْ تِجَارَتُهُوْ وَمَا كَانُوا مُمُثَ دِينَ "6. مهتدين: خبرُ كانَ منصوبٌ 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة: 157. وينظر مثلها: الأنعام: 82. ياسين: 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر النحّاس: إعراب القرآن، 86/1. والدرويش، محيى الدين: إعراب القرآن وبيانه، 199/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 70. وينظر مثلها: الزخرف: 22، 49.

<sup>4</sup> ينظر الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه، 121/1.

<sup>5</sup> الأعراف:30. وينظر مثلها: الزخرف:37. وينظر في إعرابِها،الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيات،542/2. وصالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،450/10.

<sup>6</sup> البقرة: 16. وينظر مثلها: الأنعام:140. يونس: 45.

<sup>7</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ، 1/58.

الموقعُ الثاني (اسمٌ مجرورٌ بحرفِ الجرِّ): وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (المُهْتَدِين) اسماً مجروراً بحرفِ الجرِّ (الباء) أو (مِن) ستَّ مرّاتٍ، نحوَ قولِهِ تعالى: "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَهُ مَنْ يَظِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمَ أَعْلَهُ مَانْ يَظِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمَ أَعْلَهُ مِاللهِ عَنْ الباءِ عَلَمُ بِالْهُهُمْتَدِينَ". المهتدين: اسمٌ مجرورٌ بالباء 2.

# 2- المواقعُ الإعرابيّةُ لاسم الفاعلِ في ألفاظِ الضلالِ:

## الصورةُ الأولى (ضالاً):

وردَ اسمُ الفاعل (ضالٌ) في آيةٍ واحدةٍ في قولِهِ تعالى: "وَوَهَدَك َ ضَالًا فَهَدَى قَد. جاءَ مفعولاً بهِ ثانياً منصوباً.

# الصورة الثانية (الضالون):

ورَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالُّون) خمسَ مرّاتٍ، شغلَ ثلاثةً مواقعَ إعرابيّةٍ، هي:

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ مرفوعٌ): ورَد اسمُ الفاعلِ (الضالّونَ) خبراً مرفوعاً مرّةً واحدةً وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَأُولَئِكَ هُوُ الضَّالُونَ".

الموقعُ الثاني (خبرَ إنَّ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالَّونَ) خبرَ إنَّ مرفوعاً بالواوِ مرتنينِ، نحوَ قولهِ تعالى: "قَلَمًا رَأُوْمَا قَالُوا إِنَّا لَخَالُونَ"5.

الموقعُ الثالثُ (بدلٌ مرفوعٌ): ورَد اسمُ الفاعلِ (الضالّونَ) بدلاً مرفوعاً بالواوِ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَمْمَةِ رَبِّهِ إِلّا الشَّالُونَ "6. فهو بدلٌ مِنْ فاعلِ يقنط مرفوع "بالواوِ. وقولِهِ تعالى: " ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّمَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ "7. وقدْ اختلفَ معربو القرآن في إعرابِهِ في هذهِ

الأنعام: 117. وينظر مثلها: الأنعام: 56. التوية: 18. النحل: 125. القصص: 56. القلم: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،4/263.

<sup>3</sup> الضحى: 6. وينظر في إعرابها، ابن خالويه: إعراب تُلاثين سورة من القرآن الكريم، 119.

<sup>4</sup> آل عمران:90. وينظر في إعرابها، ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم،672/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القلم: 26. وينظر مثلها: المطففين: 32. وينظر في إعرابها، ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، 4773/10.

<sup>6</sup> الحجر: 56. وينظر في إعرابها، ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، 2455/5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الواقعة: 51.

هذهِ الآيةِ: فرأى الدرويشُ أنّهُ بدلٌ<sup>1</sup>، ورأى صالحٌ أنّهُ نعت<sup>2</sup>، ورأى صافي أنّهُ بــدلٌ أو عطف بيان أما ياقوتُ فكانَ أكثَرَ توسّعاً إذْ أعربَهُ بدلاً أو عطف بيان أو نعتاً 4.

# الصورة الثالثة (الضالين):

ورَدَ اسمُ الفاعل (الضالّين) ثماني مرّاتٍ، وشغلَ خمسة مواقع إعرابيّةٍ، هي:

الموقعُ الأوّلُ (مفعولٌ بِهِ منصوبٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالّين) مفعولاً بِهِ منصوباً بالياء، مررّةً واحدة، وذلكَ في قولهِ تعالى: "إِنَّهُمْ أَلْهَوْا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ"5.

الموقعُ الثاني (نعتٌ منصوبٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالَّين) نعتاً منصوباً، مرَّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "قَالُوا رَبَّهَا غَلَبَتَمْ عَلَيْهَا شِقْوَتُهَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ"6.

الموقعُ الثالثُ (اسمٌ مجرورٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالّين) اسماً مجروراً بحرفِ الجرِّ وعلامــةُ جرّهِ الياءُ ثلاثَ مرّاتٍ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَــدَاكُهُ وَإِنْ كُنْـتُهُ هِـنْ قَوْلِـهِ لَهِـنَ اللّهُ اللّهُ عَمَا هَــدَاكُهُ وَإِنْ كُنْـتُهُ هِـنْ قَوْلِـهِ لَهِـنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مجرورٌ بمِنْ وعلامةُ جرّهِ الياء 8.

الموقعُ الرابعُ (نعتُ مجرورٌ): وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالّين) نعتاً مجروراً بالياء، مرّتينِ، نحو َ قولِه تعالى: "قَالَ لَئِنْ لَهُ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ هِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ". الضالين: نعتٌ مجرور وعلامةُ جرّهِ جرّهِ الياء 10.

<sup>1</sup> ينظر الدرويش، محيى الدين: إعراب القرآن وبيانه، 402/7.

² ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 361/11.

<sup>3</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 120/14.

<sup>4</sup> ينظر ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، 4526/9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الصّافّات: 69. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،64/12.

<sup>6</sup> المؤمنون: 106. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 432/7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> البقرة: 198. وينظر مثلها: الشعراء: 20، 86.

<sup>8</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 413/1.

<sup>9</sup> الأنعام: 77. وينظر مثلها: الواقعة: 92.

 $<sup>^{10}</sup>$ ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، $^{198/4}$ .

الموقعُ الخامسُ (اسمٌ معطوفٌ مجرورٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (الضالين) اسماً معطوفاً مجروراً بالياءِ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "غَيْرِ الْمَغْضُومِ عَلَيْهِ وَلَا الظَّالَينَ". وقد أجمعَ معربو القرآن على أنهُ اسمٌ معطوفٌ مجرورٌ 2 سوى صاحبِ الإعرابِ المفصلِ الذي رأى فيهِ وجهين: نعتاً ومضافاً اليه 3.

# الصورةُ الرابعةُ (مُضلِّ):

وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (مُضلِّ) مرتنينِ، شغلَ فيهما موقعينِ إعرابيينِ، هما:

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ ثانِ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (مُضِلِّ) خبراً ثانياً مرفوعاً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قالَ هذا هِنْ عَمَلِ الشيطانِ إِنّهُ مُحولٌ مُضِلٌ مُبينٌ" . رأى فيهِ النحّاسُ أنّهُ: خبرٌ بعدَ خبر، وإنْ شئتَ كانَ نعتاً 5، وأعربَهُ الدرويشُ نعتاً 6، فيما أعربَهُ صاحبُ الجدول خبراً ثانياً 7.

7

الموقعُ الثاني (اسمٌ مجرورٌ لفظاً مرفوعٌ محلاً على أنّهُ مبتداً مؤخّرٌ): ورَدَ اسمُ الفاعلِ (مُضلِّ) اسماً مجروراً لفظاً مرفوعاً محلاً على أنّهُ مبتداً مؤخّرٌ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَـنْ يَمْدِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ "8.

# الصورة الخامسة (المُضلِّين):

وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (المُضلِّينَ) في آيةٍ واحدةٍ جاء فيها مضافاً إليهِ مجروراً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَهَا كُنْهُ مُتَّذِذَ المُظِّلِينَ كَخُداً" أ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفاتحة:7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الدرويش: إعراب القرآن وبياته، 31/1. وصافي: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 29/1. وياقوت: إعراب القرآن الكريم، 23/1.

<sup>3</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، 11/1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> القُصَص: 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر النّحاسُ: إعراب القرآن، 158/3.

<sup>6</sup> ينظر الدرويش، محيى الدين: إعراب القرآن وبياته، 582/5.

ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 233/10 $^{7}$ 

<sup>8</sup> الزّمر:37. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،184/12.

#### خامساً: المواقعُ الإعرابيّةُ لاسم التفضيل

#### 1-المواقع الإعرابيّة لاسم التفضيل في ألفاظ الهداية:

وَرَدَ اسمُ التفضيلِ بصورةِ (أهدى) على وزنِ أفعل، سبعَ مرّاتٍ شعلت ثلاثةً مواقعً إعرابيّةٍ، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ التفضيلِ (أهدى) خبراً مرفوعاً أربعَ مرّات، نحو قولِ قولِ تعالى: "وَيَهُولُونَ لِلَّذِينَ كَهَرُوا هَوُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَهَنُوا سَبِيلًا"2. فأهدى: خبر مرفوع "تعالى: "وَيَهُولُونَ لِلَّذِينَ كَهَرُوا هَوُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَهَنُوا سَبِيلًا"2. فأهدى: خبر مرفوع "وعلامةُ رفعِهِ الضمّةُ المُقَدَّرَةُ على الألفِ للتعذّرِ 3.

الموقعُ الثالثُ (اسمٌ مجرورٌ): ورَدَ اسمُ التفضيلِ (أهدى) اسماً مجروراً بالفتحةِ المقدّرةِ على الألفِ للتعذّر، مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالَ أَوَلَوْ هِنْ تُكُوهُ مِأْهُ مِأَهُ مِمّا وَجَدّتُهُ مَلَيْهِ الْأَلفِ للتعذّر، مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالَ أَولَوْ هِنْ تُكُوهُ مِأْهُ مِأَهُمْ حَدَى مِمّا وَجَدّتُهُ مَلَيْهِ اللهِ المُعَالَى اللهُ اللهُ

#### 2- المواقع الإعرابية لاسم التفضيل في ألفاظ الضلال:

وَرَدَ اسمُ التفضيلِ بصورةِ (أضل) متبوعاً بِمِنْ ظاهرةً أوْ مقدّرة، تسعَ مرّاتِ شعلت موقعين إعرابييّن، هما:

<sup>1</sup> الكهف: 51. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،8/806.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النساء:51. وينظر مثلها: الإسراء:84. القَصَص: 49. المُلْك: 22.

<sup>3</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِه، 3/61.

<sup>4</sup> ينظر صافي: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبياته، 338/4، وصالح: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 423/9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام:157. وينظر مثلها: فاطر: 42.

<sup>6</sup> الزخرف:24. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل،10/100.

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ مرفوعٌ): ورَدَ اسمُ التفضيلِ (أضلٌ) خبراً مرفوعاً بالضمّةِ عورَضاً عَن التنوينِ لأنّهُ ممنوعٌ مِنَ الصرف، ستَّ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أولئِك كَاللَّهْ عَالِم بَلْ هُوْ أَخَلُهُ". فأضلُّ: خبرٌ مرفوعٌ بالضمّةِ الظاهرةِ، ولمْ ينوّنْ لأنّهُ ممنوعٌ مِنَ الصرف 2.

الموقعُ الثاني (اسمٌ معطوفٌ مرفوع ): ورَدَ اسمُ التفضيلِ (أضل) اسماً معطوفاً مرفوعاً بالضمّةِ عورضاً عن التنوينِ الأنّهُ ممنوع من الصرف، ثلاث مرّات، نحو قولهِ تعالى: "وَهَنْ كَانَ فِيهِ هَوْفِ أَعْمَى فَهُو فِيهِ الْأَفِرَةِ أَعْمَى وَأَخَلُ سَبِيلًا" . فأضلُ: اسمٌ معطوفٌ مرفوع "بالضمّةِ الظاهرةِ، ولمْ ينوّن الأنّهُ ممنوع من الصرف .

## سادساً: المواقعُ الإعرابيّةُ للجملةِ

#### 1- المواقعُ الإعرابيّةُ للجملةِ الاسميّةِ في ألفاظِ الهدايةِ:

تَعَدَّدَت أنماطُ الجملةِ الاسميّةِ في ألفاظِ الهدايةِ، وقدْ شغلت تلكَ الأنماطُ ستَّةَ عشرَ موقعاً، وهي:

الموقعُ الأوّلُ (في محلِّ رفعِ خبر المبتدأ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ خبر المبتدأ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَأُولَئِكَ هُو الْمُهْتَدُونَ "5.

الموقعُ الثاني (في محلِّ رفعِ خبر إنَّ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ خبر إنَّ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى "6، فجملةُ (هو الهدى) في محللِّ رفع خبر إنَّ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ مُو الهُدى اللَّهِ مُو الهُدى اللَّهِ مُو الهُدى أَنْ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ مُو الهُدى اللَّهِ مُو الهُدى أنَّ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ مُو الهُدى اللهِ الهُدى اللهِ ا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأنعام: 179. وينظر مثلها: الفرقان: 42، 44. القصصَ 50. فصلَت: 52. الأحقاف: 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 136/4.

<sup>3</sup> **الإسراء:72**. وينظر مثلها: المائدة: 60. الفرقان:34.

<sup>4</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 89/8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 157. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 315/16.

 $<sup>^{6}</sup>$  الأنعام: 71. وينظر مثلها: البقرة: 120.

<sup>7</sup> بنظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 253/3.

الموقعُ الثالثُ (معطوفةٌ في محلِّ رفعٍ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ معطوفةً في محلِّ رفع أمرتينٍ، نحو قولِهِ تعالى: " وَأُولَئِكَ هُو الْمُهْتَدُونَ "2.

الموقعُ الرابعُ (في محلِّ نصبِ مقولِ القولِ /مفعولِ بهِ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصبِ مقولِ القولِ سبع مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "وَلَنْ تَرْخَمَى كَذْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّحَارَى في محلِّ نصبِ مقولِ القولِ سبع مرّات، فالجملةُ الاسميّةُ (إنَّ هُدَى اللهِ هو الهُدى) في محلِّ محلِّ نصبِ مقولِ القولِ (مفعول بهِ) 4.

الموقعُ الخامسُ (في محلِّ نصبِ مفعولِ بِهِ ثانٍ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصبِ مفعولِ بِهِ ثانٍ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "هَمَنْ يَهْدِيهِ هِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَهَلَا محلِّ نصبِ مفعولِ بِهِ ثانِ الفعلِ رأيتُ<sup>6</sup>. وَدَلكَ في محلِّ نصبِ مفعولِ بِهِ ثانِ الفعلِ رأيتُ<sup>6</sup>.

الموقعُ السادسُ (في محلِّ نصبِ حال): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ حالاً ستَّ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: " وَفِي نُسْدَتِهَا هُدًى فَرْ مُهُ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ "، فالجملةُ الاسميّةُ (وفي نسختها هُدًى) في محلِّ نصبِ حالِ 8.

الموقعُ السابعُ (معطوفةٌ في محلِّ نصبٍ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ معطوفةً في محلِّ نصب ومرتينِ، نحو قولهِ تعالى: "بَلْ هَالُوا إِنَّا وَبَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَتَارِهِمُ مُمْتَدُونَ "10".

<sup>1</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ، 15/1، 208/4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 157. وينظر مثلها: ا**لأنعام**: 82.

<sup>3</sup> البقرة:120. وينظر مثلها: آل عمران: 73. النساء:51. الأنعام: 71. يونس: 35. فصلَّت: 17. التغابن:6.

<sup>4</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 152/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الجاثية:23.

<sup>6</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 153/13.

 $<sup>^{7}</sup>$  الأعراف: 154. وينظر مثلها: المائدة: 44، 46. الأنعام: 82، 140. ياسين: 21.

<sup>8</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،5/88.

و ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 221/11. 75/13.

<sup>10</sup> الزّخرف:22. وينظر مثلها: سبأ: 24.

الموقعُ الثامنُ (في محلِّ جرِّ صفةٍ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ جرِّ صفةٍ مرزةً واحدة، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابِمٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُهْ صَادِقٍينَ"، فالجملةُ الاسميّةُ (هو أهدى) في محلِّ جرِّ صفةٍ 2.

الموقعُ التاسعُ (في محلِّ جزمِ جوابِ الشَّرطِ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ جزمِ جوابِ الشَّرطِ، ثمانيَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: " وَهَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ "3، فالجملةُ الاسميّةُ (ما لهُ مِنْ هادٍ) في محلِّ جزم جواب الشرطِ (مَنْ) 4.

الموقعُ العاشرُ (معطوفةٌ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ معطوفةً تسعَ عشرةَ مرّةً نحوَ قولِهِ تعالى: "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَعَرُوا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةُ هِنْ رَبِّهِ إِنَّهَا أَنْتِكَ هُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ"5.

الموقعُ الحاديَ عشرَ (استئنافيّةٌ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ استئنافيّةٌ أربعاً وثلاثينَ مرّةً، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَهَنُوا إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"6.

الموقعُ الثانيَ عشرَ (تعليليّة): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ تعليليّةً أربعَ مرّات، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَادْئُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى هُسْتَقِيمٍ" .

الموقعُ الثالثَ عشرَ (لا محلَّ لها اعتراضيّةٌ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ لا محلَّ لَها اعتراضيّةً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "أَرَأَيْهَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى"8.

<sup>2</sup> ينظر الدرويش، محيى الدين: إعراب القرآن وبياته، 628/5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القَصصَ 49.

<sup>3</sup> الرّعد: 33. وينظر مثلها: الأعراف:178، 186. الإسراء: 97. الكهف:17. الزّمر: 23، 36. غافر:33.

<sup>4</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 136/7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الرّعد: 7. وينظر في إعرابِها،صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،7/59. وينظر مثلها: البقرة: 61، 70، 157،272. الأنعام: 56،140 يـونس:43،45،108. النــور:46. الشــعراء:78.النمــل:77. القَصَــص:56. الروم:29،18 الأحراب:4. ياسين:21. فصلّت:41.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الحجُّ: 67. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 9/143. وينظر مثلها: النحل: 37. الشعراء: 62. المنافقين: 6.

<sup>8</sup> العلق:11. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،15 /368.

الموقعُ الرابعَ عشرَ (لا محلَّ لها جوابُ شرطِ غير جازمٍ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ لا محلَّ لَها جوابَ شرطِ غيرَ جازمٍ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "أَوْ تَعُولُوا لَوْ أَنَّا الهدايةِ لا محلَّ لَها أَهْدَى مِنْهُوْ".

الموقعُ الخامسَ عشرَ (لا محلَّ لها جوابُ القسم): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ لا محلَّ لَها جوابَ القسم): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ لا محلَّ لَها جوابَ قسمٍ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَأَهْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْهَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَخِيرٌ لَها جوابَ قسمٍ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَأَهْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْهَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَخِيرٌ لَها جَوابَ اللَّهُمِ".

الموقعُ السادسَ عشرَ (لا محلَّ لها صلةُ الموصولِ الاسميّ أوالحرفيّ): ورَدَتْ الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الهدايةِ لا محلَّ لَها مِنَ الإعرابِ صلةَ الموصولِ الاسميِّ أو الحرفيِّ مرتين، نحو قولِهِ تعالى: "إنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِر وَأَقَامَ الطَّالةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَدْشَ إلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِينَ".

#### 2- المواقعُ الإعرابيّةُ للجملةِ الفعليّةِ في ألفاظِ الهداية:

الموقعُ الأوّلُ (في محلِّ رفعِ خبرِ المبتدأ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ خبرِ المبتدأ ثلاثينَ مرّةً، نحو ولهِ تعالى: "وَأَهًا تَهُودُ فَهَدَيْنَاهُوْ" 4.

الموقعُ الثاني (في محلِّ رفعِ خبرِ إنَّ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ خبرِ إنَّ ثمانيَ عشرةَ مرّة، نحو قولِهِ تعالى: " قُلْ إنَّنِي مَدَانِي رَبِّي إلى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِنْنِي مَدَانِي رَبِّي إلى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِنْنِي مَدَانِي مَن المُشْرِكِينَ " 5.

2 فاطر: 42. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ، 11/285.

<sup>1</sup> الأنعام: 157. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،4/339.

<sup>3</sup> التوبة:18. وينظر مثلها: الإسراء:84. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعرابِ القرآن وصرفِهِ وبياتِه، 301/5، \$104/8.

<sup>4</sup> فصلّت: 17. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 295/12، وينظر مثلها: البقرة: 295/37،80،109. آل عمران:88. المائدة: 108. الأنعام 88. التوبة:19،24،37،80،109. يونس: 18،43،108. الإسراء:15. النور: 46، الشعراء:62،78. النمان:24،92. الروم:29. الأحزاب:4. الزمر: 41،3 المنابن: 23، 108. الجاثية:23. الصف:5،7. الجمعة: 5. التغابن: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام: 161. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،4/347. وينظر مثلها: المائدة: 51، 67. الأنعام: 144. يونس:9. النحل:37،104. الإسراء: 9. الشعراء:62. القصَـص:50، 56. الزّمر:3. غافر:28. الشورى:52. الزخرف:27. الأحقاف: 10. المنافقون:6. الإنسان:3.

الموقعُ الثالثُ (في محلِّ رفعِ خبرِ أنَّ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ خبرِ أنَّ أن أربعَ مرّاتٍ، نحو قولهِ تعالى: "وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتِ مَينًاتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يُريدُ"1.

الموقعُ الرابعُ (في محلِّ رفعِ خبرِ لكنَّ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ خبر لكنَّ عليه المُوقعُ الله وَهُ يَهُدِي مَنْ يَهَاءُ"2.

الموقعُ الخامسُ (في محلِّ رفعِ خبرِ لعلَّ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ خبرِ لعلَّ : "وَإِذْ أَتَيْنَا هُوسَى الْكِتَاجَ وَالْهُرْقَانَ لَعَلَّكُوْ تَهْتَدُونَ"3.

الموقعُ السادسُ (في محلِّ رفعِ نعتٍ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ رفعِ نعتِ أوَّلِ أو ثانِ خمسَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَهِنْ قَوْمِ مُوسَى أُهَّةٌ يَهْدُونَ بِالْمَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ "4.

الموقعُ السابعُ (في محلِّ نصبِ حال): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصبِ حالٍ عشر مرّاتٍ، نحو قولهِ تعالى: "وَ مَا جَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُمَا جُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانٍ"5.

الموقعُ الثامنُ (في محلِّ نصبِ مقولِ القولِ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصبِ مقولِ القولِ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ لَئِنْ لَمْ يَمْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ".

الظَّالِينَ".

<sup>2</sup> البقرة: 272. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِه، 2/65. وينظر مثلها: القَصَصَ:56.

الحجة: 16. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 98/9. وينظر مثلها: يوسف: 52. النحل: 107. الزّمر: 57.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 53. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 128/1، وينظر مثلها: البقرة: 53. الرخرف: 10. الأنبياء:31. المؤمنون: 49. السجدة: 3. الزخرف: 10. الأنبياء:31. المؤمنون: 49. السجدة: 3. الزخرف: 10.

<sup>4</sup> الأعراف: 159. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 5/99. وينظر مثلها: الأعراف: 181. المائدة: 16. الأحقاف: 30. النحل: 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام: 80. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،4/203. وينظر مثلها: المائدة: 16. الأنعام: 84،88. الأعراف: 30. إبراهيم: 12. الشعراء: 62. الزّمر: 23. الأحقاف: 30. الجونّ: 2.

<sup>6</sup> الأنعام: 77. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،4/199. وينظر مثلها: إبراهيم: 21.

الموقعُ التاسعُ (في محلِّ نصبِ نعت): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصبِ نعتٍ مرتين، نحو قولهِ تعالى: "وَ جَعَلْهَا مِنْهُو أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَهْرِهَا "1.

الموقعُ العاشرُ (في محلِّ نصبِ مفعول بِهِ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في الفاظِ الهدايةِ في محللِّ نصبِ مفعول بِهِ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في الفاظِ الهدايةِ في محللِّ نصبِ مفعول بِهِ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالَ نَكُّرُها لَهَا مَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِينِ"2.

الموقعُ الحادي عشر (في محلِّ نصبِ خبرِ كانَ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصبِ خبرِ كانَ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصبِ خبرِ كانَ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَرَأُوا الْعَذَائِمَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ"3.

الموقعُ الثاني عشر (في محلِّ جرِّ بالإضافةِ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ جرِّ بالإضافةِ خمسَ مرّاتٍ نحو قولِهِ تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَهَنُها كَلَيْكُمْ أَنْهُ سَكُمْ لَا يَحُرُّكُمْ هَنْ فَكُمْ الْخَيْرُ الْمَالِحُالَةُ الْمُعَالَى عَلَيْكُمْ أَنْهُ سَكُمْ لَا يَحُرُّكُمْ هَنْ فَا الله المُتَدَيْتُمْ اللهِ المُتَدَيْتُمُ اللهِ اللهِ المُتَدَيْتُمُ اللهِ اللهِ المُتَدَيِّتُمُ اللهِ المُتَدَيِّتُمُ اللهِ المُتَدَيِّتُمُ اللهِ اللهِ المُتَدَيِّتُمُ اللهِ الله

الموقعُ الثالثَ عشرَ (في محلِّ جزمِ جوابِ الشرطِ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ جزمِ جوابِ الشرطِ ثمانيَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَإِنْ أَمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْ بِمِ فَقَدِ مَا الشّرطِ ثمانيَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَإِنْ أَمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْ تُمْ بِمِ فَقَدِ المُتَدَوْاً".

الموقعُ الرابعَ عشرَ (معطوفةٌ في محلِّ رفع ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ معطوفةً في محلِّ رفع سبعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَاللَّهُ يَدْمُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَمْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"6.

السجدة: 24. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،120/11. وينظر مثلها: الأنبياء:73.

<sup>2</sup> النمل: 41. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 173/10.

<sup>3</sup> القَصَص: 64. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،284/10.

<sup>4</sup> المائدة: 105. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِه،43/4، وينظر مثلها: الأنعام: 71. آل عمران:8. التوبة:115. الأحقاف:11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة:137. وينظر في إعرابِها،الدرويش، محيى الدين: إعراب القرآن وبيانه، 181/1. وينظر مثلها: آل عمران: 20،101. وينظر العالم عمران: 20،101. يونس:108. الإسراء:15. الكهف:57. النمل:92. الصافّات:23.

<sup>6</sup> يونس:25. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِـهِ، 6/111. وينظـر مثلهـا: النساء:175. الأعراف:148. الرعد: 27. الحجّ:4. فاطر:8. الشورى: 13.

الموقعُ الخامسَ عشرَ (معطوفةٌ في محلِّ نصبٍ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ معطوفةً في محلِّ نصب عشرَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُوْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ"1.

الموقعُ السادسَ عشرَ (معطوفةٌ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ معطوفةً سبعاً وعشرينَ مرّةً، نحو قولِهِ تعالى: "إِلّا الْمُسْتَخْعَفِينَ مِنَ الرِّ جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ دِيلَةً وَلا يَسْتَطِيعُونَ دِيلَةً وَلا يَسْتَخُونَ سَبِيلًا"2.

الموقعُ السابعَ عشر (لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ استئنافيّةً): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ إحدى عشر َ مرّةً، نحو قولهِ تعالى: "فَريهًا هَدَى وَفريهًا مَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّالَةُ".

الموقعُ الثامنَ عشرَ (تفسيريّة /تعليليّة): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ تفسيريّةً لا محلّ للها مِنَ الإعرابِ مرّتين، نحو قولِهِ تعالى: "فَقَالُوا أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا "4.

الموقعُ التاسعَ عشرَ (لا محلَّ لها مِنَ الإعراب جوابُ شرطِ غير جازمٍ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّـةُ في ألفاظِ الهدايةِ لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ جوابَ شرطٍ غير َ جازمٍ سبعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ فَلِلَّهِ الْمُدَّةُ الْمَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ"5.

<sup>2</sup> النساء:98. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،3/145. وينظر مثلها: البقرة: 213. النفاء:93، 121. الأنعام:84،87. الأعراف:100. إبراهيم:4. النحل:93،121. والمنطبة: 31. الأنعام:18. الأعراف:37. المدترّ: 31. المدترّ: 31. النازعات:19. الأعلى: 3. البلد:10. الضحى: 7.

البقرة: 170. وينظر في إعرابِها،الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبياته،1/171. وينظر مثلها: البقرة: 26. المائدة: 104. الأعراف:100. الحجّ: 24.24. غافر:29. سبأ:6، 50. الصافّات: 23.

<sup>3</sup> الأعراف:30. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،4/391. وينظر مثلها: الفاتحة:6. البقرة: 142. النور:35.

<sup>4</sup> التغابن: 6. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،14/267. وينظر مثلها: الكهف:17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام: 149. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،4/321. وينظر مثلها: البقرة: 135. الرعد:31. إبراهيم:21. النحل:9. النور:54. النغابن: 11.

الموقعُ العشرون (لا محلَّ لها مِنَ الإعراب جوابُ شرطٍ مقدّرٍ): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الهدايةِ لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ جوابَ شرطٍ مقدّرٍ مرّتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "فَاتَّبِعْنِيم أَهْدِكَ صَرَاطًا سَويًّا"1.

الموقعُ الثاني والعشرون (لا محلَّ لها من الإعراب صلةُ الموصول): ورَدَتْ الجملةُ الفعليّةُ في الفاظِ الهدايةِ صلةَ الموصولِ الحرفيِّ أو الاسميِّ، لا محلَّ لها مِنَ الإعراب، ثمانياً وعشرينَ مرّةً، أربعةُ مواضعَ منها في آيةٍ واحدةٍ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ هَلْ هِنْ شُرَكَائِكُمْ هَنْ يَهْدِي لِمُ وَلَى الْمَقِّ أَمَنْ لا يُعِدِّي إلَّا أَنْ يُهْدِي إلَى الْمَقِّ أَمَنْ لا يُعِدِّي إلَّا أَنْ يُهْدِي فَهَا إلَّا اللهُ يَهْدِي إلله المُحقِّ أَمْنُ لا يَعِدِّي إلَّا أَنْ يُهُدَى فَهَا لَكُمْ كَيْفِعَ تَمْكُمُونَ "د، وثلاثةٌ في آيةٍ واحدةٍ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَقَالُوا المُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا اللهُ الل

ومِنْ أَمِثَلَتِهَا مِعَ الموصولِ الحرفيِّ: قولُهُ تعالى: "بَلِ اللَّهُ يَهُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَاكُمْ لِلْإِيهَانِ الحرفيِّ: أَنْ كَنْتُمْ حَادِقِينَ "6، فجملةُ (هداكم) لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ صلة الموصولِ الحرفيِّ (أَنْ) 7.

أ مريم:43. وينظر مثلها: غافر:38. وينظر في إعرابِها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه ويباته، 43/305/12/8.

<sup>2</sup> العنكبوت: 69. وينظر في إعرابها، ياقوت: إعراب القرآن الكريم، 7/3596.

<sup>3</sup> يونس: 35. وينظر في إعرابها، ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، 2037/5.

<sup>4</sup> الأعراف:43. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،415/4.

<sup>5</sup> البقرة: 143. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ، 292/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الحُجُرات:17.

<sup>7</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ، 298/13.

وقد احتملت بعض المواقع الوجهين معاً الاسميّ أو الحرفيّ، نحو قولِهِ تعالى: "لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى هَا هَدَاكُهُ وَبَشِر المُدْسنِينَ "1.

#### 3- المواقعُ الإعرابيّةُ للجملةِ الاسميّةِ في ألفاظِ الضلال:

انحصرت المواقعُ الإعرابيّةُ للجملةِ الاسميةِ في ألفاظِ الضلالِ بين: الرفع، والنصب، والجزم، والجملة الّتي لا محلّ لها، وقد بلغت تلكَ المواقعُ أربعةَ عشرَ موقعاً، على النحو الاتي:

الموقعُ الأوّلُ ( في محلِّ رفعِ خبرِ المبتدأ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفع خبرِ المبتدأ مرتين، نحو قولِهِ تعالى: "أولؤك فِي خَلالٍ بَعِيدٍ"2.

الموقعُ الثاني (في محلِّ رفعِ خبرِ إنْ المخفّفة): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفع خبرِ إنْ المخفّفة مررّةً واحدةً، وذلكَ في قوله تعالى: " وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي خَاللٍ مُبِينٍ"3.

الموقعُ الثالثُ (في محلِّ رفعِ معطوفة): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفعِ خبرِ معطوفةً مرّةً واحدةً، وذلكَ في قوله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُعْبَلُ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُو الظَّالُونَ "4.

الموقعُ الرابعُ (في محلِّ نصبِ مفعول بهِ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محللً نصبِ مفعولِ بهِ، خمسَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَيَقُولُ أَأَنْتُهُ أَخْللتُهُ مِبَادِي هَوُلاءِ أَهُ هُمْ خَلُوا السَّبِيلَ...

السَّبِيلَ...

السَّبِيلَ...

الحجُّ: 27. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،9/117. وينظر مثلها: البقرة: 185. النساء:88،137،168. الأتعام:17،90، 125. 43. النحل:36. الكهف:24. مريم:58،76. طه:135. النقل:43،06. القصص: 22. الزمر:18. محمد:17. النجم:30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إبراهيم: 3. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،7/154. وينظر مثلها: مريم:75.

<sup>3</sup> الجمعة: 2. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانيه، 244/14.

<sup>4</sup> آل عمران: 90. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 244/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفرقان: 17. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،9/315. وينظر مثلها: الفرقان: 42. الرعد:27. المطفّفين: 32.

الموقعُ الخامسُ (في محلِّ نصبِ مفعولِ بِهِ ثانٍ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ نصبِ مفعولِ بِهِ ثانٍ مرّةً و احدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ أَرَأَيْتُهْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ مَحلِّ نصبِ مفعولٍ بِهِ ثانٍ مرّةً و احدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قُلْ أَرَأَيْتُهُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ مَكُنْ مُمَ فِي شِهَاقٍ بَعِيدٍ" أَ.

الموقعُ السادسُ (في محلِّ نصبِ حالٍ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ نصبِ حال مرتبن، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ هَعَلْتُهَا إِذًا وَأَهَا مِنَ الظَّالِينَ"2.

الموقعُ السابعُ (في محلِّ جزمِ جوابِ الشَّرطِ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ جزمِ جوابِ الشَّرطِ مرّتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "فَعَري اتَّبَعَ هُدَايي فَلا يَخِلُّ وَلا يَشْقَى"3.

الموقعُ الثامنُ (معطوفةٌ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ لا محلَّ لها معطوفةً خمس مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَهَنِ اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَهْسِهِ وَهَنْ خَلَّ فَإِنَّهَا يَخِلُّ كَلَيْهَا وَهَا أَمَا كَلَيْكُمْ مِرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَهَنِ اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَهْسِهِ وَهَنْ خَلَّ فَإِنَّهَا يَخِلُ عَلَيْهَا وَهَا أَمَا كَلَيْكُمْ فِوَكِيلٍ" 4.

الموقعُ التاسعُ (استئنافيّةٌ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ لا محلَّ لها استئنافيّةً سبعاً وعشرينَ مرّةً، نحو قولِهِ تعالى: "أَهَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ لَمَهَلِهِ هَرَاّهُ مَسَنًا هَإِنَّ اللَّهَ يُظِلُّ مَنْ يَهَاءُ".

الموقعُ العاشرُ (تعليليّة): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ لا محلَّ لها تعليليّة أربع مرّاتٍ، نحو قولهِ تعالى: "رَبِمِّ إِنَّهُنَّ أَخْلُلْنَ كَثِيرًا هِنَ النَّاسِ"6.

<sup>1</sup> فصلَت:52. وينظر في إعرابها، وينظر في إعرابها، ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم،9/4193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الشعراء:20. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،62/10. وينظر مثلها: آل عمران: 164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> طه:23. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 436/8. وينظر مثلها: الزّمر: 37. وينظر في إعرابها، صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 185/12.

<sup>4</sup> يونس: 108. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،6/210. وينظر مثلها: الإسراء: 15. النمل: 92. الزّمر: 41. ق:27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فاطر: 8. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانيه 1254/11. وينظر مثلها: البقرة: 108،198 الأعراف: 17،42،44. يوسف: 83. الرعد: 14. إبراهيم: 18. الحجة: 12. الفرقان: 14،42،44. الأحقان: 18. القرت: 18. القمر: 18. القمر: 18. الأحقاف: 32،46. محمد: 4. القمر: 42، 44. الملك: 9. الملك: 9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> إبراهيم: 36. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 198/7. وينظر مثلها: مريم: 38. الشعراء:86. فاطر: 8.

الموقعُ الحادي عشر (جوابُ القسمِ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ لا محلَّ لها جوابَ القسم ثلاثَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "قالُموا قَاللَّهِ إِنَّكَ لَهِي خَلَالِكَ الْقَدِيمِ".

الموقعُ الثاني عشر (جوابُ النداءِ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ لا محلَّ لها جوابَ النداءِ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "رَبَّهَا مَهُلاءِ أَخَلُوهَا فَأَتِهِمْ مَذَابًا خِعْفًا مِنَ"2.

الموقعُ الثالثَ عشر (صلةُ الموصولِ): ورَدَت الجملةُ الاسميّةُ في ألفاظِ الضلالِ لا محلَّ لها صلةَ الموصولِ ثلاث مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي خَلالٍ مُبِينٍ"3.

#### 4- المواقعُ الإعرابيّةُ للجملةِ الفعليّةِ في ألفاظِ الضلال:

الموقعُ الأوّلُ (فيْ محلِّ رفعِ خبرِ المبتدَأ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفعِ خبرِ المبتدَأ عشر مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَهَن اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَهَنْ ظَلَّ فَإِنَّهَا يَخِلُّ عَلْمَ عَلْمُ اللهُ ال

الموقعُ الثاني (فيْ محلِّ رفع خبرِ ثانٍ): وَرَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفعِ خبرِ ثانٍ الخبرِ ثانٍ المبتدأ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: " إِنَّهَا النَّسِيم، زيَادَةُ فِيهِ الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّـذِينَ كَفَرُوا "5.

الموقعُ الثالثُ (فيْ محلِّ رفعِ خبرِ إنَّ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفعِ خبرِ إنَّ الخينَ كَفَرُوا وَحَدُّوا مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ خَلُوا"6.

<sup>1</sup> يوسف:95. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،7/63. وينظر مثلها: الأنبياء: 54. الشعراء: 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأعراف: 38. وينظر مثلها: الأعراف: 61. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفة وبياتيه، 405،441/4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الملك: 29. وينظر في إعرابها،محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته،31/15. وينظر مثلها: القصَص: 85.الزخرف:40.

<sup>4</sup> يونس: 108. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 210/2. وينظر مثلها: الأعراف: 38. الإسراء: 15. طه: 123. الفرقان: 17 مكرّر. النمل: 92. الزّمر: 41. محمد: 4،1.

<sup>5</sup> التوبة:37. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 337/5.

<sup>6</sup> النساء:167. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه،158/2. وينظر مثلها: الأنعام:119. الأعراف:149. الرعد:27. إبراهيم:36. فاطر: 8.

الموقعُ الرابعُ (فيْ محلِّ رفعِ خبرِ أنَّ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفعِ خبرِ أنَّ على خبرِ أنَّ مرّةً واحدةً، وذلكَ فيْ قولِهِ تعالى: "كُتِمبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ هَأَنَّهُ يُظِّهُ مَيْ يَولُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَولَّاهُ هَأَنَّهُ يُظِلِّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَامِهِ السَّعِيرِ"1.

الموقعُ الخامسُ (فيْ محلِّ رفع معطوفةٌ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ رفعٍ معطوفةً مرتين، نحو وله تعالى "وَهَالُوا رَبَّهَا إِنَّا أَطَعْهَا سَاحَتَهَا وَكُبَرَاءَهَا هَأْضُلُوهَا السَّبِيلا"2.

الموقعُ السادسُ (فيْ محلِّ نصبِ مفعولٍ بِهِ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محللِّ نصب مفعولٍ بِهِ أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "هَالُوا خَلُّوا كَذًا "3.

الموقعُ السابعُ (في محلِّ نصبِ مفعول بِهِ ثانٍ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ نصبِ مفعول بِهِ ثانٍ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالَ يَا هَارُون هَا هَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُوْ ضَابِ ثَالَ وَاحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "قَالَ يَا هَارُون هَا هَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُوْ خَلُوا" وقد رأى فيها الدرويشُ مفعولاً بِهِ ثانياً لرأى القلبيّةِ أو حالاً بعد رأى البصريّةِ. وأعربها وأعربها صاحب المفصل حالاً، وأعربها صاحبُ الجدولِ مفعولاً بِهِ ثانياً.

الموقعُ الثامنُ (فيْ محلِّ نصبِ حالٍ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ نصبِ حالٍ على الموقعُ الثامنُ (فيْ محلِّ نصبِ حالٍ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الفاظِ الضلالِ في محلِّ نصب حالٍ ستَّ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَدَّبَ طَائِهَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِمِ لَوْ يُظِلُّونَ مُّمَا يُخِلُونَ إلَّا الْكِتَابِمِ لَوْ يُظِلُّونَ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعلقَلُ اللهِ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلَ المُعلقَلُ المُعلقَلُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلْلِ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلْمُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيقُلْمُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيقُلْمُ المُعلقَلِيّةُ المُعلقَلِيقِيقُلْمِ المُعلقَلِيقِلْمُ المُعلقِلِيقِلْمُ المُعلقِلِيقِيقِلْمُ المُعلقِلِيّةُ المُعلقِلْمُ المُعلقِلِيقُلْمُ المُعلقُلِيقُلِيقُولِ المُعلقِلِيقُلْمُ المُعلقِلْمُ المُعلقِلِيقُلْمُ المُعلقَلِيقِلْمُ المُعلقِلِيقُلِيقُولِي المُعلقُلِيقُلْمُ المُعلقِلْمُ المُعلقِلِيقُلْمُ المُعلقِلِيقُلِيقُلِيقِلِيقُلْمُ المُعلقِلِيقُلْمُ المُعلقِلِيقِلِيقِلْمُ المُعلقِلِيقُلْمُ المُعلقِلْمُ المُعلقِلِيقُلْمُ المُعلقِلِيقُلُولِ المُعلقِلِيقُلِمُ المُعلقِلِيقِلْمُ المُعلقِلِيقُلُولِمِلْمُ المُعلقِلِيق

<sup>2</sup> الأحزاب:67. وينظر مثلها: محمد:8. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه ويباته، 213/13، 194/11.

الحجة: 4. وينظر في إعرابها، صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 85/9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> غافر:74. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتَـل،297/10. وينظر مثلها: الأعراف: 37. سبأ: 50. نوح: 24.

<sup>4</sup> طه: 92. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه،717/4. وصالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،143/7. وصافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته،411/8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> آل عمران: 69. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 213/2. وينظر في إعرابها، النساء: 113. الأعراف: 55. التوبة: 37. طه: 85،92.

الموقعُ التاسعُ (في محلِّ نصبِ خبرِ كاد): وردَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضللِ في محللِّ نصبِ خبرِ كاد مرةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إنْ كَادَ لَيُخِلُّنَا عَنْ ٱلِهَتِهَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْهَا عَلَيْهَا وَسَوْهُ مَ يَعْلَمُونَ مِينَ يَرَوْنَ الْعَذَاجِ مَنْ أَخَلُّ سَبِيلًا" أَ.

الموقعُ العاشرُ (فيْ محلِّ نصبِ نعتٍ):ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ نصبِ نعتٍ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَأَهَّا الَّذِينَ كَهَرُوا هَيَهُولُونَ هَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَ ذَا هَثَلَا يُخِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِينَ في إلَّا الْهَاسِقِينَ "2، وقد رأى الدرويشُ فيها نعتاً أو جملةً مستأنفةً.

الموقعُ الحادي عشر َ (في محلِّ نصب معطوفةً): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ معطوفةً في محلِّ نصب محطوفةً في محلِّ عَنْمُ مَا كَانُوا في محلِّ نصب مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "انْظُرْ كَيْهُ مَ كَذَبُوا عَلَى أَنْهُ سِمِ هُ وَظُلَّ عَنْمُ مَا كَانُوا يَهْتَرُونَ "3.

الموقعُ الثالثَ عشرَ (فيْ محلِّ جرِّ نعتٍ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ في محلِّ جررِّ نعتٍ مرتين، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ عِلْهُ مَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَاجِ لَا يَخِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى"5.

<sup>1</sup> الفرقان: 42. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 130/8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 26. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيي الدين: إ**عراب القرآن وبيانه،** 77/1.

<sup>3</sup> الأنعام: 24. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه،345/2، وينظر مثلها: الإسراء: 48. وينظر في إعراب المرآن وصرفه وبيانه،60/8.

<sup>4</sup> السجدة: 10. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،107/11.

<sup>5</sup> طه:52. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبياته،687/4، وينظر مثلها: المائدة: 77. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،116/3.

الموقعُ الرابعَ عشرَ (معطوفةٌ فيْ محلِّ جرِّ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ معطوفةً في محلِّ جرِ محلِّ جرِّ خمسَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُها بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُها أَنَّ الْمَقَ لِلَهِ وَخَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُها يَهْتَرُونَ"1.

الموقعُ الخامسَ عشرَ (في محلِّ جزمِ جوابِ الشَّرطِ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضالِ معطوفةً في محلِّ جزمِ جوابِ الشَّرطِ عشرَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يَقَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيهَانِ معطوفةً في محلِّ جزمِ جوابِ الشَّرطِ عشرَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يَقَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيهَانِ مَعْقَدْ خَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ"2.

الموقعُ السادسَ عشرَ (معطوفةٌ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ معطوفة، لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ سبعَ عشرَ مرّةً، نحو قولِهِ تعالى: "نَرَى مَعَكُمْ شُهَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَكَمْتُمْ أَنَّمُ مُ فِيكُمْ شُوَكَاء لَهُ لَا يَدُنَّهُمْ وَخَلَّ كَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُمُونَ "د.

الموقعُ السابعَ عشر (استئنافيةً): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ استئنافيّة، لا محلَّ لها مِنَ الإعراب تسعَ عشر مرّةً، نحو قولهِ تعالى: "وَأَخَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدَى" 4.

الموقعُ الثامنَ عشرَ (اعتراضيةً): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ اعتراضيّةٌ، لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَا أَضَّلْهَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ "5، وقد عدّها بعضُ النحاةِ جملةً معطوفةً على القسم6.

<sup>1</sup> القصص: 75. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،291/100. وينظر مثلها: المائدة: 77 مكرر . طه: 85 مكرر .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 108. وينظر في إعرابها، ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، 188/1. وينظر مثلها: النساء: 116، 136. المؤدة: 12. يونس: 108. الإسراء: 15. الأحزاب: 36. سبأ: 50. الزّمر: 41. الممتحنة: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام:94. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،4/226.وينظر مثلها: النساء:119. الأعراف:53، 178. التوبة:115. يونس:30. هـود:21. إبـراهيم:27. النحل:87،93. الإسـراء: 97. الكهف:17. طه:85. الزّمر:23. غافر:33. غافر:33. فصلّت: 48. الجاثية:23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> طه:79. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،8/400. وينظر مثلها: البقرة: 26. النساء: 88،143. الأنعام: 24،56،140. الأعراف:186. التوبة:37. إبراهيم:4. الرعد:33. طه:52. الزّمر: 36. غافر:34،74. الشّوري:44،46. الأحقاف:28. المدتر:31.

<sup>5</sup> الشعراء:99. وينظر في إعرابها، صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،94/10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر ياقوت، محمود سليمان: إعراب القرآن الكريم، 3340/7.

الموقعُ التاسعَ عشرَ (جوابُ شرطِ غيرُ جازمٍ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ جوابَ شرطٍ غيرَ جازمٍ، لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنْ تُطِعْ أَكْتَرَ هَنْ شَرطٍ غيرَ جازمٍ، لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنْ تُطِعْ أَكْتَرَ هَنْ مَنْ اللهِ".

الموقعُ العشرون (جوابُ القسمِ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ جوابَ القسمِ والمقدّرِ أحيانا، لا محلّ لها مِنَ الإعرابِ أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَلَهَدْ خَلَّ فَبْلِهُو أَكْثَرُ الْأُولِينَ"2.

الموقعُ الحادي و العشرون (صلةُ الموصولِ الحرفيّ أو الاسميّ): ورَدَت الجملةُ الفعليّةُ في ألفاظِ الضلالِ صلةَ الموصولِ الحرفيِّ أو الاسميِّ، لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ ستّاً وعشرينَ مرّةً، نحو قولِهِ تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَهَنُهِا كَلَيْكُمْ أَنْهُ سَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ هَنْ ضَلَّ إِذَا المُتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَلِهِ تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَهَنُهِا كَلَيْكُمْ أَنْهُ سَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ هَنْ ضَلَّ إِذَا المُتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّرُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "3.

#### سابعاً: المواقعُ الإعرابيّةُ لشبهِ الجملةِ

اقتصرت أشباه الجملِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ على الجارِّ والمجرورِ، ولم يسردْ مِنَ الظروفِ شيءٌ فيها. وأشباهُ الجملِ: " لا بدَّ مِنْ تعلّقها بالفعلِ، أو ما يشبهه، أوْ ما يشيرُ إلى معناهِ "4. وقد شغلتْ أشباه الجمل في ألفاظِ الهدايةِ والضلال مواقعَ إعرابيّةً عدّةً.

#### 1- المواقعُ الإعرابيّةُ لشبهِ الجملةِ في ألفاظِ الهدايةِ.

الموقعُ الأولُ (خبرٌ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الهدايةِ متعلقاً بمحذوفِ الخبرِ مرتينِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "أولؤك عَلى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولؤكَ هُو المُفْلِمُونَ"5.

150

الأنعام:116. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 263/4، وينظر مثلها: الأنعام:39. الإسراء: 67. نوح:27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصّافات:71. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِهِ،65/12. وينظر مثلها: ياسين:62. الفرقان29. النجم:2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المائدة: 105. وينظر في إعرابها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،149/10. وينظر مثلها: البقرة:282. آل عمران:69. النساء: 44، 60، 88، 113، 176. الأنعام: 281، 117،125،144. التوبة: 115. وينس:88. إبراهيم: 30. النحل: 25، 37، 125. الكهف:104. الحجّ:9. الروم: 29. لقمان: 6. ص: 26 مكرّر. الزّمر: 8. فصلّت: 29. النجم: 30. القلم: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر ابن هشام: مغنى اللبيب،433/2.

د. 5. وينظر في إعرابها، الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه، 39/1. وينظر مثلها: لقمان: 5.

الموقعُ الثاني (خبرُ إنَّ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الهدايةِ متعلَّقاً بخبرِ إنَّ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْهَا مَنْسَكًا هُوْ فَاسِكُوهُ فَلَا يُهَازِعُنَّكَ فِي الْأَهْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْهَا مَنْسَكًا هُوْ فَاسِكُوهُ فَلَا يُهَازِعُنَّكَ فِي الْأَهْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ مِرتينٍ، نحو قولِهِ تعالى: "لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْهَا مَنْسَكًا هُوْ فَاسِكُوهُ فَلَا يُهَا يُهَا يُهَا يُهَا يُعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ" أَلَيْ اللهِ مَنْسَلَقًا مِنْسَالِهُ اللهِ مَنْسَلِهِ اللهِ مَنْسَلِهِ اللهِ مَنْسَلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الموقعُ الثالثُ (خبرُ كانَ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الهدايةِ في محلِّ نصب خبرِ كانَ مرتبنِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "أَرَأَيْهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى"2.

الموقعُ الرابعُ (خبرُ ما العاملةُ عملَ ليسَ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الهدايةِ متعلقاً بمحذوفِ خبرِ ما النافيةِ العاملةِ عملَ ليسَ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَهَا أَهَا مِنَ الْمُمْتَدِينَ".

الموقعُ الخامسُ (جارٌ ومجرورٌ متعلَقٌ بحال): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظ الموقعُ الخامسُ (جارٌ ومجرورٌ متعلَّقاً بحالٍ مرتينِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَهُ بِهَنْ جَاءَ بِالْمُدَى مِنْ عِنْدِهِ المهدايةِ متعلَّقاً بحالٍ مرتينِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَهُ بِهَنْ جَاءَ بِالْمُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّالِمُونَ "4، فشبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ متعلَّق بحال 5.

الموقعُ السادسُ (متعلَّقُ بنعت): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الهدايةِ متعلَّقاً بمحذوفِ نعتٍ مرَّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "شَهْرُ رَهَخَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القرآن هُدَى لللَّاسِ وَبَيِّنَاتِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"6.

<sup>1</sup> الحجّ: 67. وينظر مثلها: سبأ: 24. وينظر في إعرابِها،صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ، 143/9، 143/9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العلق:11. وينظر مثلها: التوبة:18 وينظر في إعرابِها،الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه، 10/5136، 191/3.

<sup>3</sup> الأنعام: 56. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 164/46.

<sup>4</sup> ا**لقَصَص: 3**7. وينظر مثلها: ا**لفتح**: 28.

<sup>5</sup> ينظر صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،400/8.

<sup>6</sup> البقرة:185. وينظر في إعرابِها، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 237/1.

الموقعُ السادسُ (متعلَّقٌ بالفعل): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الهدايةِ متعلَّقاً بالفعل السابق لهُ ستَّ عشرَ مرَّةً، نحو قولهِ تعالى: "أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الظَّالَةَ بِالْهُدَى"1.

## 2- المواقعُ الإعرابيّةُ لشبهِ الجملةِ في ألفاظِ الضلال.

الموقعُ الأوّلُ (خبرٌ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الضلالِ متعلَّقاً بمحذوفِ الخبر ثلاثَ عشرةَ مرّةً، نحو قولهِ تعالى: "قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ"2.

الموقعُ الثاني (خبر إنَّ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الضلالِ متعلَّقاً بمحذوفِ خبرِ إنَّ سبعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "إنَّ أَجَانَا لَغِيى خَلَالٍ مُبِينٍ"3.

الموقعُ الثالثُ (خبرُ كانَ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الضللِ متعلقاً بمحذوفِ خبرِ كانَ تسعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنْ كُنْتُهْ مِنْ قَوْلِهِ لَهِنَ الظَّالِينَ"4.

الموقعُ الرابعُ (مفعولٌ بِهِ ثَانٍ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الضلالِ متعلَّقًا بمحذوفِ مفعول بهِ ثان ثلاث مرّاتٍ، نحو قولهِ تعالى: "أَلَهْ يَهْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَخْلِيلٍ"5.

<sup>2</sup> الشعراء:20. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبيانِـهِ،62/10. وينظر مثلها: الرعد: 14. إبراهيم: 3. مريم:38. القَصَص:85. لقمان:11. ياسين: 47. الزّمر: 22. غافر:25،50. الأحقاف:32. الملك: 9، 29.

البقرة:16. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبيانيه، 1/54. وينظر مثلها: الأنعام:35، 71،117. الأعراف:193،198. التوبة:33. الكهف:57. القصص:56،85. سبأ:32. فصلّت:17. الصف:9. الزّخرف:24. النحل: 125. القلم: 7.

<sup>3</sup> يوسف: 8. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،6/385. وينظر مثلها: يوسف: 95. سبأ: 24. ياسين: 24. الشورى: 18. القمر: 24، 47.

<sup>4</sup> البقرة: 198. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته، 413/1، وينظر آل عمران: 164. مريم: 75. الأنبياء: 54. الشعراء: 86، 97. الزخرف: 4. ق: 27. الجمعة: 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفيل: 2. وينظر في إعرابها، صالح: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل،509/12. وينظر مثلها: الأنعام: 74. بوسف: 30.

الموقعُ الخامسُ (حال): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الضلالِ متعلَّقاً بمحذوفِ حالٍ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ الْمَلاَّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَهَرَاكَ فِي خَالٍ مُبِينٍ" فشبهُ الجملةِ جارِّ ومجرورٌ متعلَّقٌ بحالِ محذوفةٍ، التقديرُ: نراكَ كائناً في ضلالِ مبينِ أو ضالاً 2

الموقعُ السادسُ (متعلَّقُ باسمِ الفاعلِ): ورَدَ شبهُ الجملةِ مِنَ الجارِّ والمجرورِ في ألفاظِ الضللِ متعلَّقاً باسمِ الفاعلِ (هادٍ) بتضمينِهِ معنى صارفٍ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَا أَذْ يَعَ بِهَا دِي الْعُمْي عَنْ خَلَالَتِهِمْ "3.

وخلاصةُ القولِ في هذا المبحثِ: أنّ المواقعَ والأوجة الإعرابيّةِ لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم على اختلاف صيغها، جاءت متنوّعة مختلفة، فالمصدرُ الصريحُ لمْ يردْ في الفاظِ الهدايةِ، في حين ظهر بصورِ مختلفةٍ فيْ ألفاظِ الضلالِ،احتلّتْ هذهِ المصادرُ مواقعَ إعرابيّةً مختلفةً. أما اسمُ المصدرُ فقد وَردَ في ألفاظِ الهدايةِ، ولمْ يردْ في ألفاظِ الضلالِ. المصدرُ المؤوّلُ وَرَدَ في الهدايةِ والضلالِ واقتصرت حروفُهُ المصدرية في الهدايةِ على (أنْ، أنَّ، ما) في حينِ اقتصرت الحروف المصدريّةُ في ألفاظ الضلالِ على (أنْ، وأنَّ، ولوْ).المشتقات كانَ لها حضورها اقتصرت الحروف المصدريّةُ في ألفاظ الضلالِ على (أنْ، وأنَّ، ولوْ).المشتقات كانَ لها حضورها إذْ وَرَدَ منها اسمُ الفاعلِ واسمُ التفضيلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، وشغلت مواقعَ إعرابيّةٍ عدّة. الجملةُ بنوعيها الاسميّة والفعليّة، وشبهُ الجملة كذلك كانَ حضورها كبيراً في ألفاظِ الهدايـةِ والضلال، وتعدّتْ مواقعُها الإعرابيةُ.

لمْ يُلق الإعرابُ بظلالِهِ على تفسيريِّ القرطبيّ والشعراويّ كثيراً في ألفاظِ الهداية والضلالِ، فعلى الرغمِ مِنْ استخدامهما لأدواتِ النحوِ، ووقوفها عند قضايا لغويّة أسهمت في تقريب المعنى من الأذهانِ، وخاصّة القرطبيّ، إلا أنّهما لمْ يقفا عند الإعراب وقضاياه طويلاً. ففي تفسير القرطبيّ لقولهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ" في وقف القرطبيّ عند

<sup>1</sup> الأعراف: 60. وينظر مثلها: الأنعام: 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر ، صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل، 445/3.

<sup>3</sup> النمل: 81. وينظر في إعرابها، صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،10/209. وينظر السروم: 53.

<sup>4</sup> الفاتحة: 7.

احتمالات معنى الضالين: النصارى، والمنافقين. ثمَّ تحدَّثَ عن معنى الضلالِ في كلام العرب، ولكنّه لمْ يشر إلى إعرابها 1.

والقرطبيُّ نفسهُ في تفسيرِهِ لقولِهِ تعالى: "خَالِكَ الْكِتَابِمُ لَا رَيْبِمَ فِيهِ هُ حَبِي اِلْمُتَّقِينَ"2. أعرب (فيهِ هُدًى) فقالَ: "وارتفع (هُدًى) على الابتداء، والخبرُ (فيهِ)3، وذلكَ بعد أن استوفى معانيَ الهدى مِنْ جميع نواحيهِ.

أمّا الشعراويُّ في تفسيرِهِ لقولِهِ تعالى: "لمَيْرِ الْمَغْضُومِهِ لَمَلَيْهِوْ وَلَا الظَّالِّينَ " فَلَمْ يتطرقُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

1 ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 231/12-232.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 2.

<sup>3</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 247/1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الفاتحة: 7.

<sup>5</sup> ينظر الشعراوي: تفسير الشعراوي، 1/90.

# الفصلُ الثالثُ المداية والضلالِ الدراسة الدلالية في ألفاظِ الهداية والضلالِ

المبحثُ الأوّلُ: قضايا دِلاليّة لفظيّةٌ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ. المبحثُ الثاني: قضايا دِلاليّة غيرُ لفظيّة في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

#### الفصل الثالث

#### الدراسة الدلالية في ألفاظ الهداية والضلال

اللغة كائن حيّ، تتمو وتتطور، تتجدد وترتقي، وتحيا وتموت أ. وهي المعنى المُعبَر عنه، واللفظ المعبَر بِهِ، وموقع العبارةِ مِن دماغ الشخص المُعبَر له، ورد فعله الناجم عن ذلك أ. وقد تتوّعت علومُها، وتعددت مستوياتُها ؛ الصرفيّة، والصوتيّة، والنحويّة، والدلاليّة. أمّا علم الدلالة فهو فرع مِن فروع علم اللغة، وهو قمّة الدراسات اللغويّة، وأحدثُها ظهوراً 3، وتعرّف الدلالة بأنها: "العلم الذي يُعنى بدراسة المعنى "أ؛ أي: المعنى المصاحب للفظ، فاللغة حشد مِن الرموز لا قيمة لها بمفردها، وإنّما قيمتُها أن تكون لمعان أو مسمّيات معروفة ومنظومة على نحو معين أ.

ورَدَت ألفاظُ الهدايةِ في القرآن الكريمِ في ثلاثمائةٍ وستّةِ مواضع، ووَرَدَت ألفاظُ الضلالِ في مائةٍ وواحدٍ وتسعينَ موضعاً، وجَدَ الباحثُ في ثناياها -إضافةً إلى ما سبقَ من القضايا الصرفيّةِ والنحويّةِ - كثيراً مِنَ القضايا الدِّلاليّةِ التّي تستحقُّ الدرسَ؛ فقدْ وقفَ الباحثُ عندَ الدِّلالةِ المعجميّةِ والسياقيّةِ والصرفيّةِ والنحويّةِ لتلكَ الألفاظِ، ولكنّهُ لمْ يفصل عناوينها إلا في المستويين المعجميّ والسياقيّ، وذلك لتداخل بقيةِ المستويات فيها، وهذا ليسَ بالجديدِ فهو امتدادٌ أو انعكاسٌ للتشابك العام بينَ تلكَ المستويات؛ فأصواتُ اللغةِ مثلاً تتاثرُ بالصيغ ، والعكس صحيح، والصوتُ والصيغةُ كلاهما يتأثر أن عالباً بالمعنى، كذلكَ هناكَ تبادلٌ مطردٌ بينَ الصرفو والنحو<sup>6</sup>.

وقدْ رأى الباحثُ أن يبدأ فصلّه الثالثَ بجدولة يوضتحُ مِنْ خلالِها نسبةَ الفاظِ الهدايةِ والضلالِ في والضلالِ، ثمَ عرضَ جداولَ وأشكالاً أخرى، ورسوماً بيانيّةً تفصيليّةً لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في ثنايا هذا البحثِ.

<sup>12.</sup> ينظر زيدان، جُرجي: اللغة العربيّة كائنٌ حيِّ. القاهرة، 12.

<sup>2</sup> ينظر جبر، يحيى: اللغة و الحواس. نابلس: مطبعة النصر/ حجّاوي. 1999م، 3.

<sup>3</sup> ينظر السعران، محمود: علمُ اللغةِ مقدّمة للقارئ العربيّ. بيروت: دار النهضة العربيّةِ. 291.

<sup>4</sup> عمر، أحمد مختار: علمُ الدلالةِ. ط5. القاهرة: عالمُ الكتب. 1998م، 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر جبر، يحيى: اللغة و الحواس. نابلس: مطبعة النصر/ حجّاوي. 1999م، 26.

 $<sup>^{6}</sup>$  ينظر ماريوياي: أسس علم اللغة. ترجمة أحمد مختار عمر القاهرة: عالم الكتب. 1998م،  $^{44}$ .

جدول (1): ألفاظُ الهدايةِ والضلال في القرآن الكريم.

| ألفاظُ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 306                                       | مجموع ألفاظ الهداية في القرآن الكريم    |
| 191                                       | مجموعُ ألفاظُ الضلالِ في القرآن الكريمِ |

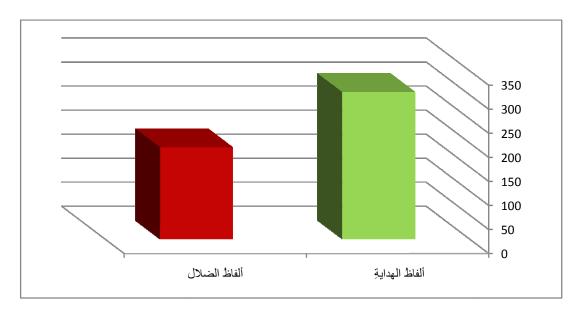

شكل (1):التمثيلُ البيانيُّ لألفاظِ الهدايةِ والضلال



شكل (2):التمثيلُ النسبيُّ اللفاظِ الهدايةِ والضلال.

تتضيحُ مِنْ خلالِ الجدولِ السابق ، والرسومِ البيانيّةِ، زيادةُ ألفاظِ الهدايةِ على ألفاظِ المنويّةِ على الفاظِ الضلالِ، وقدْ وصلت نسبةُ الزيادةِ إلى الضعفِ تقريباً، فكانت النسبة المئويّة 62% لألفاظِ الضلالِ، وما هذهِ الزيادةُ إلا تأكيدٌ على صفاتِ الهدايةِ المفتوحةِ المهدايةِ، مقابل 38% لألفاظِ الضلالِ، وما هذهِ الزيادةُ إلا تأكيدٌ على صفاتِ الهدايةِ المفتوحةِ

الموجَّهةِ الناسِ كافة، فبعد أنْ خصَّ الله الهداية بالمتقين في صدر سورة البقرة في قولِهِ تعالى: "هُدَّى الله الهداية الناسِ جميعاً، في حين أنَّ الضلال على تعدّد معانيه، ظلَّ مخصوصاً بفئاتٍ معيّنةٍ. وقدْ رأى الباحثُ أنَّ زيادة الهداية السارة واضحة إلى ظهور نور الحقّ، وتوجّها نحو الطريق الصحيح، والصراط المستقيم، فعدد المهتدين في زيادة دائمة بالنسبة لعدد الضالين.

1 البقرة: 2.

2 البقرة: 185.

# المبحثُ الأوّلُ: قضايا دِلاليّة لفظيّةٌ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ أوّلاً: الدّلالةُ المعجميّةُ والسياقيّةُ لألفاظِ الهدايةِ والضلال

ترتبط الكلمات بعضُها ببعض بقوانينَ لغويّةٍ خاصّةٍ بالنظامِ النحويّ، وفيهِ تؤدّي كلُّ كلمةٍ وظيفةً معيّنةً أ. تمثّلُ الدلالةُ المعجميّةُ وحدانيّة المعنى، وثبوت العلاقة بسينَ الكلمة (السدّال) والمُسمّى بها (المدلول) فكلُّ لفظِ يقابلُهُ معنى مركزيٌّ، ولكلِّ كلمةٍ مدلولٌ موجودٌ في حياتِنا تشيرُ الله فذهِ الكلمةُ وتعيّنُهُ 2. أمّا الدلالةُ السياقيّةُ فهي الّتي تستمدُّ مِنَ الظروفِ والملابساتِ أو مسايسمي أحيانا بسياق الكلام 3، إذْ إنَّ الكلمة المفردة لا تنجزُ مهمّتها الدلاليّة على الوجهِ الأكملِ إلا ضمنَ السياق الذي تردُ فيه 4.

#### 1- مفهومُ الهدى لغةً واصطلاحاً

هَدَى: الهاءُ والدالُ والحرفُ المعتلُّ أصلان 5؛ الأوّلُ: بمعنى الإرشاد، نحو: هديتُهُ الطريقَ هدايةً، أيْ تقدّمتُهُ لأرشِدَهُ. والهُدَى: خِلافُ الضّلالَةِ. والهاديةُ: العصا. والثاني: الهديّةُ، وهي: ما أهدين من لَطَفِ إلى ذي مودّةِ. والمهدَى: الطبقُ تُهدَى عليهِ. والهديُّ:العروسُ. والهَديُ: ما أهدي من النّعم إلى الحرم قربةً شه 6. والهدى بضم الهاء وفتح الدال: ضدُّ الضلالِ وهوَ الرشادُ والدلالَةُ. وهداهُ الله للدينِ يهديهِ (هُدى وهدياً وهدايةً وهديةً) أيْ أرشَدَهُ 7. والهدى: النّهارُ 8. والهدَى: الخراجُ شيءِ إلى شيْء، والهدَى: الطاعةُ والورع ، والهدَى: الهادي، والطريقُ يُسمّى والهُدَى: إخراجُ شيءٍ إلى شيْء، والهُدَى: الطاعةُ والورع ، والهُدَى: الهادي، والطريقُ يُسمّى

<sup>1</sup> ينظر أنيس، إبراهيم: **دلالةُ الألفاظ.** ط7. مصر: مكتبة الأنجلو المصريّة. 1993م، 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر نهر، هادي: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي. تقديم علي الحمد. ط1. الأردن: دار الأمل للنشر والتوزيع.2007م، 216– 217.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر أنيس، إبر اهيم: دلالةُ الألفاظ، 51.

<sup>4</sup> ينظر نهر، هادي: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، 263.

أبن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا: معجم مقاييس اللغة، 6 مج. تحقيق عبد السلام محمّد هارون. القاهرة: دار الفكر 1979م، 42/6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ،42/6-43.

<sup>7</sup> ينظر ابن منظور: لسان العرب/ هَدَى. والزبيديّ: تاج العروس / هَدَى.

<sup>8</sup> ينظر ابن منظور: لسان العرب/ هَدَى. والزبيديّ: تاج العروس / هَدَى.

هُدىً 1. والهَدْيُ: ما أهدِيَ إلى مكّة من النّعم وقيل: الهَدْيُ والهَدِيُّ: الرجُلُ ذو الحرمَةِ يأتي القومَ يستجيرُ بهم، أو يأخذُ منهم عهداً، فهو ما لمْ يُجَرْ أو يأخذْ العهد، هدِيِّ، فإذا أخذَ العهدَ فهو جارً لَهُمْ 2.

وقدْ بيّنَ الراغبُ الأصفهانيُّ أنّ هداية اللهِ -عزَّ وجلَّ- للإنسانِ على أربعَةِ أوجهٍ 3:

الأول: الهدايةُ الَّذي عمَّ بجنِسِها كلَّ مُكلَّف مِنَ العقلِ والفطنَةِ والمعارِفِ الضروريّةِ الَّذي أعمَّ منها كلَّ شيء بقدرٍ فيهِ حَسْبَ احتمالِهِ، كما قالَ تعالى: "ربُّها الّذي أَمْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثَمَّ هَدَى" 4.

الثاني: الهدايةُ التي جعلَ للناسِ بدُعائِهِ إِيّاهُمْ على ألسِنَةِ الأنبياءِ وإنزالِ القرآن ونحوِ ذلكَ، وهو المقصودُ بقولهِ تعالى: " مَعَلُهَا مِنْهُمْ أَنْهَةً يَهْدُونَ فِأَهْرِنَا" 5.

الثالث: التوفيقُ الَّذي يختصُّ بِهِ مَنْ اهْتَدَى، وهو المَعنِيُّ بقولِهِ تعالى: "والَّذينَ اهْتَدَوْا زَادَهُ مُ هُدَىً". هُدَىً "6. وقَوْلهِ: "وَمَن يُؤمِن بالله يَهْدِ فَلْبَهُ".

الرابع: الهدايَةُ في الآخِرَةِ إلى الجنَّةِ، وهو َ المَعنِيُّ بقولهِ: "وَهَالُوا الْمَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاهَا لِهَذَا"8.

وهذهِ الهداياتُ الأربعُ مُترَتِّبةٌ؛ لا تحصلُ واحدةٌ قبلَ الثانيةِ وهكذا، والإنسانُ لا يقدِرُ أنْ يهدِيَ أحداً إلا بالدعاءِ وتعريفِ الطرق (أيْ الوجه الثاني) دونَ سائر أنواع الهداياتِ<sup>9</sup>.

بنظر ابن منظور: t العرب/ هَدَى.

ينظر ابن منظور:  $\mathbf{lmlo}$  هَدَى.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الراغب الأصفهانيّ: المفردات في غريب القرآن،2/200.

<sup>4</sup> طه: 50.

<sup>5</sup> الأنبياء: 73.

<sup>6</sup> محمّد: 17.

<sup>7</sup> التغابن: 11.

<sup>8</sup> الأعراف: 43.

<sup>9</sup> ينظر الراغب الأصفهانيّ: المفردات في غريب القرآن،700/-701.

وقد تعددت معاني الهدى في القرآن الكريم، وجاءت على عدة وجوه رآها العسكري وقد تعدر وجهاً، فيما رآها الدامغاني ستة عشر وجهاً، اتفقا في بعض الوجوه، واختلف في بعض البيان، والطريق أو دين الإسلام، والإيمان، والرئسد، والسدعاء أو الداعي، والمعرفة، والإلهام، والإصلاح، والتوحيد، والرسل والكتب، والقرآن، وأمر محمد والاستنان بسنن الماضين، والاسترجاع عند المعصية، واللطف، وعدم الهداية إلى الحجة.

وقد اكتفى الباحثُ بعرضِ آيتينِ عندَ كلِّ معنى، وقامَ بجمع الآراء التي تدعمُ المعنى وقد اكتفى الباحثُ بعرضِ آيتينِ عندَ كلِّ معنى، وقامَ بجمع الآراء التي تدعمُ المعنى وتؤكِّدُهُ من المفسرينَ والمعربينَ الأوائلِ للقرآنِ الكريمِ، أمثالَ: النحّاسِ في إعرابِ القرآن، والزجّاج في معاني القرآن وإعرابِ والزمخشري في كشّافِه، والقرطبيّ والشعراويّ – محوري الدراسة – في تفسيريهما.

أمّا المعاني المختلفة للهُدى فكانت على النحو الآتي:

الأوّل: (البيانُ)<sup>3</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "أولئك كَلَىْ هُدَى مِنْ رَبِّهِ مُ" أَيْ: على بيانٍ أَ، وقولِهِ تعالى: تعالى: "وَأُهُا ثَمُودُ فَهَدَيْنِهُمُ اللهُمْ أَيْ: بيّنا لَهُمْ أَ، قال القرطبيُّ فيها: "بيّنا لهم الهدى والضلالَ "8، وقال الفرّاءُ في تفسيرها: "دَلَنْناهُمْ على مذهب الخير ومذهب الشرِّ "9.

<sup>1</sup> ينظر العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعيد (أبو هلال العسكري): تصحيح الوجوه والنظائر، حقّة محمد عثمان.ط1.القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة.2007م،497.

<sup>2</sup> ينظر الدامنانيّ،الحسين بن محمّد: قاموس القرآن أو (إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم). تحقيق عبد العزيز سيّد الأهل. ط2.بيروت: دار العلم للملابين. 1980م، 473.

<sup>3</sup> ينظر الزركشيّ، بدر الدين محمّد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، 4مج. ط3. تحقق محمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: مكتبة دار التراث. 1984م، 103/1.

<sup>4</sup> البقرة:.5.

<sup>5</sup> ينظر العسكريّ: تصحيح الوجوه والنظائر، 497. والدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 473.

<sup>6</sup> فصلّت:17.

<sup>7</sup> ينظر العسكريّ: تصحيح الوجوه والنظائر،497.

<sup>8</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،404/18.

<sup>9</sup> الفرّاء: معانى القرآن، 15/3.

الثاني: (الطريقُ أو دينُ الإسلامُ<sup>1</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "إنَّكَ لَعَلَىيْ هُدَى مُسْتَهِيهٍ" أيْ: على طريق قويم هو الإسلامُ<sup>3</sup>، قالَ القرطبيُّ في تفسير هذه الآية: "دين قويم لا اعوجاجَ فيهِ" فيه قويم هو الإسلامُ أن الله هو السبيلُ سلوكَها فيهِ" فيه قولِهِ تعالى: "قُلْ إنَّ هُدَى اللهِ همَ المُدَى" أيْ: السبيلُ الذي أمرَ اللهُ هو السبيلُ سلوكَها هو السبيلُ المرضيُّ، ومعناهُ الإسلامُ أيضاً 6.

الثالثُ: (الإيمانُ)<sup>7</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "إنَّهٰ لَهُهُتَكُوْنَ "<sup>8</sup> أَيْ: مؤمنون <sup>9</sup>، وقولِهِ تعالى: "وَيَزِيْكُ اللهُ الله

الرابع: (الرُشدُ) 13، نحو َ قولِهِ تعالى: "إنّها أنت مُنذِرٌ ولِكُلِّ هَوهِ هادٍ" 14، أيْ: مرشد قولِهِ وقولِهِ تعالى: "أوْ أَهِدُ عَلَى النارِ هُدَى النارِهُ النارِهُ النارِهُ النارِ هُدَى النارِهُ النارُهُ النارُهُ النارِهُ النارُهُ النارُهُ

<sup>1</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، 1/103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحج:67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 498.

<sup>4</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،113/14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 120.

نظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 498.  $^6$ 

بنظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، 103/1.

<sup>8</sup> الزخرف:49.

<sup>9</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،498.

<sup>10</sup> مريم:76.

<sup>11</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 473.

<sup>12</sup> سيأ:32.

<sup>13</sup> ينظر العسكري (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 498 . والدامغاني: إصلاح الوجوه والنظائر، 474. والزركشي: البرهان في علوم القرآن، 103/1.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> الرعد:7.

<sup>15</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،498.

<sup>16</sup> طه: 10.

<sup>17</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،498.

<sup>18</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 474.

الخامس: (الدعاءُ أو الداعي) ، نحو قولِهِ تعالى: "ومِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يعدونَ بالعقُ " أي: يدعون دقي يدعون دقي قال النحّاسُ في شرحِ إعرابِ هذهِ الآيةِ: "فدلَّ الله عزَّ وجلَّ بهذهِ الآيةِ أُنّهُ لا تخلو الدنيا الدنيا في وقت من الأوقاتِ من داع يدعو إلى الحقِّ 4. وقولِهِ تعالى: "وَجَعَلْنا مِنهُ الْمِمَّ أَيْمَةً يَعدونَ الخلقَ إلى طاعتنا 7.

السادس: (المعرفة)<sup>8</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "نَكُّروا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَبَهْتَدِي أَهْ بَكُونُ هِنَ اللّذينَ لا يعرفون 10. رأى النحاسُ في معناها قولين: أحدُهما: أتهتدي يَهْبَدون 1<sup>1</sup> أَيْ: تَعْرِف أَوْ مِنَ الّذينَ لا يعرفون 1<sup>1</sup>. رأى النحاسُ في معناها قولين: أحدُهما: أتهتدي بمعرفَتِهِ 1<sup>1</sup>. أو تهتدي عقليّاً إلى الجواب في مسألةِ العرش 1<sup>12</sup>. وقولِهِ تعالى: "وعملاها تو مهاله وبالنجم هُهْ يَهْبَدون "<sup>13</sup> أَيْ يعرفون الطرق <sup>14</sup>.

السابع: (الإلهامُ)<sup>15</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "الّذي أَعْطَى كَلَّ شَيْءٍ فَلَهَ لَهُ مُ حَى "<sup>16</sup> أَيْ:الهام المعاش <sup>17</sup>. أو يعنى أنّهُ أَلهَمَهُ كيفَ يأتى معيشهُ ومَرعاهُ <sup>18</sup>.

<sup>1</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،1/103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأعراف:181.

<sup>3</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 498.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النحاس،: إعراب القرآن،82/2.

<sup>5</sup> السحدة: 24.

<sup>6</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،498.

 $<sup>^{7}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،42/17.

 $<sup>^{8}</sup>$  ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،  $^{103/1}$ .

<sup>9</sup> النمل:41.

<sup>10</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 498. والدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 474.

<sup>11</sup> ينظر النحاس: إعراب القرآن، 145/3.

<sup>12</sup> ينظر الشعر اويّ: تفسير الشعر اويّ، 10789/17.

<sup>13</sup> النحل: 16.

<sup>14</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 498. والدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 474.

 $<sup>^{15}</sup>$  ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،  $^{104/1}$ .

<sup>16</sup> طه: 50.

<sup>17</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،499.

<sup>18</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر،476.

الثامن: (الإصلاح)<sup>1</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "وأنَّ الله لا يهدي كيدَ النائنين" أيْ لا يصلحَ عمل الزناةِ 3.

التاسع: (التوحيدُ) 4، نحو قولِهِ تعالى: "إنْ نتَّبِع المُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّهُمْ مِنْ أَرْخِنا" 5 يعني: دينَه وهو وهو راجع إلى البيان، وقيل: هو التوحيدُ وكانوا لا يُسمَونَهُ هُدَى 6. وقولِهِ تعالى: "أرسَلَ رَسولَهُ بالمُدى ودين المعق " أيْ: بالتوحيد 8.

العاشر: (الرُسُلُ والكُتبُ)<sup>9</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "فإمّا يأتينكم منّى هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فِل خموضً عليهِمْ ولا هُمْ يَعزَنون "<sup>10</sup> يعني: الرسلَ والكتب<sup>11</sup>. ورأى القرطبيُّ أنَّ هناكَ اختلافاً بين المفسرين حول (هُدَى) فقيل: كتابُ اللهِ. وقيل: التوفيقُ للهدايةِ. وقيلَ: الهدى، الرسُلُ، وهي إلى آدمَ من الملائكَةِ، وإلى بنيهِ من البشر<sup>12</sup>. وقولِهِ تعالى: "فإمّا يأتينكم منّى هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلا يخِلُّ ولا يشقى "<sup>13</sup> يعني الرسلَ والكتب<sup>14</sup>. وقولِهِ تعالى: "وما منَعَ الناسَ أنْ يؤمنوا إذا جاءَهُمْ الهُدى إلا أنْ فالوا أبَعَثَ اللهُ بَشَراً وسولًا "<sup>15</sup> يعنى: الرسُلُ والكتُبُ من عندِ اللهُ أَنْ فالوا أبَعَثُ اللهُ بَشَراً وسولًا "<sup>15</sup> يعنى: الرسُلُ والكتُبُ من عندِ اللهُ أَنْ هَالُوا أَنْ هَالُوا أَبَعَثُ اللهُ بَشَراً وسولًا "<sup>15</sup> يعنى: الرسُلُ والكتُبُ من عندِ اللهُ أَنْ هَالُوا أَبَعَثُ اللهُ بَشَراً وسولًا "<sup>15</sup> يعنى: الرسُلُ والكتُبُ من عندِ اللهُ أَنْ فالوا أَبَعَثُ اللهُ بَشَراً وسولًا "<sup>15</sup> يعنى: الرسُلُ والكتُبُ من عندِ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ فَالُوا أَبَعَثُ اللهُ بَشَراً وسولًا "<sup>15</sup> يعنى: الرسُلُ والكتُبُ من عندِ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الله

<sup>.</sup> 103/1، ينظر الزركشى: البرهان في علوم القرآن، 103/1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يوسف:52.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 499. والدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 475.

<sup>4</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، 104/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القَصنص:57.

<sup>6</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،499.

<sup>7</sup> الفتح:28.

<sup>8</sup> ينظر العسكري (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 499.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،1/103.

<sup>10</sup> البقرة:38.

<sup>11</sup> ينظر الدامغاني: إصلاح الوجوه والنظائر،474.

<sup>12</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 1/488.

<sup>13</sup> طه: 123.

<sup>14</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،156/14.

<sup>15</sup> الإسراء: 94.

 $<sup>^{16}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،177/13.

الحادي عشر: (القرآن) ، نحو قولِهِ تعالى: "وها هنَعَ الناسَ أَنْ يَوْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمْ المُحَى " أَيْ: القرآن والإسلامُ ومحمّدٌ عليه الصلاةُ والسلامُ . ومنها قولُهُ تعالى: "لَهَحْ بَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ المُحَى " لَهُمْ مِنْ رَبِّهِم المُحَى " لَهُمْ مُمَا المُحَى " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي اللهُ المُحَدِي " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي اللهُ المُحَدِي " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي " لَهُمُونِ اللهُ المُحَدِي " لَهُمُ مُمَا المُحَدِي " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي " لَهُمْ مُمَا المُحَدِي المُحْدِي المُحْدِي

الثاني عشر: (أمرُ محمَّدٍ ﷺ) 5، نحوَ قولِهِ تعالى: "إنَّ الّذينَ يَكْتُهُونَ هَا أَنزَلنا هِنَ البيّناتِ والشُوهِ عَشر: (أمرُ محمَّدٍ ﷺ من أحبارِ اليهودِ 7. قالَ الشعراويُّ في خواطرِهِ حولَ هذهِ الآية: "بيّنات تُثبتُ صدقَ محمّدٍ ﷺ في نبوّتِهِ 8. ومِثلُهُ قولُهُ تعالى: "وَهَافُّوا الرسولَ هِنْ بَعْدِ هذهِ الآية: "بيّنات تُثبتُ صدقَ محمّدٍ ﷺ في نبوّتِهِ 8. ومِثلُهُ قولُهُ تعالى: "وَهَافُّوا الرسولَ هِنْ بَعْدِ عَلَمُوا أَنَّهُ نبيًّ بالحُجَجِ والآياتِ 10، أوْ مَا بيّنَ اللهُ في التوراةِ والإنجيلِ من أمر محمّدٍ ﷺ.

الثالث عشر: (التوراةُ) 12، نحو قولهِ تعالى: "كَهَدْ آتَيْنَا هوسى الهُدَى التوراةُ التوراةُ أيْ التوراةُ هُدَى لما فيها من الهُدَى والنور 15. وقولهِ تعالى: "وآتينا لموسى الكتابة وهما هدى لمنافيل المنافيل الا تتنفوا هن دوني وكيلاً 16 أيْ: كرمنا محمداً على الكتابة وجعلناه هُدى للمنافيل الا تتنفوا هن دوني وكيلاً 16 أيْ: كرمنا محمداً المنافية الم

<sup>.</sup> 103/1، ينظر الزركشى: البرهان في علوم القرآن، 103/1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكهف:55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،310/13.

<sup>4</sup> النجم: 23.

 $<sup>^{5}</sup>$  ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، 103/1.

<sup>6</sup> البقرة:159.

<sup>.480–479/2،</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،479/2-480.

<sup>8</sup> الشعراويّ: تفسير الشعراويّ، 673/1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> محمّد:32.

<sup>10</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن، 286/19.

<sup>11</sup> انظر: العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،499.

<sup>12</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، 104/1.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> **غافر**: 83.

<sup>14</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 475.

<sup>15</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،371/18.

<sup>16</sup> الإسراء: 2.

بالمعراج، وأكرمنا موسى بالكتابِ: وهو َ التوراةُ أَ. وقولِهِ تعالى: "وَ يَعَلْنَا أُهُ هُدَى البَنِي ْ إِسْرَ أَنْ يُلَا  $^{2}$  يعنى: التوراةَ  $^{3}$ .

الرابع عشر: (السنّة /الاستنانُ بِسُنَنِ الماضينَ) 4، نحو قولِهِ تعالى: "إنَّا وَ مَدْنا آباءَنا عَلَى اللهِ وَإنّا عَلَى اللهُ فَهِمُداهُمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ فَهِمُداهُمُ اللهُ ال

الخامس عشر: (الاسترجاع عند المعصية) و، نحو قوله تعالى: "الّذين إذا أحابَة هُ هُ عَيبَة قَالُوا إِنَّا اللهِ وَالْمِعُون المعصية اللهِ عَلَيْهِ وَوَلِهِ تعالى: "(قالوا إنّا الله وإنّا إليه راجعون) يسترجعون عند المعصية أله القرطبي في تفسير قوله تعالى: "(قالوا إنّا الله وإنّا إليه راجعون) جَعَلَ الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب، وعصمة الممنت الممتنين؛ لما جَمَعَت مِن المعاني المباركة، فإنّ قوله أن الله توحيد وإقرار بالملوكية والملك. وقوله : (وإنّا الله راجعُون) إقرار المبالك على أنفسنا، والبعث مِن قُبورنا، واليقين أنّ رجوع الأمر كلّه إليه كما هو له الله الله الله القرطبي في تفسيره أنّ جزاء هؤ لاء الذين استرجعوا الله تعالى - الصلاة من ربّهم والرحمة.

وفسر َ الشعراويُّ قولَهُ تعالى: (المهتدونَ) فقالَ: "والمهتدونَ هُم الذينَ التزموا الطريقَ الموصلَ للغايَةِ، والغايةُ هي صلواتٌ من ربّهم ورحمةٌ "13. وَمِثِلُها قولُهُ تعالى: "وَمَنْ يُؤَمِنْ بِاللهُ

<sup>.</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 16/13.  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السحدة: 23.

<sup>3</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر،475.

<sup>4</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، 104/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الزخرف:22.

<sup>6</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،499. والدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 475.

<sup>7</sup> الأنعام: 90.

<sup>8</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 475.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،104/1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> البقرة:156–157.

<sup>11</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 475.

<sup>12</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 467/2.

<sup>13</sup> الشعر اوي: تفسير الشعر اوي، 667/2.

يهدِ قَلْبَهُ". قال القرطبيُّ: للصبرِ والرضا، وعرضَ وجوهاً أُخرَى فقال: يُثبَّتُهُ على الإيمان، وقيل: يهدِي قَلْبَهُ إلى نيْلِ الثوابِ في الجنّةِ<sup>2</sup>. وقيل: يهدِي قلبَهُ إلى نيْلِ الثوابِ في الجنّةِ<sup>2</sup>. وجملةُ القول: إنَّ الهُدى سبَبٌ في الاسترجاع ِ إلى اللهِ عندَ المصائِب، والشدائدِ التي تحِلُّ بالمرء، بل نتيجةٌ حتميّةٌ لمَن غمر اللهُ قلوبَهم بالإيمان، وجعلَهُمْ مِنَ المهتدينَ.

السادس عشر: (اللُطفُ)، نحو قولِهِ تعالى: "والدين المتَدَوا زادَهُو هُدَى "د.أي: الَّذين الهتدوا إلى الإيمان بألطافنا، زدناهم ألطافاً ثواباً لأعمالِهِم ليزدادوا إيمانا 4.

السابع عشر: (لا يَهدي إلى الحجّة) 5، نحو قولِهِ تعالى: "هَبُهِنِهَ الّذي ْ كَهَرَ والله لا يَهْ حِي الهَوهِ الطالِهِينَ " أيْ: انقطعت حُجَّتَهُ 7، قالَ النحاسُ: بُهِتَ الرجُلُ وبَهِتَ إذا انقطع وسكتَ مُتَحيّراً 8. قالَ قالَ الشعراويُّ: "لا يهديهم إلى برهان، ولا إلى دليل، ولا إلى حُجّة، لأنَّ وليَّهُم الشيطانُ " 9. فسبب فسبب نفي الهداية عن الظالمين أو الكافرين أو الفاسقين كما هو في آياتٍ كثيرة، وكما بيّنه المفسرون للقرآن الكريم هو: الظلمُ والكفرُ والفسقُ.

#### 2- مفهوم الضلال لغة واصطلاحاً

الضلالُ والضلالةُ ضدُّ الهدى والرشادِ، وأضلَلْتُ الشيءَ إذا غيبتَهُ، وأضلَلْتُ الميّت دفنتُهُ، ويقال: للشيءِ الزائِلِ عنْ موضعِهِ قَدْ أضلَلْتُهُ، وللشيءِ الثابتِ في موضعِهِ إلا أنَّكَ لمْ تهتدِ اليه: ضلَلْتُهُ، وضالَّةُ المؤمن: ضائعتُهُ مِنْ كلِّ ما يُقتنى مِنَ الحيوانِ وغيرِهِ. وضلَّ الشيءُ: خفِي وغابَ، والضلالُ النسيانُ، وأصلُهُ الغيبوبَةُ. يقالُ: ضلَّ الماءَ في اللبنِ إذا غابَ، وضلَّ فلانُ عنِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التغابن: 11.

 $<sup>^{2}</sup>$  بنظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،  $^{15/21}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> محمّد:17.

<sup>4</sup> ينظر العسكري (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،498.

 $<sup>^{5}</sup>$  ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، 104/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> البقرة: 258.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،290/4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ينظر النحاس: إعراب القرآن،127/1.

الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ،2/21 $^{-1130}$ 

القصد إذا جار، ورجلٌ ضلِّيلٌ: كثيرُ الضلالِ1. وقد اتّفقَ علماء اللغة على معنى الضللِ وأصله؛ إذ دارت آراؤُهم جميعُها حولَ الغياب، والضياع، والعدول عن المنهج، والسهو2.

ورَدَ الضلالُ في القرآن الكريمِ على وجوهٍ كثيرةٍ، اختلفَ علماءُ اللغةِ في عددِها، واتّفقوا في بعضيها؛ فقد رأى أبو هلال العسكريّ أنّها جاءت على اثنيْ عشر وجهاً 3. في حين رأى الدامغانيّ أنّها جاءت على ثمانية وجوهٍ 4، وهي على النحو الآتي:

الأوّل: (السهوُ والنسيان)، نحو قولِهِ تعالى: "أَنْ تَظِلَّ إحداهُما فَتُذَكِّر إحداهُما الأُخرِي". أيْ: تنسى، أو تغيبَ عن حفظها، أو يغيبَ حفظها عنها. وذلك من النسيانِ الموضوع على الإنسانِ. والإنسانِ. قال القرطبيّ في تفسيره: "معنى تضلّ: تنسى، والضلالُ عن الشهادةِ إنّما هو نسيانُ جزءٍ منها وذكرُ جزءٍ، ويبقى المرءُ حيرانَ بينَ ذلكَ ضالاً "7. وقالَ الشعراويّ: "فقد تضيلٌ أو تنسى فتذكّر إحداهُما الأخرى، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف لأنّهُ ليسَ من واجب المرأةِ الاحتكاكُ بجمهرةِ الناسِ وبخاصيّةٍ ما يتصل بالأعمال "8. والسهو حاضر في معنى الضلالِ في قولِهِ تعالى: "قال فعلتها إذاً وأذا من الخالمِن". أيْ تنبه أنَّ ذلكَ منهُ سهو "10، في حين عدّها ابن منظور في لسانهِ من النسيانِ 11، وقد عرض القرطبيّ في تفسيرهِ لها أكثرَ من وجه فقال: الضالين: الجاهلين. وقيل: الناسين. 12

<sup>1</sup> ينظر ابن منظور: **لسان العرب/** ضلَّ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الفراهيديّ: كتاب العين، 23/3، و ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، 35/6/3، والعسكري: تصحيح الوجوه والنظائر، 299. والراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، 2/ 388.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،300.

<sup>4</sup> بنظر الدامَغانيّ: قاموس القرآن أو (إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم)، 292.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 282.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،300. والدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293. والراغب الأصفهانيّ: المفردات في غريب القرآن،388. والزبيديّ: تاج العروس،346/29.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> القرطبيّ: الجامع الأحكام القرآن،451/4.

<sup>8</sup> الشعر اويّ: تفسير الشعراوي، 1217/2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الشعراء: 20.

<sup>10</sup> ينظر الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن،388/2. والزبيدي: تاج العروس،347/29.

<sup>11</sup> ينظر ابن منظور: **لسان العرب/**ضلّ.

<sup>12</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،17/16.

الثاني: (الخطأ)، وقد ورد هذا المعني في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم؛ ومنها: قوله تعالى: "لهّدُ مَنَ اللّه عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْهُسِمْ يَبْلُو عَلَى يُهِمْ أَيَاتِهِ وَيُرَكِيهِ وَيُرَكِيهِ وَيُولًا مِنْ قَبْلُ لَفِي خَالًا لِمُبِينِ "أ. قالَ القرطبيّ في تفسيرهِ: "له ويُعتَلّمُهُ الْحِيّابِ إِذْ لو أرادوهُ لكانوا كفاراً، بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير، في إيثار التين على عشرة مع استوائهم في الانتساب إليه. وقيل: لفي خطأ بين بإيثاره يوسف وأخاه علينا "أ. وقالَ الشعراوي: "قد يفهم بعض الناس كلمة (ضلال) بالمعنى الواسع لها. نقولُ: لا، لأن علينا مناك ضلالاً مقصوداً، وهو أن يعرف طريق الحق ويذهب إلى الباطل، وهذا ضلال مذموم ". وهناك ضلال عير مقصود، مثل ضلال رجل يمشي فيسلك طرقاً فيضل عن مقصده، ومثل مَن ينسى شيئاً مِن الحق بين الموسف وأخيه، وهذا أخطأ إخوة يوسف في تقدير أمر حب البيهم ليوسف وأخيه؛ وصلوا إلى نتيجة ضارة ... خاطئة "ق

وجملةُ القولِ: إِنَّ الضلالَ في الآيةِ السابقةِ يعني الخطأَ ولا يعني الكفر، لأنَّ تضليلَ الأنبياء كفرِّ. ويمكن أن نضيفَ هنا أنَّ الضلالَ أُستُعمِلَ لفظهُ ونُسِبَ إلى الأنبياء والكفّارِ، على الأنبياء كفرِّ. ويمكن أن نضيفَ هنا أنَّ الضلالَ أُستُعمِلَ افظهُ ونُسِبَ إلى الأنبياء والكفّارِ، على الله عمنى البونِ الشاسعِ بينهما وذلكَ لاحتمالهِ معنى الخطأ ومعانٍ أخرى غير الكفر، إذْ قال تعالى في نبيّهِ محمد على "وَوَهَدَكَ خَالاً فَهَدَى "4. وقال في يعقوب السَّخِ: "إِنَّكَ لفي خلالِكَ القديمِ"5، القديمِ"5، وقال على لسان موسى السَّخِ: " قَالَ فَعَلتُها إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ "6. ومن الآيات التي حمل الضلالُ فيها معنى الخطأ قولُهُ تعالى: "إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا"7، يعنى أخطأ

.8 :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> يوسف: 8.

 $<sup>^{2}</sup>$  القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،  $^{2}$  القرطبيّ:

<sup>3</sup> الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ، 6869/11 6870-6870.

<sup>4</sup> الضحى: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يوسف:95.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الشعراء: 20.

<sup>7</sup> الفرقان: 44.

طريقاً أ. وقولُهُ تعالى: "من أخلَّ سبيلاً "2. وقولهُ تعالى: "إنّا لخالُون" 3، أيْ ضلَلنا الطريق إلى جنتنا 4، ويعنى أخطأنا الطريق إلى النسيان 5.

الثالث: (الضلالُ الخسار أو الخسران)، نحو قولِهِ تعالى: "وما كيدُ الكافرينَ إلا في خلالٍ" أيْ أيْ في خلالٍ" في خسار و وقولِهِ تعالى: اوما ديماءُ الكافرينَ إلا في خلالٍ قلالًا أيْ خسار و وقولِهِ تعالى: تعالى: "إنَّ المعرمينَ في خلالٍ وسُعر "10 أيْ خسار 11، رأى القرطبي أنَّ الضلالَ هنا الحيدةُ عن الحق قالدة قولهِ تعالى: "إنّي إذن لفي خلالٍ مبين "13 أيْ خسران ظاهر 14.

الرابع: (الصدُّ والاستنزالُ عنِ الشيء)، نحو قولهِ تعالى: "ولولا فخلُ اللهِ عليك ورحمتُ الممّدةُ الرابع: (الصدُّ والاستنزالُ عنِ الشيء)، نحو قولهِ تعالى: "ولولا فخلُ اللهِ عليك ورحمتُ الممّدةُ الله من يخلُون إلا أنفسهُم 17. وقولهِ تعالى: "ولا تتّبع المعمى فيُضِلَّك عمن الكفر 16، أو يستنزلوك وما يستنزلون إلا أنفسهُم 17. وقولهِ تعالى: "ولا تتّبع المعمى فيُضِلَّك عمن سبيلو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفرقان: 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> القلم:26.

<sup>4</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،168/21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> غافر: 25.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،2/346.

<sup>8</sup> غافر:50.

و القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،369/18.

<sup>10</sup> القمر:47.

<sup>11</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،301.

<sup>12</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،104/20.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> ياسين: 24.

<sup>14</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 430/17.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> النساء: 113.

<sup>16</sup> العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 301.

<sup>17</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 292.

<sup>18</sup> ص:26.

<sup>19</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 292.

<sup>20</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،185/18.

الخامس: (الإبطالُ والإحباطُ)، نحو قولِهِ تعالى: "الّذينَ كَهْرُوا وصدّوا له ن سبيلِ اللهِ أصلً ألمالهم" ألمالهم" أن أي أحبطَها ولم يحصلوا على ثوابِها أي القرطبيّ: أنّه -سبحانه وتعالى - أبطلً كيدَ الكافرين ومكرَهم بالنبيّ الله في أي ومنها قولُهُ تعالى: "الّذينَ خلَّ سعيهُم هي المعياةِ الدنيا " أي بطُلُ 5.

السادس: (الشقاءُ)، نحو قولِهِ تعالى: "إنْ أَنْتُهُ إلا فِي خَلالٍ كَبِيْرٍ" أَي شقاءٍ طويل  $^7$ . وقولِهِ تعالى: تعالى: "إنَّ المجرمين في خلالٍ وسُعُر" أَيْ في شقاءٍ وعناء  $^9$ . وقولِهِ تعالى: "بل الّذين لا يؤمنون باللّذرةِ في المحذاج و الخلالِ البعيد  $^{(1)}$ أي الشقاءِ الطويل  $^{(1)}$ .

السابع: (العذابُ)، نحو قولِهِ تعالى: "ولا يَزد الظالمين إلا خلالًا" 12 أي عذاباً 13.

الثامن: (الكفرُ)، نحو قولِهِ تعالى: "غير المغضومِ عليْهِ ولا الضالين" 14. وقد أثبت القرطبيُ والشعراويُ هذا المعنى في تفسيريهما؛ قالَ القرطبيّ: "الضلالُ في كلام العرب هو الذهابُ عن سنن القصدِ وطريق الحقِّ 15. وقالَ الشعراويّ: "الضالُ هو الذي ضلَّ الطريقَ واتّخذَ منهجاً غيرَ منهج الله ومشى في الضلالةِ بعيداً عن الهدى وعن دين الله، ويقال: ضلَّ الطريقَ أيْ مشى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> محمّد: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 301. والدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>3</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،239/19.

<sup>4</sup> الكهف:104.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الملك: 9.

<sup>7</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>8</sup> القمر:47.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>10</sup> سبأ: 8.

<sup>11</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> نوح: 24

<sup>13</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،265/21.

<sup>14</sup> الفاتحة: 7.

<sup>15</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن، 231/1.

فيهِ وهو َ لا يعرفُ السبيلِ إلى ما يريدُ أنْ يَصلِ إليهِ أيْ أنَّهُ تاه في الدنيا فأصبَحَ وليّاً للشيطانِ وابتعدَ عن طريق الله المستقيم"1.

التاسع: (الغفلة)، نحو قولهِ تعالى: "وَوَ هَدكَ خَالاً هَمَدَى "2، وقد فسر القرطبي الضلل بالغفلة بالغفلة ققال: "غافلاً عمّا يُرادُ بك من أمر النبوّةِ فهداك؛ أيْ أرشدك. والضلال هنا بمعنى الغفلة "3.

العاشر: (الإغواءُ)، نحو قولِهِ تعالى: "وَلَأْضَلَّهُمْ..." أَيْ لأغوينَّهُمْ أَنْ أَو لأصرفنَّهُمْ عن طريق الهدى أَ. قالَ الشعراويُ: "والإضلالُ معناهُ أَنْ يسلُكَ الشيطانُ بالإنسانِ سبيلاً غيرَ مودٍ للغايةِ المعندةِ، لأنَّهُ حينَ يسلُكُ الشخصُ أقصرَ الطرقِ الموصلِةِ إلى الغايةِ المنصوبة، فمعنى ذلكَ أنهُ المحددةِ، لأنَّهُ حينَ يسلُكُ الشخصُ أقصرَ الطرقِ الموصلِةِ إلى الغايةِ المنصوبة، فمعنى ذلكَ أنهُ المحددي، أمّا إذا ذهبَ بعيداً عن الغايةِ، فهذا هو الضلال "7. ونحو قولِهِ تعالى: "ولقد أخلً منكم فيلًا كثيراً "8، أيْ أغوى 9.

الحادي عشر: (التسميةُ والحكمُ)، نحو قولِهِ تعالى: "ويُخِلُّ الله الظالمينَ"<sup>10</sup>، يعني: أنّهم يسمّيهم ضالّين، كما تقول: جهّلتُهُ إذا سميتُهُ جاهلاً 11.

الثاني عشر: (تفرّقُ الشيء حتّى لا يُرَى)، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَالُوا أَنِدَا خَلَلْهَا فِي الْمَارْضِ" 12. أيْ غبنا فيها، واندثَرَت درّاتُها، بحيثُ لا تعرف أينَ ذهبتَ، وإلى أيِّ شيءٍ انتقلتَ، إلى حيوانِ أم

<sup>1</sup> الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ، 90/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الضحى: 7.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،342/22-343.

<sup>4</sup> النساء:119.

<sup>5</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 292

 $<sup>^{6}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، $^{7}$ 135.

 $<sup>^{7}</sup>$  الشعر اويّ: تفسير الشعر اويّ، 2643/5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ياسين: 62.

<sup>9</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،473/17. والشعراويّ: تفسير الشعراويّ،12691/20.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> إبراهيم:27.

<sup>11</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر، 300.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> السجدة: 10

إلى نبات 1. رأى القرطبيُّ: أنَّها بمعنى هلكنا وصرنا تراباً، وأصلُهُ من قولِ العربِ: ضلَّ الماءُ في اللبن إذا ذهب 2. ورأى الأصفهانيِّ أنّها كنايةٌ عن الموت واستحالةُ البدن 3.

الثالث عشر: (الحيرةُ أو التحيّرُ)، نحو قولِهِ تعالى: "فِي خَلالٍ بَعِيْدٍ" 4. أيْ في حيرةِ شديدةٍ، أو في حيرةٍ بعيدٌ دواؤها وتلافيها 5. ونحو قولِهِ تعالى: "وَوَ هَدَكَ خَالاً فَهَدَى "6، أيْ متحيّراً عن بيانِ ما ما نزلَ إليكَ فهداكَ إليهِ.

الرابع عشر: (الطلبُ)، نحو قولِهِ تعالى: "وَوَ هَدَكَ خَالاً فَهَدَى "7، لأنَّ الضالُّ طالبٌ8.

السادس عشر: (الضلالُ بعينِهِ)<sup>13</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يُرِدْ أَنْ يُخِلَّهُ يَبْعَلْ حَدْرَهُ خَدِّهَا هَا السادس عشر: (الضلالُ بعينِهِ)<sup>13</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يُرِدْ أَنْ يُخِلَّهُ يَبْعَلْ حَدْرَهُ خَدِّهَا اللهُ الل

<sup>1</sup> ينظر الشعراويّ: تفسير الشعراويّ،11813/19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،16/17.

<sup>3</sup> الراغب الأصفهانيّ: المفردات في غريب القرآن،389.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> إبراهيم: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر العسكريّ (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،302.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الضحى:7.

 $<sup>^{7}</sup>$  الضحى: $^{7}$ 

<sup>8</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،97/20.

<sup>9</sup> الضحى:7.

 $<sup>^{10}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، $^{97/20}$ .

<sup>11</sup> يوسف: 95.

 $<sup>^{12}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، $^{97/20}$ .

<sup>13</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> الأنعام: 125.

<sup>15</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن، 9/22.

والضلالُ من وجهِ آخرَ ضربان<sup>1</sup>: ضلالٌ في العلومِ النظريّةِ؛ كالضلالِ في معرفةِ اللهِ ووحدانيّتِهِ ومعرفةِ النبوّةِ، ومنها قولُهُ تعالى: "وَهَن يَكْفُر ْ بِاللَّهِ وَهَالِئِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَهَالِئِكَتِهِ وَحُدانيّتِهِ ومعرفةِ النبوّةِ، ومنها قولُهُ تعالى: "وَهَن يَكُفُر ْ بِاللَّهِ وَهَالِئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْمَالِيّة؛ كمعرفةِ الأحكام الشرعيّةِ الّتي هي العباداتُ.

والمُنتَبِّعُ لألفاظِ الضلالِ ومعانيها في القرآن الكريم، يجدُ أنَّ طائفةً منْ هذهِ الألفاظِ يحملُ معنى واحداً، ووَجها واحداً من تلكَ الوجوهِ آنفة الذكر، يُسرِع ُ إلى الذهن، ويتّفِقُ عليهِ علماءُ اللغةِ والتفسيرِ، في حين أنّهُ يجدُ بعض تلكَ الألفاظِ يحتملُ أكثرَ من معنى. ومنْ أمثلةِ الطائفةِ الأولى قولُهُ تعالى: "أَنْ تَخِلًا إِهْدَاهُهَا لَأَهْرَى" قد قد أجمع علماءُ اللغةِ والتفسيرِ والتفسيرِ على أنَّ الضلالَ بمعنى النسيانِ في هذه الآية.

قالَ الفرّاءُ في تفسيرِ هذهِ الآية: "استشهدوا امر أتينِ مكانَ الرجلِ كيما تـذكّرَ الـذاكِرةُ الناسيةَ إِنْ نَسِيَتْ "4، وقَالَ الزجّاجُ: "إِنْ تنسى إحداهُما... والمعنى استشهدوا امر أتينِ مكانَ الرجلِ الرجلِ كيْ تُذكّرَ الذاكِرةُ الناسيةَ إِنْ نَسِيَتْ "5، وقَالَ الزمخشريُّ: "أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأنْ تنساها"6، وقَالَ ابنُ كثير: "يعني المر أتينِ إذا نسيبَتْ الشهادةَ "7، أمّا القرطبيُّ فَقَالَ: "معنى تضلّ: تنسى. والضلالُ عنِ الشهادةِ إنّما هو نسيانُ جزءٍ منها، وذكرُ جزء، ويبقى المرءُ حيرانَ بينَ ذلكَ ضالاً "8، وأمّا الشعراويُّ فَقَالَ: "فقدْ تضلُّ أو تنسى فتذكّر إحداهُما الأخرى، وتتـدارس كلتاهما هذا الموقف لأنّهُ ليسَ من واجب المرأةِ الاحتكاكُ بجمهرةِ الناسِ وبخاصةٍ ما يتّصِلُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الراغب الأصفهانيّ: المفردات في غريب القرآن،2/389. والزبيديّ: تاج العروس.344/29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النساء:136.

<sup>3</sup> البقرة:282.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الفرّاء: **معاني القر**آن،184/1.

 $<sup>^{5}</sup>$  الزجّاج: معاني القرآن وإعرابه،  $^{263-264-263}$ 

<sup>6</sup> الزمخشريّ: الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، 403/1.

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 328/1.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،451/4.

بالأعمال"1. وأكّد العسكريُّ والأصفهانيُّ وابنُ منظورٍ والزبيديُّ على أنَّ الضلالَ في هذهِ الآيةَ يعنى النسيانَ<sup>2</sup>.

وأمّا الأمثلة على الألفاظ الّتي تحمل أكثر من معنى فكثيرة، ومنها قولُه تعالى: "هَالَ عِلْهُ مَا عِنْدَ وَبّي فِي كِتَابِمٍ لَا يَخِلُ وَبّي وَلَا يَبْسَى" قد فمن غير المعقول أنْ نذهب بالضلالِ هنا إلى السهو السهو أو النسيان، فقد تعالى وترفّع الله عن تلك الصفات وقد عرض القرطبي في تفسير هذه الآية خمسة أقوال 4: الأول: إنّه ابتداء كلام، تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين. والثاني: لا يَضِلُّ: لا يُخطئ. والثالث: لا يغيب والرابع: لا يضِلُّ عنه علم شيءٍ من الأشياء، ولا معرفتها، ولا ينسى ما علمة منها. والخامس: في موضع الصفة لكتاب.

ومنها أيضاً قولُهُ تعالى: "وَوَ هَدَك َ خالاً هَمَدى " وَ إِذْ اختلفَ المفسرون في تفسير (ضالاً) وجاءت أقوالُهم على النحو الآتي:

الفرّاء: عدَّها صفةً لقومهِ رأ قالَ: "في قوم ضلال فهداكَ"6.

الزجّاج: عدّها صفةً للرسول على في حدود القرآن والشرائع، فقال: أنَّهُ لمْ يكن يدري القرآن و لا الشرائع فهداهُ الله الله القرآن وشرائع الإسلام"7.

الزمخشريّ: اقتربَ في رأيهِ منَ الزجّاجِ فقال: "معناهُ الضلالُ عن علمِ الشرائعِ وما طرقُهُ السمعُ. وقيل: ضلَّ في صباهِ في بعضِ شعابِ مكّةَ فردَّهُ أبو جهلٍ إلى عبدِ المطّلبِ. وقيل:

<sup>1</sup> الشعر اويّ::تفسير الشعراويّ،1217/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر العسكريّ: تصحيح الوجوه والنظائر،300. والراغب الأصفهانيّ: المفردات في غريب القرآن،388/2. وابن منظور: لسان العرب/ضلّلَ. والزبيديّ: تاج العروس/ضلّ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> طه: 52.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع الأحكام القرآن،76/14-77.

<sup>5</sup> الضحى: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الفرّاء: معاني القرآن، 274/3.

الزّجّاج: معاني القرآن وإعرابه، 239/5-240.

أَضلَّتهُ حليمةُ عندَ بابِ مكَّةَ حينَ فطَمتهُ وجاءَت بهِ لترُدَّهُ إلى عبدِ المطَّلبِ. وقيلَ: ضلَّ في طريق الشام حينَ خَرَجَ أبو طالب"1.

ابنُ كثير: رأى فيها كقولِهِ تعالى: "وَكَذَلِكَ أَوْمَيْهَا إِلَيْكَ رُومًا هِنْ أَهْرِهَا هَا كُنْهَ تَحْرِي هَا الْكِتَابِعُ وَلِكَ الْإِيهَانُ وَلَكِنْ بَعَلْهَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ هَنْ نَشَاءُ هِنْ عَبَادِهَا"2. أيْ على التفصيلِ الذيْ شُرعَ لكَ يا محمد في القرآن 3. ثمَّ استحضرَ ابنُ كثير آراءً أخرى سَبقة اليها مفسرون آخرون إذْ قال: " ومنهم مَنْ قالَ: إنَّ المرادَ بهذا أنَّ النبيَّ في ضلَّ في شعابِ مكّة وهو صغيرٌ ثمَّ رَجَعَ، وقيلَ: إنَّهُ ضلَّ وهو مع عمّهِ في طريق الشامِ وكانَ راكباً ناقةً في الليل، فجاءَ إبليسُ فعدَلَ بها عن الطريق فجاءَ جبريلُ فَنَفَخَ إبليسَ نفخةً ذَهَبَ منها إلى الحبشةِ "4.

القرطبيّ: وقف مطولًا عند هذه الآية فقال: "أيْ: عافلاً عمّا بُرادُ بك من أمر النبوّة، فهداك، أيْ: أرشَدَكَ. والضلالُ بمعنى الغفلة "ح. ثمّ عرض آراءً كثيرة ومنها قولُهُ: وقالَ قومٌ: (ضالاً): لم تكن تكن تدري القرآن والشرائع، فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام. وقال قومٌ: في قوم ضلل فهداهم الله بك. وقيل: ضالاً عن الهجرة فهداك إليها. وقيلَ: ناسياً شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، فأذكرك وقيل: وجَدَك طالباً للقبلة فهداك إليها. وقيل. ووَجَدَك ضائعاً في قومِك، فهداك إليه. وقيل ويجدك مُتَحيراً عن بيانِ ما نزل إليك فهداك إليه، وقيل: ووجدك ضائعاً في قومِك، فهداك إليه. ويكون الضلال بمعنى الضياع. وقيل: ووجدك محبّاً للهداية، فهداك إليها. وقيل ضالاً في شعاب ويكون الضلال بمعنى الضياع. وقيل: ووجدك محبّاً للهداية، فهداك إليها. وأنت لا تعرف الطريق. مكّة وقيل: ووجدك ضالاً نفسك لا تحري من أن نصر من وقيل: ووجدك ضالاً نفسك لا تحري من أنت ... 6.

<sup>1</sup> الزمخشريّ: الكشاف،264/4-265.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الشورى:52.

 $<sup>^{1}</sup>$  ينظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر المصدر نفسه، 4/538.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،342/22-343.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر المصدر نفسه،22/343–345.

وإذا ما أنعمنا النظر في الآراء التي عرضها القرطبي وجدنا بعضها يعود للفراء، وبعضها يعود للفراء، وبعضها يعود للزجاج. وقد خَتَمَ القرطبي هذه الآراء برأي يعود لبعض المتكلّمين جعلة من أكثر الآراء إعجاباً؛ يقول بعض المتكلّمين: "إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاة من الأرض، لا شجر معها، سمّوها ضالّة، فيهتدى بها إلى الطريق ، فقال الله تعالى لنبيه: "ووَجَدَك ضالاً "أيْ: لا أحد على دينك، وأنت وحيد ليس معك أحد، فهديت الخلق بك إليّ "أ. قال القرطبي " قلت الأقوال كلّها حسان، ثمّ منها ما هو معنوي "، ومنها ما هو حسيّ ". والقول الأخير أعجب إليّ الأيّ لأنه يجمع الأقوال المعنوية "2.

وجملةُ القول: أنَّ هناك معاني كثيرةً لألفاظِ الضلالِ في القرآن الكريم، اتّفق المفسِّرون في بعضها، واختلفوا في الأخرى، لذا يجبُ علينا أن لا نتسرّعَ في إطلاق الأحكام على المعاني وتوجيهها وجهَةً ربّما لا تكونُ صحيحةً، وإنّما علينا العودةُ دائما إلى تحكيم ذوي الرأي والخبرة في تلك المواقف.

#### ثانياً: دلالة الأسماء في ألفاظ الهداية والضلال.

تَنَوَّعَتُ الأسماءُ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال ، بينَ اسمِ الفاعل ، واسم ِ التفضيل ، والمصدر ، واسم ِ التفضيل ، والمصدر ، واسم ِ المصدر ، وقَدْ عَرَضَ الباحثُ جداولَ ورسوماً بيانيّةً ، تبيّنُ توزيع تلكَ الأسماء بينَ الهدايةِ والضلال .

جدول (2): توزيعُ الأسماءِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم.

| رآن الكريم | الأسماءُ في ألفاظ الهداية والضلال في القر |
|------------|-------------------------------------------|
| 123        | أسماء الهداية في القرآن الكريم            |
| 74         | أسماءُ الضلالِ في القرآن الكريمِ          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المصدر نفسه، 345/22.

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه  $^{2}$ 

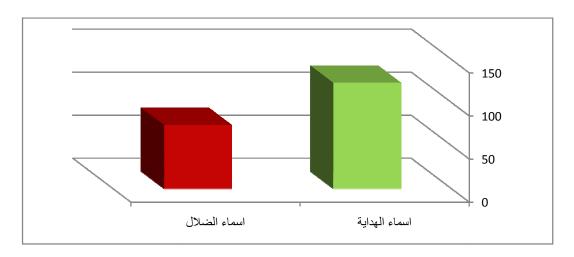

شكل (3): التمثيلُ البياتيُّ للأسماءِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

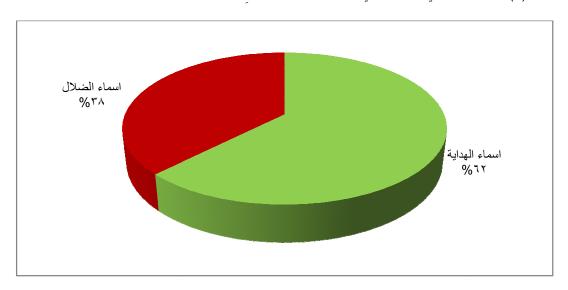

شكل (4): التمثيلُ النسبيُّ للأسماءِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

تتضيحُ مِنْ خلالِ الجدولِ السابق ، والرسومِ البيانيّةِ، زيادةً في أسماءِ ألفاظِ الهدايةِ على السماءِ ألفاظِ الضلالِ، وقدْ وصلت نسبةُ الزيادةِ إلى الضعف تقريباً، فكانت النسبة المئويّة 62% الأسماءِ الهدايةِ، مقابل 38% الأسماءِ الضلالِ، وهي النسبةُ العامّةُ الألفاظِ الهدايةِ والضلالِ. وهذا تأكيدُ آخرُ على توجيهِ الهدايةِ للناسِ كافةً، فبعدَ أنْ خصَّ اللهُ الهداية بالمتقينَ في صدرِ سورةِ البقرة في قولهِ تعالى: "هُدَى اللهُ الهدايةَ الناسِ المؤلّةِ المؤلّةِ الهدايةَ الناسِ المؤلّةِ المؤلّ

<sup>1</sup> البقرة: 2.

<sup>2</sup> البقرة: 185.

زيادة الهداية إشارة واضحة إلى ظهور نور الحقّ، وتوجّها نحو الطريق الصحيح، والصراط المستقيم، فعدد المهتدين في زيادة دائمة بالنسبة لعدد الضالين.

#### 1- دلالة اسم الفاعل

اختلفَ علماءُ النحوِ في دلالةِ اسمِ الفاعلِ؛ ونادى بعضُهم بتجددِه وحدوثِهِ نحو َ ابنِ جني وابنِ هشامٍ ، ونادى آخرونَ بالثباتِ لاسمِ الفاعلِ؛ فقد جاءَ في المفصل أنَّ اسمَ الفاعلِ يجري مجرى الصفة المشبّهة في الدِّلالةِ على الثبوتِ2.

تعدّدَتْ دلالاتُ اسم الفاعل ِ في اللغة بينَ المُضيّ، والحال ِ، والاستقبال ِ، والاستمرار ، والثبوتِ، والنسب ِ . بينَما يجدُ المتتبّعُ لتعريفات المحدثين لاسم الفاعل ِ، أنّها تتحو منحًى واحداً، إذْ تدور في فلكِ الحدوث والتجدّد، لكن ْ هناك آراءً لنحاةٍ آخرين تتّجهُ صوبَ الثبوتِ في اسمِ الفاعل وقد شكّلت هذهِ القضيّةُ مسألةً خلافيّةً بينَ اللغويينَ، لكن َّ الباحثَ سمير موقده أكَّدَ على عدم وجودِ خلاف بين اللغويين في دلالةِ اسمِ الفاعل على الثبوتِ أو التجدّدِ والحدوثِ، إذْ قالَ: "والحقيقةُ أنَّهُ لا خلاف بينهم في دلالةِ اسمِ الفاعلِ على الثبوت أو الدلالة على التجدّدِ فاسمُ الفاعل يدل على المعنيئنِ إنَّما هِيَ آراءً للنُحَاةِ أثبتوا فيها دلالة اسم الفاعل على التجدّد، وأثبتوا دلالتَه على التحدد، وأثبتوا دلالتَه على الحدوث .

لَمْ تَنجُ الفاظُ الهدايةِ والضلالِ مِنْ هذا العراكِ النحويِّ، القائمِ على الحجّةِ، فقدْ وردَ اسمُ الفاعلِ (هادي) المشتقُ مِنَ الفعلِ الثلاثي (هَدَى) عشر مرّاتٍ، ووَرَدَ اسمُ الفاعلِ (المهتدي) المشتقُ منْ غيرِ الثلاثي (اهتدى) إحدى وعشرينَ مرّة، وقدْ دارت هذهِ الأسماء حولَ الثباتِ.

أ ينظر ابن جنّي: الخصائص. 3مج. تحقيق محمد على النجّار. القاهرة: المكتبة العلميّة. 1952م، 101/3. و ابن هشام:
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، 411/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الزمخشريّ: المفصل في علم العربيّة، 230.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ينظر السامرّائيّ، فاضل صالح: معاني الأبنية العربيّة. ط2. عمّان: دار عمّار للنشر والتوزيع 2007م، 44-46. <sup>4</sup> موقدة، سمير "محمد عزيز " نمره: اسم الفاعل في القرآن الكريم " دراسة صرفية نحوية دلالية في ضوء المنهج الوصفى " (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2004م، 21.

وَرَدَ اسمُ الفاعلِ (هادي) متصلاً بالخالِق عز وجل قدل على الثبات، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِن الله لَهَاحِ اللّهِ الطبري الله الطبري الله الله المرشد الدين آمنوا بالله ورسولِه إلى الحق القاصدِ، والحق الواضح "2. فالله عز وجل ثابت في هدايتِهِ الذين آمنوا، وهذه الهداية ليست عارضة، ولا طارئة، ولا مرتبطة بنزمن محدود تنقضي بانقضائه؛ لأن هذا لا يتناسبُ مع المولى عز وجل وورد اسمُ الفاعل (هادياً) دالاً على الحال مرة واحدة بالرغم مِن اتصالِهِ بالخالِق ، وذلك في قولِهِ تعالى: "وَكَذَالِكَ مَعَلْهَا لِكُلِّ نَهِي مُحدواً هونا المربي المربي القرطبي القرطبي القرطبي المدال أو التمييز "4.

تختلف دلالة اسم الفاعل المتصل بالخالق ، إذ تشير الى الثبات والدوام على الصفة ، ما يجعله قريباً من الصفة المشبّهة الدالّة على الثبوت في معناها، وليست اسم فاعل إلا في الصورة اللفظيّة والأحكام النحويّة الخاصّة به برغم أنّها على صيغة فاعل الأمر الّذي يحتاج قرينة للتمييز بينهما. بينما تتراوح دلالة اسم الفاعل المتصل بالبشر بين الثبات والتجدّد وقد جاء اسم الفاعل في سياق جملة اسمية ما زاد في ثبوته ؛ إذْ إن القرآن الكريم يستخدم الصيغ الاسميّة للدلالة على الثبات، فيما يستخدم الصيغ الفعليّة للدلالة على التجدّد والحدوث وجاء متصلاً باللام المزحلقة التي زادت هذا الثبات ثباتاً.

أمّا بقيّةُ أسماءِ الفاعلِ المشتقةِ مِنَ الثلاثيِّ (هَدَى) فمعَ اتصالِها بالبشرِ، إذْ يجعلُ هذا الاتصالُ معناها متراوحاً بينَ التجدِّد والثبات، فقد جاءَ دالاً على الثبات وذلكَ لِكونِهِ حاضراً في جملةٍ اسميّةٍ دالّةٍ على الثباتِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَهَا لَهُ مِنْ <u>هَا حِ</u>"ً. أمّا قولُهُ تعالى: "إنّها أَنْهَ مَهْ اللهُ مَهْ اللهُ مَهْ اللهُ مَهْ اللهُ هَها لهُ مِنْ الله هو تعالى: "إنّها أَنْهَ مَهْ فَرْوُ وَلِكُلّ قَوْمِ هَا حِيّاً. سواءً كانت بمعنى: الله هو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحجّ: 54. وينظر مثلها: الفرقان: 31.

<sup>2</sup> الطبريّ: تفسير الطّبريّ جامع البيان عن تأويلِ آي القرآن، 613/16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الفرقان: 31.

<sup>4</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،406/15. وصافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،14/10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر حسن، عباس: النحو الوافي، 244/3.

<sup>6</sup> ينظر الصابوني، محمّد علي: صفوة التفاسير. مكّة المكرّمة: مكتبة جدّة. 1976م، 277/1.

الرعد: 33. وينظر مثلها: الأعراف: 186. النمل: 81. الروم: 53. الزّمر: 23، 36. غافر: 33. الرعد:  $^7$ 

<sup>8</sup> الرّعد: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،79/12.

الهادي 1، فما مِنْ شكِّ في دِلالتها على الثبوتِ. أمّا اسمُ الفاعلِ ( المهتدي)، فقد ورَدَ تسعَ عشرة مرّةً في سياق ِ جملِ اسميّةٍ دالاً على الثباتِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَأُولَذِكَ هُ مُ الْمُهْتَدُونَ" 2. واتصل باللامِ المزحلقةِ مرّتينِ ما زاد في دِلالتِهِ على الثبوتِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُهُتَدُونَ" 3. لَمُهُتَدُونَ " 3.

أما اسمُ الفاعلِ (ضالٌ) فقد ورَدَ أربعَ عشرةَ مرةً، تراوحَت بينَ التجدّدِ والثبوتِ، ومن أمثلتها الدالّةِ على التجدّدِ قولُهُ تعالى: "وَوَجَدَكَ خَالًا فَهَدَى اللهِ اللهِ اللهِ على التجدّدِ قولُهُ تعالى: "وَوَجَدَكَ على غيرِ الّذي أنت عليهِ اليومَ "6. فقَدْ جاءَ اسمُ أن أمرِ النبوّةِ 5. قال الطبريّ: "ووَوَجَدَكَ على غيرِ الّذي أنت عليهِ اليومَ "6. فقَدْ جاءَ اسمُ الفاعلِ حالاً قابلاً للتجدّدِ والتحوّلِ فهو صفةٌ اتّصف بها قبلَ حين، تحوّلَ اليومَ عنها، جاءت في معرض جملةٍ فعليّةٍ دالّةٍ على التجدّدِ والحدوثِ. أمّا بقيةُ الأسماءِ فقَدْ جاءت دالّةً على الثبوتِ.

ومِنْ أَمثلةِ دِلالتِها على الثبوتِ قولُهُ تَعَالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيهَانِهِهُ ثُهُ وَالْحَالِ. قالَ كُفْرًا لَنْ تُغْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُولَئِكَ هُو الضَّالُونَ". دلِّ اسمُ الفاعلِ على الثباتِ في الضللِ. قالَ القرطبيُ في تفسيرِهِ للآيةِ: "وهُمْ مقيمونَ على الكفرِ" إشارة إلى الثباتِ فيهِ، فَقَدْ ورَدَ في اللسانِ: القائمُ بالدِّينِ: الثابتُ المتمسّكُ بِهِ و. مِنَ الواضحِ أَنَّ الإقامةَ فيها ثباتٌ وهذهِ دلالـةُ اسمِ الفاعلِ السياقيِّةِ. إضافة إلى ذلك فإنَّ ورودَ هذهِ الأسماءِ في سياق جمل اسميّةٍ، وتوكيدَ بعضِها باللام المزحلقةِ التي أدّت إلى زيادةٍ في معنى الثبات.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ينظر الطبريّ: تفسير الطّبريّ جامع البيان عن تأويل آي القرآن،439/13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 157. وينظر مثلها: البقرة: 16. الأنعام: 56، 82، 117، 140. الأعراف:30، 178. التوبة: 18. يونس: 45. المحديد: 26. النحل: 125. الإسراء: 97. الكهف:17. القصص: 56. ياسين: 21. الزّخرف: 22،37. القلم:7.

<sup>3</sup> البقرة:70. وينظر مثلها: الزّخرف: 49.

<sup>4</sup> الضّحى: 7. وينظر مثلها:الصافّات: 69.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،342/22-343.

<sup>6</sup> ينظر الطبريّ: تفسير الطّبريّ جامع البيان عن تأويل آي القرآن،489/24.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> آل عمران: 90. وينظر مثلها: الفاتحة: 7. البقرة: 198. الأنعام: 77. الحجر: 56. الكهف: 51. المؤمنون: 106. الشعراء: 20، 86. القَصَص: 15. الزّمر: 37. الواقعة: 51، 92. القلم: 26. المطّفّفين: 32.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،5/198.

 $<sup>^{9}</sup>$  ينظر ابن منظور:  $^{1}$  لسان العرب  $^{1}$  قوم،

أمّا اسمُ الفاعلِ (مضلٌ) فَقَدْ ورَدَ ثلاثَ مرّاتٍ، دلّت على الثبوتِ للأسبابِ ذاتِها. وقَدْ فرّقَ الشعراويُّ بينَ الضالُّ والمُضلِّ فقال: "الضالُّ هو الّذي ضلَّ الطريقَ فاتّخَذَ منهجاً غير منهج الله...ولكن المُضلِّ هو مَن لَمْ يكتف بأنَّهُ ابتعدَ عَنْ منهجِ اللهِ وسارَ في الحياةِ على غيرِ هدى.. بلْ يحاولُ أنْ يأخذَ غيرةُ إلى الضلالةِ".

وخلاصة القولِ في اسمِ الفاعلِ ودلالتهِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ: أنَّ اسمَ الفاعلِ يقع وسطاً بينَ الفعلِ الدال على التجدّدِ والحدوثِ، والصفةِ المشبّهةِ الدالّةِ على الثباتِ ؛ لذا فهو يحملُ دلالةً مزدوجة أو إحدى الدلالتينِ، والذي يحدّدُ ذلك في أغلبِ الأحيان السياق والقرائن، ولكن الأهمَ من ذلك أنَّ اسمَ الفاعلَ مهما وصلَ إلى درجةِ مِن الثباتِ فإنَّهُ لا يرقى إلى مكانةِ الصفةِ المشبّهةِ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ، 90/1.

# جدول (3): شواهدُ صورِ اسمِ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

|                                                              | ي ألفاظِ الهداية.   | أ. اسم الفاعل في  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                     | عدد مرات تكراره     | الاسم             |  |
| الرعد: 7، 33. الزّمر: 23، 36. غافر: 33.                      | 5                   | هادٍ              |  |
| الحج: 54. الروم: 53.                                         | 2                   | هادِ              |  |
| النمل: 81.                                                   | 1                   | هادِي             |  |
| الأعراف: 186.                                                | 1                   | هادِيَ            |  |
| الفرقان: 31.                                                 | 1                   | هادياً            |  |
| الحديد: 26.                                                  | 1                   | مُهْتَدٍ          |  |
| البقرة: 70، 157. الأنعام: 82. الأعراف: 30.                   | 8                   | ع مون             |  |
| ياسين: 21. الزخرف: 22، 49،37.                                | 8                   | مُهْتَدُونَ       |  |
| الإسراء: 97. الكهف: 17.                                      | 2                   | المُهْتَدِ        |  |
| الأعراف: 178.                                                | 1                   | المُهْتَدي        |  |
| البقرة: 16. الأنعام: 140،117،56. التوبة: 18.                 | 9                   | الإ في -          |  |
| يونس: 45. النحل: 125. القَصرَص: 56. القلم: 7.                | 9                   | المُهْتُدِينَ     |  |
|                                                              | 31                  | المجموع           |  |
|                                                              | ني ألفاظِ الضلالِ.  | ب. اسمُ الفاعلِ ف |  |
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                     | عددُ مرّات تكرارِهِ | الاسم             |  |
| الضحى: 7.                                                    | 1                   | ضالاً             |  |
| آل عمران: 9. الحجر: 56. الواقعة: 51. القلم: 26. المطففين:32. | 5                   | الضّالّون         |  |
| الفاتحة: 7. البقرة: 198. الأنعام: 77. المؤمنون:              |                     |                   |  |
| 106. الشعراء: 20، 86. الصافات: 69. الواقعة:                  | 8                   | الضتالّين         |  |
| .92                                                          |                     |                   |  |
| القَصيَص: 15. الزّمر: 37.                                    | 2                   | مُضلِلٌ           |  |
| الكهف: 51.                                                   | 1                   | المُضلِّينَ       |  |
|                                                              | 17                  | المجموع           |  |
|                                                              | 48                  | المجموع الكلّى    |  |

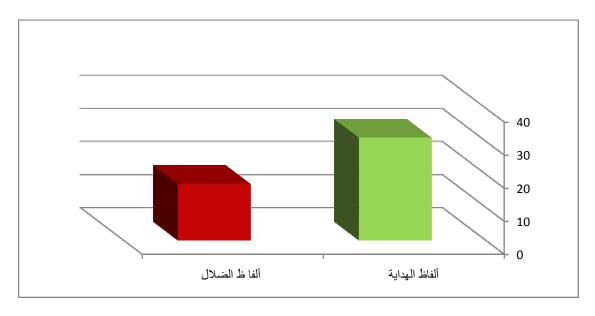

شكل (5): التمثيلُ البيانيُّ لاسم الفاعل في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

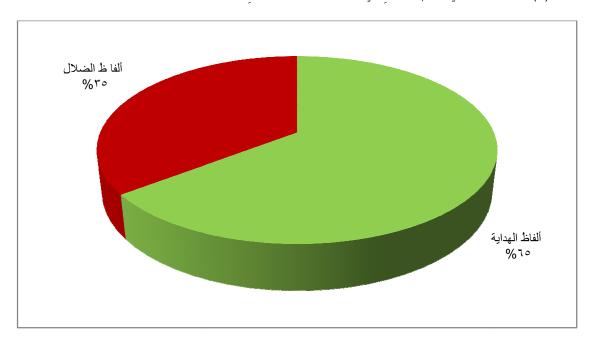

شكل (6): التمثيلُ النسبيُّ لألفاظِ الهدايةِ والضلال.

يتضيحُ مِنَ الجدولةِ الإحصائيّةِ، والتمثيلِ البيانيِّ، والنسبيِّ لشواهدِ اسمِ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، تقدّماً ملحوظاً تصل الهدايةِ والضلالِ، تقدّم اسمِ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ عليهِ في ألفاظِ الضلالِ تقدّماً ملحوظاً تصل نسبته إلى الضعف تقريباً، وفي ذلك دليلٌ على استمرارِ الهدايةِ وتقدّمها؛ فقد ورد اسمُ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ إحدى وثلاثينَ مرّةً، وورد في ألفاظِ الضلالِ سبعَ عشرةَ مرّةً؛ أي: ما تعادلُ نسبته ألفاظِ الهدايةِ إلى 35% في ألفاظِ الضلال.

### 2- دلالةُ اسم التفضيلِ

يحملُ اسمُ التفضيلِ دِلالةَ المفاضلةِ بينَ شيئينِ، تلكَ الّتي تسارعُ إلى ذهنِ السامعِ عند المرورِ على اسمِ التفضيلِ، والّتي تدورُ حولَها تعريفاتُ اللغويّينَ لهُ؛ إذْ إنَّ جميعَ التعريفات تنصُّ على أنَّ شيئينِ اشتركا في صفةٍ وزادَ أحدُهما على الآخرِ في تلكَ الصفةِ أ، ولكنّ الّذي يجعلُ هذا المعنى ملزماً هو إتباعُ اسمِ التفضيلِ بِمِنْ؛ فوجودُها دليلٌ على إرادةِ التفضيلِ ، ومما يكسبهُ معنى المُفاضلةِ أيضاً تعريفُهُ بأل التعريفِ أو إضافتُهُ إلى معرفةٍ، قالَ ابنُ مالك: "إنْ قرن أفعل التفضيل بحرفيِّ التعريفِ أو أضيفَ إلى معرفةٍ مطلقاً لهُ التفضيلَ"3.

وقَدْ ورَدَ مقروناً بِ (مِنْ) خمس مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أَلَهْ قَرَ إِلَهِ الَّذِينَ أُوتُوا نَحِيبًا الْمُ مَنِ بِالْمِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلُاء أَهْدَى مِن الْحَيْنِ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَى مِن الْحَيْنِ الْمُدَى مِن الْحَيْنِ الْمُدَى مِن الْحَيْنِ الْمُدَى المسلمين سَيهِ الله الطبريُّ: "أقومَ وأعدلُ "5، وقالَ ابنُ كثيرٍ: أيْ: يفضلونُ الكفّارَ على المسلمين بجهلِهمْ، وقلّة دينِهم، وكفرهم بكتاب الله بأيديهم "6، وقالَ السيوطيّ: "قريشٌ أهدى مِن محمّدٍ وأصحابِهِ "7. ووَرَدَ اسمُ التفضيلِ (أهدَى) متبوعا بِ (مِنْ) تقديراً مرّتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ مَن عُير أَهُدَى مَن عُيرةً اللهُ القرطبيُّ: "أي بالمؤمن والكافر وما سيحصلُ مِن كلً أهدَى طريقاً إلى الحقّ مِنْ غير هِ "9، وقالَ القرطبيُّ: "أي بالمؤمن والكافر وما سيحصلُ مِن كلً

<sup>1</sup> ينظر مفهوم اسم التفضيل من هذا البحث. 34.

<sup>2</sup> ينظر حسن، عباس: النحو الوافي، 402/3.

<sup>3</sup> ابن مالك: شرح التسهيل. 58/3.

<sup>4</sup> النساء: 51. وينظر الأنعام: 157. القصص: 49. فاطر: 42. الزخرف: 24.

<sup>.</sup> الطبريّ: جامعُ البيان عنْ تأويلِ آي القرآن، 141/7.

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 502/1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> السيوطي، جلال الدين: الدرُ المنثور في التفسير بالمأثور. 15 جز. تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركيي. ط1. القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربيّة والإسلامية.2003م، 486/4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> الإسراء:84. وينظر الملك: 22.

<sup>9</sup> الطبريّ: جامعُ البيان عنْ تأويلِ آي القرآن، 65/15.

واحدٍ منهم"1. على ضوّءٍ ما سبق فَقَدْ حمل اسمُ التفضيلِ في الآياتِ المذكورةِ دِلالةَ المفاضلةِ بينَ بينَ طرفين، كما أفادَ الاستمرارَ والدوامَ في ذلكَ، حتّى في الحالات الّتي قُدِّرَتْ فيها مِنْ.

وَوَرَدَ اسمُ التفضيلِ (أضلُّ) تسعَ مرّاتٍ في القرآن الكريم، جاءَ مقروناً بِمِنْ لفظاً في ثلاثِ آياتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "فَإِنْ لَهْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَهَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ مَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "2. ووَرَدَ متبوعاً بِمِنْ تقديراً في سـتً آياتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "أُولَئِكَ شَرُّ هَكَانًا وَأَضَلُّ كَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ"3. فحمل دلالة المفاضلة إلزاماً لإتباعِه بِمِنْ الظاهرة، واحتمل دلالات أخر أكدت شدّة الضلال، والدوام والاستمرار فيه، والخطأ لمن سلك طريق الضلال ونهجة.

يكادُ القرآن الكريمُ يقصرُ مفهومَ الضلالِ علَى الخارجينَ عَنِ المنهجِ الإلهيِّ إلىْ طريقِ الغوايةِ، إذ اقترنَ اسمُ التفضيلِ (أضل) بلفظِ (السبيلِ) في أكثرِ المواضعِ النّيْ ورَدَ فيها. نحو قولهِ تعالى: "وَهَنْ كَانَ فِيهِ هَذِهِ أَعْهَى هَهُوَ فِيهِ اللَّفِرَةِ أَعْهَى وَأَخَلُ سَبِيلًا" في القرطبيّ: "يعني أنّهُ لا يجدُ طريقاً إلى الهدايةِ"، وقال الشعراويُّ: "معلومٌ أنّهُ كانَ ضالاً في الدنيا، فكيفَ يمكن أنْ يكونَ ضالاً في الآخرة؟ قال: (قالوا: لأنَّ ضلالَهُ في الدنيا كانَ يمكنُ تداركه بالرّجوع إلى المنهجِ والعودةِ إلى الطريق السوي، أمّا في الآخرةِ فضلالُهُ لا يمكنُ تداركه ، فقد انتهى وقت الاختيار، إذن : فضلالُهُ في الآخرةِ أشدُّ وأعظمُ مِنْ ضَلالهِ في الدنيا" 6.

أمّا قولُهُ تعالى: "وَهَنْ أَخَلُ هِهَنْ يَدْعُهِ هِنْ دُونِ اللّهِ هَنْ لَا يَسْتَجِيبِهُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَاهَةِ وَهُمُ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ". فَقَدْ رأى القرطبيّ فيهِ أنّه لا أحدَ أضلٌ وأجهلُ مِنَ عبدةِ الأوثان8، وهذا دلالةً على شدّةِ الضلالِ وقويّتِهِ. إذْ وَرَدَ اسمُ التفضيلِ (أضلُّ) مقروناً بِمِنْ في سياق النفي بأسلوب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،165/13.

<sup>2</sup> القَصَص: 50. وينظر مثلها: فصلت: 52. الأحقاف: 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المائدة: 60. وينظر مثلها: الأعراف: 179. الإسراء: 72. الفرقان: 34،42،44.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الإسراء: 72. وينظر مثلها: المائدة: 60. الفرقان: 34، 44، 44.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القرطبيّ: الجامع الأحكام القرآن،133/13.

 $<sup>^{6}</sup>$  الشعراويّ: تفسير الشعراويّ (خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراويّ حول القرآن الكريم)، $^{8}$  8687.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الأحقاف: 5.

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 181/19.

الاستفهام الإنكاريّ. فالاستفهامُ في الآية لا يرادُ بِهِ السؤالُ عَمَّن هو أضلُّ مِمَّنْ يدعو مِنْ دونِ اللهِ مِنَ الأوثانِ، بل المرادُ منهُ التأكيدُ على شدَّة الخطأ والضلالِ. قال أبو السعود: "إنكارٌ ونفي لأنْ يكونَ أحدٌ يساوي المشركينَ في الضلالِ، وإنْ كانَ سبكُ التركيبِ لنفي الأضلّ منهُم مِنْ غَيْرِ تعرضٍ لنفي المساوى، أيْ: هم أضلّ مِنْ كلِّ ضالً حيثُ تركوا عبادة خالقِهم السميع القدر المجيب الخبير إلى عبادة مصنوعِهم العاري عن السمع والقدرة والاستجابة "1.

أمّا قولُهُ تعالى: "إنْ هُوْ إِلَّا كَالْأَنْعَاهِ بَلْ هُوْ أَضَلُّ سَبِيلًا" 2، فَقَدْ خَرَجَتْ دلالةُ الضلالِ فيه إلى الخطأ والغفلة، قال الدامغاني : "أخطأ طريقا" 3. ومثلُهُ قولُهُ تعالى: "أولَئِكَ كَالْأَنْعَاهِ بَلْ هُوْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُو الْغَافِلُونَ " 4، قالَ القرطبي : "لأنّهم لا يهتدونَ إلى ثواب، فهمْ كالأنعام، أي : هَمّهُ مَا للأكلُ والشرب، وهمْ أضل ؛ لأنّ الأنعام تبصر منافعها ومضارها، وتتبعُ مالكها، وهم بخلف ذلك " 5، وقدْ حُذِفَ التمييز لدِلالةِ الكلامِ عليهِ. قالَ الأندلسي : "وحذف التمييز وتقدير هُ: (بل هم أضل طريقاً منهم) ... وقال : هذهِ الجملةُ بين تعالى بها سبب كونِهمْ أضل مِن الأنعام وهو أفضل الغفلة "6.

وخلاصةُ القولِ في دِلالةِ اسمِ التفضيلِ أنها لَمْ تخرج عن معنى المفاضلةِ والدوامِ والاستمرارِ عليها، سواءٌ أكانت متبوعةً بمِن لفظاً أم تقديراً في ألفاظِ الهدايةِ. أمّا الضلالُ فلم تخرج عن دلالةِ المفاضلةِ إلا لتأكيدِ الضلالِ وشدّتِهِ ودوامِهِ واستمرارِه، والخطأ الّذي وقع فيه سالكُ دربه.

<sup>1</sup> أبو السعود، محمد بن مصطفى العماديّ الحنفيّ: تفسير أبي السعود أو إرشاد العقلِ السليمِ إلى مزايا الكتابِ الكريم، 5مج. تحقيق عبد القادر أحمد عطا. الرّياض: مكتبة الرياض الحديثة. 121/5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفرقان: 44.

<sup>3</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الأعراف: 179.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،9/90.

<sup>6</sup> الأندلسيّ، أبو حيّان: تفسير البحر المحيط، 426/4.

جدول (4): شواهدُ صور اسم التفضيلِ في ألفاظ الهداية والضلال.

|                                                  | ي ألفاظِ الهداية.   | أ- اسم التفضيلِ ف |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| مواضع وروده في القرآن                            | عدد مرات تكراره     | الاسم             |  |
| النساء: 51. الأنعام: 157. الإسراء: 84. القَصيص:  | 7                   | أهْدَى            |  |
| 49. فاطر: 42. الزّخرف: 42. الملك: 22.            | /                   | اهدی              |  |
|                                                  | 7                   | المجموع           |  |
|                                                  | في ألفاظِ الضلالِ.  | ب- اسمُ التفضيلِ  |  |
| مواضع وروده في القرآن                            | عددُ مرّات تكرارِهِ | الاسم             |  |
| المائدة: 60. الأعراف: 179. الإسراء: 72. الفرقان: |                     |                   |  |
| .34 42، 44، القَصَـــص: 50. فصيّـــات: 52.       | 9                   | أضلُّ             |  |
|                                                  | 1                   |                   |  |
| الأحقاف: 5.                                      |                     |                   |  |
| الأحقاف: 5.                                      | 9                   | المجموع           |  |

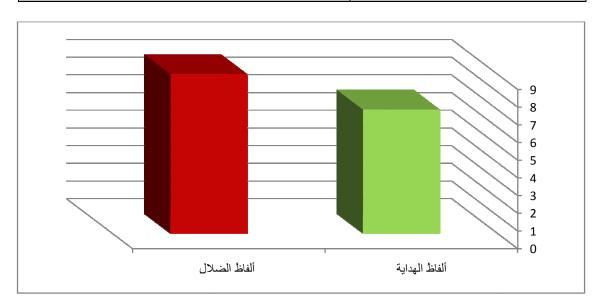

شكل (7): التمثيلُ البيانيُّ لاسمِ التفضيلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضّلالِ.

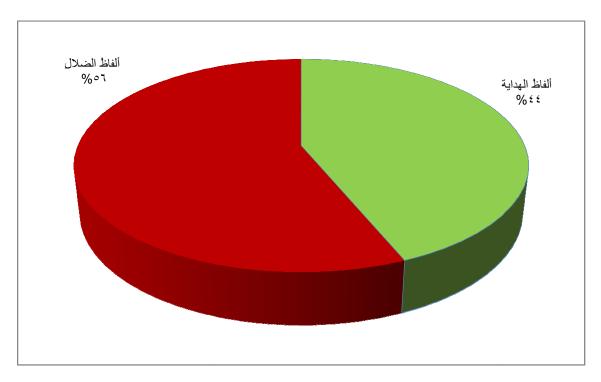

شكل (8): التمثيلُ النسبيُّ لاسم التفضيل في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

تتضيحُ مِنَ الجدولةِ الإحصائيّةِ، والتمثيلِ البيانيِّ، والنسبيِّ الشواهدِ اسمِ النفضيلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، زيادةُ نسبةِ ورودِ اسمِ التفضيلِ في ألفاظِ الضلالِ عنهُ في ألفاظِ الهدايةِ، زيادةً ضئيلةً تكادُ لا تُذكرُ؛ إذْ بَلَغَتْ تلكَ الزيادةُ نسبةَ 56% في ألفاظِ الضلالِ، إلى 44% في ألفاظِ المحالةِ.

# 3- دِلالةُ المصدر واسمِهِ

فرق اللغويون بين المصدر واسمه واشترطوا في المصدر تضمينه أحرف فعله، والدِّلالة على الحدثيّة المجردة مِن الزمان ، وكادوا يجمعون على تجريد المصدر من الزمان في تعريفاتهم له؛ إذ دارت أغلب التعريفات حول تجريده من الزمان، ودلالة المصدر على مجريد الحدث تعني أنَّه يدلُّ على أمر معنويً محض، لا صلة له بزمان ، لكنَّ الاتجاهات الحديثة في الدراسات اللغويّة رأت أنَّ المصدر: "ليس صيغة مجريدة مِن الزمن، بلْ يدلُّ بصيغتِه على الحدث وعلى اللغويّة رأت أنَّ المصدر: "ليس صيغة مجريدة مِن الزمن، بلْ يدلُّ بصيغتِه على الحدث وعلى

<sup>1</sup> ينظر الغلابينيّ: جامع الدروس العربيّة، 120/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر حسن، عباس: النحو الوافي، 207/3.

زمنٍ مطلق"1، معتمدين في ذلك على بعض الآراء، نحو رأي ابن جنّي في اللّمع، إذْ قالَ: "اعلَمْ أنَّ المصدر كلُّ اسمٍ دلَّ على حدثٍ، وزمانٍ مجهولٍ"2، وقدْ يتحدّدُ هذا الــزمنُ بفعـلِ القرينــةِ المصاحبةِ فيدلُّ على الماضي أو الحالِ أو المستقبل، وقدْ يأتي المصدرُ دالاً على اسمِ الفاعلِ أو اسم المفعول.

و المساحبة فيدلُّ على الماضي أو الحالِ أو المستقبل، وقدْ يأتي المصدرُ دالاً على اسمِ الفاعلِ أو اسم المفعول.

وَرَدَ مصدرُ الفعلِ ضَلَ (ضلال) في ثمانٍ وثلاثينَ آيةً، نحوَ قولِهِ تعالى: "لَهَّدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِوْ رَسُولًا مِنْ أَنْهُسِمِوْ يَتْلُو عَلَيْمِوْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْمِكْمَةَ وَالْمِكْمَةَ وَالْمِكْمَةَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِ وَسُولًا مِنْ أَنْهُ سِمِوْ يَتْلُو عَلَيْهِ وَلَيْ الْمَصدرُ على الحدثِ نفسِهِ (الضلال) وذلك وَلَك المصدرُ على الحدثِ نفسِهِ (الضلال) وذلك لتجردهِ عن الزمانِ أو المكانِ وإنْ كانَ السياقُ قدْ دلَّ على الزمن الماضي.

وقد حملَ مصدرُ الفعلِ ضلّ (ضلال) في بعضِ المواضعِ دلالات سياقية؛ دلَّ عليها السياقُ والقرينة. ومِنْ ذلك قولُهُ تعالى: "إِذْ قَالُوا لَيُوسُغُهُ وَأَخُوهُ أَحَبُمُ إِلَى أَبِينَا هِنَّا وَبَدْنُ عُصْبَةُ السياقُ والقرينة. ومِنْ ذلك قولُهُ تعالى: "إِذْ قَالُوا لَيُوسُغُهُ وَأَخُومُ أَخَبرَ بِالمصدر، زيادةً ومبالغة في إِنَّ أَبَانَا لَغِيى خَلَالٍ مُبِينٍ "5، فمعنى الضلالِ الخطأُ6. وقد أُخبر بالمصدر، زيادةً ومبالغة في الضلالِ ؛ فالأصلُ في الخبرِ أَنْ يكونَ مشتقاً. وقولُهُ تعالى: "قَلَمًا جَاءَهُمْ بِالْمَقَى مِنْ لِمُؤْدِ فَا الْعَلَا الْعَلَالِ ؟ فالأصلُ في الخبرِ أَنْ يكونَ مشتقاً. وقولُهُ تعالى: "قَلَمًا جَاءَهُمْ بِالْمَقَى وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيهِ خَلَالٍ "7، بمعنى الخسار أَوْ الخسرانُ 8. وقولُهُ تعالى: "إِنْ أَنْتُمْ إِلَا فِيهُ خَلَالٍ كَبِيْرٍ "9، بمعنى الشقاء؛ أي: شقاءٍ طويـلٍ 10، وقولُهُ تعالى: "ولا يَزح الظالمينَ إلا خلالاً "11، أيْ عذاباً 12.

أبو سعيد، محمّد عبد المجيد: دلالة المصدر التركيبيّة في الآيات القرآنيّة. المــؤتمر الثالــث للّغــة العربيّــة وآدابها الاتجاهات الحديثة في الدراسات اللغويّة والأدبيّة. ط1. عبد الرازق السعدي وآخرون. جز 2. ماليزيا: الجامعة الإسلاميّة العالميّة. 2012 م 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن جنّي، أبو الفتح عثمان: اللمع في العربيّة. تحقيق سميح أبو مغلي. عمّان: دار مجد لاوي النشر .1988م، 44.

 $<sup>^{2}</sup>$  بنظر :الرضي الاستراباذيّ: شرح الرضيّ لكافية ابن الحاجب،  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> آل عمران:164.

<sup>5</sup> بوسف: 8.

 $<sup>^{6}</sup>$  القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،  $^{261/11}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> غافر: 25.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،346/2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الملك: 9. وينظر مثلها: القمر: 47. سبأ: 8.

<sup>10</sup> ينظر الدامغانيّ: إصلاح الوجوه والنظائر، 293.

<sup>11</sup> **نوح:** 24

<sup>12</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،265/21.

وورد المصدر (الضلالة) في تسع آيات نحو قوله تعالى: "أوللك النّج النّجرو الظلاة بفتح بالله على وزن الفعالة بفتح باله كُو مَا كَانُوا مُهُ وَمَا كَانُوا الفعالية بفتح الفاء 2، يدل على الحدثيّة المجردة من الزمان، لكنّه قد يخرج إلى دلالات أخر تفهم من السياق. ومنها النقليل؛ القلّة تقابل الكثرة 3، نحو قوله تعالى: "قال المالا هِنْ قَوْمِهِ إِنّا لَهَ مَاكُ فِي السياق. ومنها النقليل؛ القلّة والمُو يه خاللة والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم و

عرض أحمد ابنُ المنيرِ في حاشيةِ الكشّاف رأياً مغايراً مفادُهُ أنَّ:" الضلالة أدنسي مِن الضّلال وأقلّ، لأنّها لا تطلق للا على الفعلةِ الواحدةِ منْهُ، وأمّا الضلال فيطلَق على القليلِ والكثيرِ مِن جنسِهِ، ونفي الأدنى أبلَغُ مِن نفي الأعلى، لا مِن حيث كونه أخص وهو مِن باب التنبيهِ بالأدنى على لأعلى "6. وقد رأى د. حسن طبل أنَّ استخدام نوح عليهِ السلام اسم المرّة (الضلالة) لنفي تهمة الضلالِ عن نفسِهِ مبالغة في النفي؛ وذلك لأنَّ المصدر بدل على الكثيرِ والقليلِ أمّا اسم المرّةِ فلا يدلُّ إلا على الفعلة الواحدة 7. ومن الدّلالاتِ الّتي يخرجُ إليها المصدر (الضلالة) الحَيْرة والنسيان، قال القرطبيُّ في تفسيرِ الآيةِ: "وأصلُ الضلالةِ: الحَيْرةِ ويُسمّى الهلاكُ ضلالةً المالية من الحيرةِ... ويسمّى الهلاكُ ضلالةً المالية من الحيرةِ... ويسمّى الهلاكُ ضلالةً "8.

1 البقرة: 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر صافى، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفيه وبيانيه، 1/59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر داود، محمد محمد: معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 8002م، 443.

<sup>4</sup> الأعراف: 60-61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الزّمخشريّ: الكشاف، 2/85.

 $<sup>^{6}</sup>$  المصدر نفسه، 2/2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر طبل، حسن: أسلوبُ الالتفاتِ في البلاغةِ العربيّةِ.القاهرة: دار الفكر العربيّ.1998م، 71.

<sup>8</sup> بنظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن، 319/1.

ووَرَدَ المصدرُ (تضليل) المصدرُ القياسيّ الفعلِ ضلّلَ على وزنِ تفعيلِ مسرةً واحدة، وذلك في قولِهِ تعالى: "أله يَهْعَلْ كَيْدَهُم فِي تَخْلِيْلِ" أ. دلَّ المصدرُ على الحدثيّةِ المجردة، وقَد وذلك في قولِهِ تعالى: "أله يَهْعَلْ كَيْدَهُم فِي تَخْلِيْلٍ" أ. دلَّ المصدرُ على الحدثيّةِ المجردة، وقَد جاء في سياق قصيّةِ أصحابِ الفيلِ وما حلَّ بِهِمْ مِنْ ضياعٍ نتيجة محاولة اعتدائهم على الكعبةِ المشرقة، قالَ الطبريُّ: "يعني: في تضليلِهِم عمّا أرادوا وحاولوا مِنْ تخريبها "2، وقالَ الألوسيّ: "قدْ جعلَ كيدَهُم في تعطيلِ الكعبةِ وتخريبها وصرفِ شرفِ أهلِها لهم في تضييعٍ وإبطالٍ بان دمّرَهم أشنعَ تدميرٍ وأصلُ التضليلِ مِنْ ضلَّ عنهُ إذا ضاعَ فاستعيرَ هنا للإبطالِ ومنه قيالً لامرئ القيس الضليل لأنه ضلّلَ ملكَ أبيهِ وضيّعَهُ "3.

أمّا اسمُ المصدر (هُدًى) فَقَدْ وَرَدَ خمساً وثمانينَ مرّة نحو قولِهِ تعالى: "خَلِكَ الْكِهَابِمُ لَا وَيْبِمَ فِيهِ مُحدَّى لِلْمُتَّقِينَ" مملَ دلالات متوعة لا تختلف عنْ دلالات المصدر؛ فقد وردَ اسمُ المصدر (هُدًى) ستّا وعشرينَ مرّة مرفوعاً نحو قولِهِ تعالى: "وَلَـنْ تَرْخَـى عَنْـكَ الْيَهُـودُ وَلَـا المُصدر (هُدًى) اللَّهُ مُو النَّحارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فَلْ إِنَّ مُحَى اللَّهِ مُو المُحكى "5، دلَّ فيها اسمُ المصدر (هُدًى) على العموم العموم والثبوت، إذْ يدلُّ المصدر المرفوع على حصولِ الشيء وثبوتِه واستقرارِهِ 6.

وَوَرَدَ اسمُ المصدر (هُدًى) خبراً للمبتدأ مرفوعاً أو خبراً لله إنَّ مرفوعاً دلالة على المبالغة في الخبر؛ فالأصلُ في الخبرِ أن يكونَ نكرة مشتقاً، فجيءَ باسم المصدرِ خبراً للمبالغة في المعنى 7. نحو قولهِ تعالى: "وَلَنْ تَرْخَى كَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى مَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُوْ قُلْ إِنَّ هُدَى

<sup>1</sup> الفيل: 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الطبريّ: جامعُ البيان عنْ تأويل آي القرآن،627/24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الألوسي، شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 30جز. بيروت: دار إحياء التراث العربيّ.236/30.

<sup>4</sup> البقرة:2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 120. وينظر مثلها: البقرة: 2٬38٬272. آل عمران:73٬138. النساء: 115.المائدة: 44، 46.

الأنعام: 157،71،88. الأعراف: 154،203. يونس:57. الإسراء:94. الكهف: 55. طه:123. النمل:77. الزّمــر:23. فصلّت: 44. الجاثية: 11. محمد: 25، 32. النجمُ: 23.

<sup>6</sup> ينظر أبو سعيد، محمد عبد المجيد: دلالة المصدر التركيبية في الآيات القرآنية، 249.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر أبو سعيد، محمّد عبد المجيد: دلالة المصدر التركيبيّة في الآيات القرآنيّة. 251–253.

هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى "1. وقولِهِ تعالى: "هَذَا بَحَانِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِئُ ونَ "2، إذْ أخبرَ بِالْمُوسِ اللهِ هُو الْقَرْآنِ مِبالغة أَد. بالمصدر عن القرآن مبالغة أَد.

وَوَرَدَ اسمُ المصدر (هُدًى) أربعاً وثلاثينَ مرّةً منصوبا نحو قولِهِ تعالى: "وَالسَّالهُ عَلَى هَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى" 4، دلَّ على مجرد الحدث. كما دلَّ على التوقيت 5 مِنْ خللِ السياق نحو قولِه تعالى: "شَهْرُ رَهَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القرآن هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْهُرْقَانِ "6، إذْ وَرَدَ تعالى: "شَهْرُ رَهَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القرآن هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْهُرْقَانِ "6، إذْ وَرَدَ المصدر (هُدًى) على الحال والاستمرار. المُ المصدر (هُدًى) على الحال والاستمرار.

إضافة إلى ذلك فَقَد جاء اسم المصدر (هُدًى) دالًا على الدوام والاستمرار دون انقطاع نحو قولِه تعالى: "خَلِكَ الْكِتَامِمُ لَا رَيْمِمَ فِيهِ مُحَمِي لِلْمُتَّقِينَ"، سواء أكان موضع (هُدًى) الإعرابي الرفع أم النصب. وقولِه تعالى: "وَإِنَّهُ لَمُحَمِي وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ"، إذْ دلَّ المصدرُ (هُدًى) على الدوام الدوام والاستمرار دون انقطاع 9.

وَوَرَدَ اسمُ المصدرِ (هُدًى) دالّاً على اسمِ الفاعلِ<sup>10</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "طس تِلْكَ آيَاتَ اللهرآن وَكِتَابِم مُبِينٍ \* مُدًى وَبُشْرَى لِلْمُ فُمِنِينَ "<sup>11</sup>. فَقَدْ جاء المصدر هنا حامِلاً دلالة اسمِ الفاعلِ بمعنى (هادٍ)، مبالغة في المعنى والدّلالة <sup>12</sup>. وفيما يأتي جدولة إحصائيّة، وتمثيلٌ بيانيٌّ ونسبيٌّ للمصدر (ضلال) واسم المصدر (هُدى).

البقرة: 120. وينظر مثلها: البقرة: 2. آل عمران:73. الأنعام: 88،77. النمل:77. الزّمر:23. فصلّت: 44.
 الجاثبة: 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الجاثية: 20.

<sup>3</sup> ينظر أبو سعيد، محمد عبد المجيد: دلالة المصدر التركيبيّة في الآيات القرآنيّة.254.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> طه: 47. وينظر مثلها: البقرة: 38،97،2، 120، 185. آل عمران: 96،4،73. المائدة: 46. الأنعام: 91،71، 154، 154. وينظر مثلها: النحال: 123، 140، 160، 123. النمال: 13. يوسف: 111. النحال: 64،89،102. الإساراء: 1.2. المحدّد: 13. البحرة: 13. السحدة: 13. غافر: 53،54. محمّد: 17. المجنّ: 13. الليل: 12،23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر أبو سعيد، محمّد عبد المجيد: **دلالة المصدر التركيبيّة في الآيات القرآنيّة**. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> البقرة: 185. وينظر مثلها: البقرة: 2. آل عمران: 4. الأعراف:52. النمل: 2. لقمان: 3.

<sup>7</sup> البقرة:2. •

 $<sup>^{8}</sup>$  النمل: 77.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر أبو سعيد، محمّد عبد المجيد: دلالة المصدر التركيبيّة في الآيات القرآنيّة. 247.

الكريم، 132 ينظر موقده، سمير: اسم الفاعل في القرآن الكريم، 132.

<sup>11</sup> النمل: 1-2.

<sup>12</sup> ينظر أبو سعيد، محمّد عبد المجيد: دلالة المصدر التركيبيّة في الآيات القرآنيّة.256.

# جدول (5): شواهدُ صورِ المصدرِ واسمهِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ

| الهداية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مدر في ألفاظ           | أ- اسم المص                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد مرات<br>تکراره     | الاسم                                                                                              |
| البقرة: 16،120،159،175،185. آل عمران: 73. النساء: 115. الأنعام: 35، 17مكرّر. الأعراف: 193،198. التوبة: 33. الإسـراء: 94. الكهـف: 55،57. طه: 47. القَصَصَ: 37، 57،85. سبأ: 32. غافر: 53. فصّـلت: 17. محمّـد: 25،32. الفتح: 28. النجم: 23. الصف: 9. الجنّ: 13. الليل: 12. العلق: 11.                                                                                                                                             | 31                     | الهُدَى                                                                                            |
| البقرة: 83،3،3، 90، 97، 120، 185. آل عمران: 4، 130،96،138. المائدة: 52،154،203. المائدة: 52،154،203. الأعراف: 52،154،203. الأعراف: 52،154،203. يونس: 57. يوسف: 111. النحل: 64، 89،102. الإسراء: 2. الكهف: 13. مريم: 76. طه: 10،123. الحج: 67،8، النمل: 2، 77. القصرت 3،55،2. المعدة: 23. سبأ: 24. الزّمر: 23. غافر: 54. فصرّلت: 44. الجاثية: 11،20. محمد: 17.                                                                  | 48                     | هٔدُی                                                                                              |
| السجدة: 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                      | هُدَاها                                                                                            |
| البقرة: 272. الأنعام: 90. النحل: 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                      | هُدَاهُم                                                                                           |
| البقرة: 38. طه: 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                      | ۿؙۮؘٵۑؘ                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                     | المجموع                                                                                            |
| ﻼﻟﻦ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ُ في ألفاظِ الض        | ب- المصدر                                                                                          |
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عددُ مرّات<br>تكرارِهِ | الاسم                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                    |
| يونس: 32. إبراهيم: 18. الحج: 12. سبأ: 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                      | الضتَّالال                                                                                         |
| يونس: 32. إبراهيم: 18. الحج: 12. سبأ: 8. الله عمران: 164. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 8،30. الرعد: 14. الإراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصص : 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24،47. الزّمر: 22. غافر: 25،50. الشورى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف: 32. ق: 27. القمر: 24، 47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29.                                                                                                        | 27                     | الضنّلال ضيّلال                                                                                    |
| آل عمران: 164. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 8،30. الرعد: 14. الإراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصص: 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24،47. الزمر: 22. غافر: 25،50. الشورى: 18. الزخرف:                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                    |
| آل عمران: 164. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 80:0. الرعد: 14. الإراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصص: 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24،47. الزمر: 22. غافر: 25،50. الشورى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف: 32. ق: 27. القمر: 24، 47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29.                                                                                                                                                     | 27                     | ضَلَالٍ                                                                                            |
| آل عمران: 164. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 80.0. الرعد: 14. الإراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصيص: 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24.47. الزمر: 22. غافر: 25.50. الشورى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف: 32. ق: 27. القمر: 24، 47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29. النشاء: 60، 61،136،136، الأحزاب: 36. نوح: 24.                                                                                                      | 6                      | ضَلَالٍ<br>ضَلَالًا<br>ضلالاً                                                                      |
| آل عمران: 164. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 80.0. الرعد: 14. إبراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصيص: 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24.47. الزمر: 22. غافر: 25.50. الشورى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف: 32. ق: 27. القمر: 24، 47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29. النشاء: 60، 61،6136،116. الأحزاب: 36. نوح: 24. يوسف: 95.                                                                                            | 27<br>6<br>1           | ضَلال<br>ضلالاً<br>ضلالاً                                                                          |
| آل عمران: 164. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 80. الرعد: 14. الإراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصيص: 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24،47. الزمر: 22. غافر: 25،50. الشورى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف: 32. ق: 27. القمر: 24،47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29. النشاء: 60، 16،136،167. الأحزاب: 36. نوح: 24. يوسف: 95. البقرة: 16، 175. النساء: 44. الأعراف: 30، 61، 615. النساء: 45. مريم: 75.                      | 27<br>6<br>1<br>7      | ضَلَالًا<br>ضلالاً<br>ضلالاً<br>الضلَّلاَةُ                                                        |
| آل عمران: 164. الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 80. الرعد: 14. الإراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصيص: 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24،47. الزمر: 22. غافر: 25،50. الشورى: 18. الزخرف: 40. الأحقاف: 32. ق: 27. القمر: 24، 47. الجمعة: 2. الملك: 9، 29. النشاء: 60، 16،136،167. الأحزاب: 36. نوح: 24. يوسف: 95. البقرة: 16، 175. النساء: 44. الأعراف: 30، 61، 61. النحل: 36. مريم: 75. النمل: 81. الروم: 53. | 27<br>6<br>1<br>7<br>2 | ضَلَالً ضَلَالًا ضَلَالًا ضَلَالًا ضَلَالًا فَ الضَّلَالَةُ الضَّلَالَةُ ضَلَالَةِمْ ضَلَالَتِهِمْ |

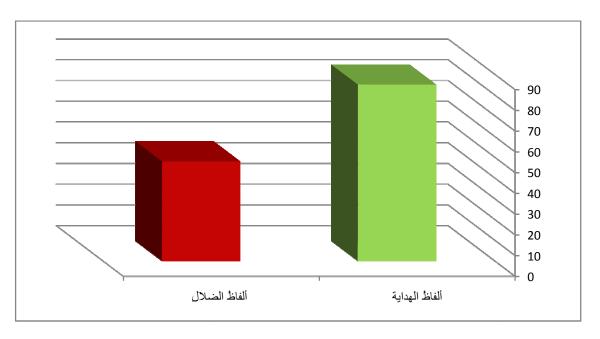

شكل (9):التمثيلُ البيانيُّ للمصدر واسمهِ في ألفاظِ الهدايةِ والضّلال.

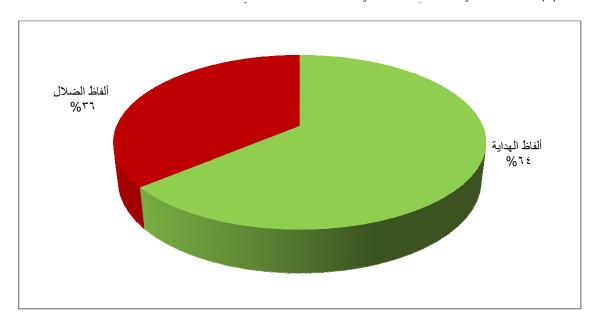

شكل (10):التمثيلُ النسبيُّ للمصدرِ واسمهِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ.

تتضيحُ منْ خلالِ الجدولةِ الإحصائيةِ السابقةِ، والرسمِ البيانيِّ، والنسبيِّ زيادةٌ في ألفاظِ الهدايةِ بلغتْ الضعفَ تقريباً على ألفاظِ الضلالِ؛ إذْ ورَدَ اسمُ المصدرِ في ألفاظِ الهدايةِ خمساً وثمانينَ مرّةً، أي ما نسبتهُ 64%، بينما ورَدَ المصدر في ألفاظِ الضلالِ ثمانياً وأربعينَ مررّةً، أي: ما نسبتهُ 36%، وهي نسبةٌ لا تختلف عن النسبةِ العامّةِ لألفاظِ الهدايةِ والضلال.

# ثالثاً: دِلالةُ الأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ

يشغلُ الاهتمامُ بالفعلِ مكاناً مهماً في سائرِ اللغاتِ، وعلى صعيدِ اللغةِ العربيّةِ، فَقَدْ اهتماً النحاةُ واللغويونَ القدامي بمسألةِ الفعلِ في مباحثِهم ومؤلفاتِهم اللغويّةِ، وعلى منوالِهم سارَ المحدثونَ في دراساتِهم اللغويّةِ الحديثةِ. وَمِنْ مظاهرِ اهتمامِ العلماءِ بالفعلِ تخصيصتُهُم أبواباً لهُ في مصنفاتِهم، تحدّثوا فيها عنْ أبنيةِ الأفعالِ ودِلالاتِها، ومنها: (بابُ معاني أبنيةِ الأفعال) 1، و(فصلٌ في أبنيةِ الأفعالِ) 2، و(ذكر معاني أبنية الأفعالِ مجرّدة مِنَ الزيادةِ وغير مجرّدة وتبيينِ المتعدّي منها، وغير المتعدّي) 3، و(بابُ أبنيةِ الفعلِ ومعانيها) 4، و(بابُ أبنيةِ الأفعال وما جاءت لهُ مِنَ المعاني) 5 وغيرها.

أمّا على صعيد الدراسات اللغويّة الحديثة، فهناك مؤلفات خصّصها أصحابُها أو جـزءاً منها لأبنية الفعل ومعانيها، نحو : (الفعل: زمانه وأبنيته) لإبراهيم السامرّائي<sup>6</sup>، (أبنية الأفعـال: دراسة لغويّة قرآنيّة) لنجاة الكوفيّ<sup>7</sup>، و(الحقول الدلاليّة الصرفيّة للأفعـال العربيّـة) لسـليمان فيّاض<sup>8</sup>، وغيرها.

الفعلُ: ما دلَّ على حدثٍ وزمانٍ ماضٍ أو مستقبلٍ نحو قام يقومُ وقعد يقعدُ، قال سيبويه: "وأمّا الفعلُ فأمثلةٌ أُخذت مِنْ لفظِ أحداثِ الأسماءِ، وبنيت لما مضنى، ولم يكون ولم يقع، وما هو كائنٌ لم ينقطع "9. وقد قسم النحاةُ الفعل إلى ثلاثةِ أقسام: الماضي والمضارع والأمرُ، وظهر هذا

<sup>1</sup> ينظر ابن فارس، أبو الحُسين أحمد بن فارس ابن زكريّا: الصاحبيّ في فقه اللغة العربيّة ومسائلِها وسنن العرب في كالميها. تعليق أحمد حسن بسج. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة.1997م،169

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الثعالبيّ، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل: فقه اللغة وأسرارُ العربيّة. ضبطه وعلّق حواشيه ياسين الأيّوبي. ط2.بيروت: المكتبة العصريّة. 2000م، 409.

<sup>3</sup> ينظر ابن عصفور، الإشبيليّ: الممتع الكبير في التصريف. تحقيق فخر الدين قباوَة. ط1.بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 1996م،124.

 $<sup>^{4}</sup>$  ينظر ابن مالك: شرح التسهيل، 35/34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر الأندلسيّ، أبو حيّان: ارتشاف الضرّب من لسان العرب، 153/1.

<sup>6</sup> ينظر السامر ائي، إبر اهيم: الفعل زمانه وأبنيته ، ط3. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1983م،

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر الكوفي، نجاة عبد العظيم: أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية، 31.

<sup>8</sup> ينظر فياض، سليمان: الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية. الرياض: دار المريخ للنشر. 1990م،

<sup>9</sup> سيبويه: الكتاب، 12/1.

التقسيمُ مِنْ خلالِ تعريفِ سيبويهِ السابق ، وقَدْ تبعهُ أغلبُ النحاةِ في ذلك التقسيمِ وإنْ خالف بعضهُم. قال الزجّاجي: "الأفعالُ ثلاثةٌ: فعلٌ ماض، وفعلٌ مستقبلٌ، وفعلٌ في الحالِ يُسمّى الدائم "أ. وقال ابنُ يعيش: "لمّا كانت الأفعالُ مساوقة للزمانِ، والزّمانُ مِنْ مقوّماتِ الأفعالِ توجدُ عندَ وجودِهِ وتنعدمُ عندَ عدَمِهِ انقسمت بأقسامِ الزّمانِ ولمّا كانَ الزّمانُ ثلاثةً ماضٍ وحاضر ومستقبلٌ وذلك مِنْ قبل أنَّ الأزمنة حركات الفلك فمنها حركة مضت ومنها حركة لمْ تأت بعد ومنها حركة تفصلُ بينَ الماضيةِ والآتيةِ كانت الأفعالُ كذلك ماضٍ ومستقبلٌ وحاضر "2، وعلى هذا سارَ المحدثونَ؛ أيْ أنَّ الفعلَ ثلاثةٌ: ماض، وحالٌ، ومستقبلٌ ويتحدّدُ الزّمنُ على المستوى الصرفيِّ مِنْ خلالِ السياق وما يرافقهُ مِنْ قرائن؛ الصرفيِّ وظيفةُ الصيغةِ، أمّا على المستوى النحويُّ فمِنْ خلالِ السياق وما يرافقهُ مِنْ قرائن؛ فالزّمنُ الصرفيُّ وظيفةُ الصيغةِ و الزمنُ النحويُّ وظيفةُ السّياق .

بَلَغَتُ أفعالُ الهدايةِ مائةً وثلاثةً وثمانينَ فعلاً، توزّعت على الماضي والمضارع والأمر، في حين بلغت أفعالُ الضلالِ مائةً وسبعة عشر فعلاً توزّعت بين الماضي والمضارع، أي ما نسبته (61%) في أفعال الهداية، إلى (39%) في أفعال الضلال. وقدْ صنف الباحثُ هذه الأفعال في جداول وأشكال بيانية.

جدول (6): توزيعُ الأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم.

| في القرآن الكريم | توزيعُ الأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ أ |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 183              | أفعالُ الهدايةِ في القرآن الكريم              |
| 117              | أفعالُ الضلالِ في القرآن الكريمِ              |

<sup>1</sup> الزّجّاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: الجمل في النحو. 2قسم، تحقيق علي توفيق الحمد. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1984م، 7/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن يعيش: شرح المفصل، 4/7.

<sup>3</sup> ينظر السامر ائي، إبراهيم: الفعل زمانه وأبنيته ،24.

<sup>4</sup> ينظر حسّان، تمام: اللغة العربيّة معناها ومبناها، 242.

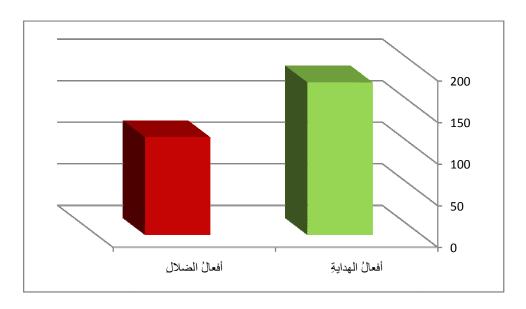

شكل (11): التمثيلُ البيانيُّ للأفعال في ألفاظِ الهدايةِ والضّلال.



شكل (12): التمثيلُ النسبيُّ للأفعالِ في ألفاظِ الهدايةِ والضّلالِ

#### 1- دِلالةُ الفعل الماضي

الفعلُ الماضي: ما دلَّ على معنًى فيْ نفسهِ مقترنِ بالزمانِ الماضي، قالَ الزمخشريُّ: "هوَ الدالُّ على اقترانِ حدثِ بزمانٍ قبلَ زمانِكَ"، وردَ الفعلُ الماضي (هَدَى) بصيغهِ وتصريفاتِهِ المختلفةِ خمساً وخمسينَ مرّة، أمّا أفعالُ الضلالِ، فَقَدْ ورَدَ الفعلُ (ضلَّ) بصيغهِ وتصريفاتِهِ

198

<sup>1</sup> الزمخشري: المفصل في علم العربية. 244.

المختلفة ثمانياً وخمسين مرّة، و فيما يلي جدولة إحصائية ورسم بياني ونسبي للأفعال الماضية في ألفاظ الهداية والضّلال.

جدول (7): شواهدُ الفعلِ الماضي في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ.

| جردة و المزيدة في ألفاظ الهداية.                                     | الماضيةُ الم       | أ- الأفعالُ    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                             | عدد مرات<br>تکراره | القعل          |
| البقرة:143،213. الأنعام:90. الأعراف: 30. الرعد: 31.                  | 11                 | -56            |
| النحل: 36. طه:50،79،122. الأعلى: 3. الضحى: 7.                        |                    | هُدَى          |
| البقرة:185،198. الأنعام: 149. النحل: 9. الحجّ:37. الحجرات: 17.       | 6                  | هَدَاكم        |
| الأنعام: 80.                                                         | 1                  | هَدَانِ        |
| الأنعام: 71. الأعراف: 43مكرّر. إبراهيم: 12،21.                       | 5                  | هَدَانَا       |
| الأنعام:161. الزّمر:57.                                              | 2                  | هَدَانِي       |
| النحل: 121.                                                          | 1                  | هَدَاهُ        |
| التوبة: 115. الزّمر: 18.                                             | 2                  | هَدَاهُمُ      |
| آل عمران: 8.                                                         | 1                  | هَدَيْتَنَا    |
| الأنعام: 84 مكرّر. مريم: 58.                                         | 3                  | هَدَيْنَا      |
| اپراهيم: 21.                                                         | 1                  | هَدَيْناكُم    |
| الإنسان: 3.البلد: 10.                                                | 2                  | هَدَيْناهُ     |
| النساء: 68. الأنعام: 87. فصلت: 17.                                   | 3                  | هَدَيْنَاهُم   |
| الصَّافَّات: 118.                                                    | 1                  | هَدَيْنَاهُمَا |
| الحجّ: 24 مكرّر.                                                     | 2                  | هٔدُوا         |
| آل عمران:101.                                                        | 1                  | ۿؙۮؚۑؘ         |
| يونس: 108.الإسراء: 15. طه: 82، 135.النمل: 92. الزّمر: 41. النجم: 30. | 7                  | اهْتَدَى       |
| البقرة: 137. آل عمران: 20. مريم: 76. محمّد: 17.                      | 4                  | اهْتَدَوْا     |
| سبأ: 50.                                                             | 1                  | اهْتَدَيْتُ    |
| المائدة: 105.                                                        | 1                  | اهتديتم        |
| 55                                                                   |                    | المجموع        |

| مجردة و المزيدة في ألفاظِ الضلالِ.                                                                                                                                                                                                              | لماضية ال              | ب- الأفعال    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                                                                                                                                                                                                        | عددُ مرّات<br>تكرارِهِ | القعل         |
| البقرة: 108. النساء:116، 136. المائدة: 12، 105. الأنعام: 24، 94. الأعراف: 53. يونس: 30،108. هود: 21. النحل: 87،125. الإسراء: 53، 104. الكهاف: 104. النمال: 92. القصاص: 75. الأحزاب: 36. الصافات: 71. الزّمر: 41. فصلّت: 48. الاخم: 2، القلم: 7. | 26                     | ضَلَ ضَلَاتُ  |
| الأنعام: 56. سبأ:50.<br>السجدة: 10.                                                                                                                                                                                                             | 2                      | صلات ضاًأَذَا |
| النساء: 167. المائدة: 77 مكرر. الأنعام: 140. الأعراف: 37، النساء: 140. الإسراء: 48. طه: 92. الفرقان: 9، 17. غافر: 74. الأحقاف: 28.                                                                                                              | 12                     | ضلُوا         |
| النساء: 88. طه: 79. الروم: 29. ياسين: 62. محمّد: 1،8.                                                                                                                                                                                           | 6                      | أضلَّ         |
| فصلت: 29.                                                                                                                                                                                                                                       | 1                      | أضلَّانا      |
| الفرقان: 17.                                                                                                                                                                                                                                    | 1                      | أضلَّأنُّم    |
| إبراهيم:36.                                                                                                                                                                                                                                     | 1                      | أضْلَلْنَ     |
| الشعراء: 99.                                                                                                                                                                                                                                    | 1                      | أضلَّنا       |
| الفرقان: 29.                                                                                                                                                                                                                                    | 1                      | أضلَّني       |
| الجاثية: 23.                                                                                                                                                                                                                                    | 1                      | أضلَّهُ       |
| طه:85.                                                                                                                                                                                                                                          | 1                      | أضلَّهُم      |
| المائدة: 77.<br>نوح: 24.                                                                                                                                                                                                                        | 2                      | أضلُّوا       |
| الأعراف: 38.<br>الأحزاب: 67.                                                                                                                                                                                                                    | 2                      | أضلُّونا      |
| 58                                                                                                                                                                                                                                              |                        | المجموع       |
| 113                                                                                                                                                                                                                                             | ع الكلّي               | المجمو        |

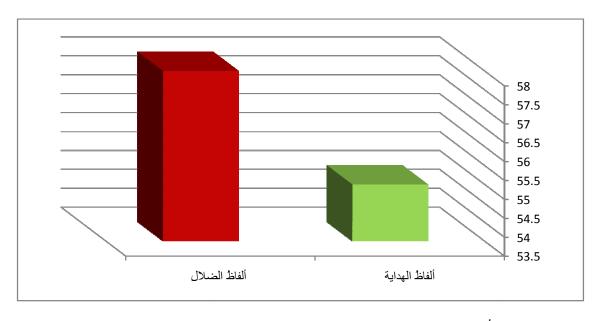

شكل (13): التمثيلُ البيانيُّ للأفعالِ الماضيةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضّلالِ.

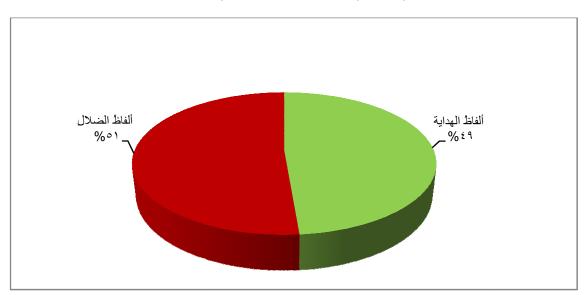

شكل (14): التمثيلُ النسبيُّ للأفعالِ الماضيةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ

لمْ تتوقف دلالة الفعلِ الماضي في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ على الزمنِ الماضي؛ فقد حمل دلالات مختلفة، غير الدلالة على الماضي، كالدلالة على المستقبل، والزمنِ العام وفيما ياتي جدولة إحصائية، وتمثيل بياني ، وآخر نسبي يوضح دلالات الفعل الماضي في ألفاظ الهداية والضلال.

جدول (8): دِلالاتُ الفعل الماضي في ألفاظ الهداية والضلال.

| عدد المرّات | الحالة                                    |
|-------------|-------------------------------------------|
| 44          | 1- دلالة الفعل الماضي على الزمن المستقبل. |
| 19          | 2- تقييد الفعل الماضي على الزمن الماضي.   |
| 17          | 3- دلالة الفعل الماضي على الزمن العام.    |
| 80          | المجموع                                   |



شكل (15): التمثيلُ البيانيُّ لدلالاتِ الفعل الماضي على الزمن.



شكل (16): التمثيلُ النسبيُّ لدلالاتِ الفعلِ الماضي على الزمنِ.

تتضيحُ مِنْ خلالِ الجدولةِ السابقةِ زيادةُ نسبةِ الأفعالِ الماضية الدالّةِ على المستقبلِ، والزمنِ العام عنِ الأفعالِ الماضيةِ المقيّدةِ بالزمنِ الماضي، فقد بلغت نسبةُ الأفعالِ الماضيةِ الدالّةِ على الزمنِ الماضي (24%)، والدالّةُ على الزمنِ العام (21%)، أمّا الدالّةُ على المستقبلِ فقد بلغت نسبتها (55%). والتعليلُ اللغويُ لهذهِ الظاهرةِ هو زيادةُ الأدواتِ اللغويةِ المصاحبةِ الفعلِ الماضي الّتي تحرّرُهُ مِنَ التقيّدِ بالزمنِ الماضي، وتسيّرُهُ إلى المستقبلِ. ومِنْ ناحيةٍ أخرى فإنَّ في دلالةِ تلكَ الأفعالِ إعجاز وباني يأسرُ العقولَ، ويدفعُها إلى التفكيرِ فيهِ، فالاستمرارُ في أفعالِ المهدايةِ والضلالِ وإنْ وردَت تلكَ الأفعالُ في سياق قصص القرآن التي تحدّثت عن الأقوام السابقة هو إعجاز بحدِ ذاتهِ، فيهِ عبرة لكلً مسلم.

# أ- دِلالةُ الماضي على المستقبل، وذلكَ عندَ وقوعِهِ فعلاً أوْ جواباً للشرط:

يأتي الماضي دالاً على المستقبل، وذلك عند وقوعِهِ فعلاً أو جواباً للشرطِ لأنَّ الشرطَ مستقبلٌ، قال ابن هشام: "والشرطُ لا يكونُ إلا مستقبلاً"، ومِن شروطِه أن يكونَ فعلاً غير ماضى المعنى  $^2$ .

ورَدَتْ تلكَ الدّلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ ثماني مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "فَإِنْ آَهَنُها بِهِ ثُلُو هَا اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيهُ"، إذْ جاءَ الفعلُ (اهتدَوا) واقعاً في جوابِ الشرطِ بعد الأداة (إنْ)، ومهما كانت صيغةُ فعلِ الشّرطِ أو جوابهُ فإنَّ زمنهما لا بدَّ أنْ يتخلص للمستقبلِ المحضِ بسببِ وجودِ أداةِ الشّرطِ الجازمة؛ لأنَّ أداة الشّرطِ الجازمة علمة قاطعة على استقبالِ الفعلِ بعدَها، أيْ: تخليصُ زمنه للمستقبلِ المحض سواءً أكانَ الفعلُ ماضياً، أمْ مضارعاً 4.

<sup>1</sup> ابن هشام: **مغني اللبيب،** 280/1.

<sup>2</sup> ينظر الأزهريّ: شرح التصريح على التوضيح، 404/2.

<sup>3</sup> البقرة: 137. وينظر مثلها: آل عمران: 20،101. يونس: 108. الإسراء: 15. النمل:92. الزّمر:41. سبأ:50.

<sup>4</sup> ينظر حسن، عباس: النحو الوافي،422/4-423.

وَوَرَدَتُ في أَلْفَاظِ الضَّلَالِ عَشْرَ مرَّاتٍ نحو قولِهِ تعالى: "أَهْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُهْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ" أ.

#### ب- دِلالةُ الماضى على المستقبل، عند اقترانِهِ بالظرفِ الشرطيّ (إذا):

يأتي الماضي دالًا على المستقبل، عند اقترانِهِ بالظرفِ الشرطيّ (إذا) 2، إذْ يدلُ هذا التركيبُ على وقوع حدثين، يقعُ أحدهما لحظةِ وقوع الآخر، نحو قولهِ تعالى: "يَا أَيُهَا الَّخِينَ التركيبُ على وقوع حدثين، يقعُ أحدهما لحظةِ وقوع الآخر، نحو قولهِ تعالى: "يَا أَيُهَا الَّخِينَ التركيبُ على وقوع حدثين، يقعُ أحدهما لحظةِ وقوع الآخر، فولهِ على مستقبلٌ متضمنٌ معنى المَنْول عَلَى المُعْرِهُ عَنْ اللهُ يَعْرُكُمُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ يَعْرُكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا

### ت - دِلالةُ الماضي على المستقبل لوقوعِهِ صلةً للموصول:

يأتي الماضي دالاً على المستقبل لوقوعهِ صلةً للموصول<sup>6</sup>، وقد وردَت ثلك الضلالة في الفاظ الهداية ثلاث عشرة مرّة، نحو قولهِ تعالى: "وَإِنْ كَانَبَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَهَا كَانَ اللّهُ لِيُخِيعَ إِيهَانَكُو إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوهِ مُ رَجِيهُ "7. ووردَدت في ألفاظ الضلالِ ثماني مرّات، نحو قولهِ تعالى: "يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَهَنُوا عَلَيْكُو أَنْهُ سَكُو لَا يَضُرُّكُو هَنْ خَلًا إِذَا اهْتَ دَيْتُو إلى اللّه هَرْجَكُو بَهَا كُنْتُو بَعَمُلُونَ "8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة: 108. وينظر مثلها: النساء:136،116. المائدة:12. يونس: 108. الإسراء: 15. النمل: 92.

الأحزاب: 36. سبأ:50. الممتحنة:1.

<sup>2</sup> ينظر السامر ائي، إبراهيم: الفعل زمانه وأبنيته ،29.

<sup>3</sup> المائدة: 105. وينظر مثلها: الأنعام: 80.

<sup>4</sup> ينظر الدرويش: إعراب القرآن الكريم وبيانه، 305/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الإسراء: 67.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر حَمَد،عبد الوهاب حَسَن: النّظام النّحويّ في القرآن الكريم دلائل الكلم، ط1. عمّان: دار صفاء للنشر والتوزيع.2010م،473.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> البقرة: 143. وينظر مثلها: البقرة: 185، 198. الأنعام: 90. الأعراف: 43. النحل: 36. مريم: 58،76.

طه: 135. الحجّ: 37. الزّمر: 18. محمّد: 17. النجم: 30.

المائدة: 105. وينظر مثلها: النساء: 88. النحل: 125. الكهف: 104. الروم: 29. فصلت: 29. النجم: 30. القلم: 7.

#### ث-دلالةُ الماضي على المستقبل لوقوعِهِ بعد حرفِ التحضيض (لولا):

يأتي الماضي دالًا على المستقبل لوقوعه بعد حرف التحضيض (لولا)<sup>1</sup>، قال ابن هشام: " يختص بالمضارع أو ما في تأويلِهِ" أي: الماضي المؤول بالمضارع، نحو قولِه تعالى: "وَهَرَعُهَا الْمَعْدَ بِلَاهِ مَا في عَلَى الْمَوْدَلِ بَالمضارع، نحو قولِه تعالى: "وَهَرَعُهَا الْمَعْدَ اللهِ اللهُ الل

# ج- الدلالة على المستقبل في أسلوب الدعاء بالخير:

يأتي الفعلُ الماضي دالّاً على المستقبلِ لوقوعِهِ في أسلوب الدعاءِ بالخيرِ<sup>4</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "رَبَّهَا لَا تُرِخْ فَلُومَهَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهَا وَهَبِهْ لَهَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْهَ الْمُهَا الْمُهُا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهَا وَهُبُنا (بعد إذ هَدَيْتَنا) وأرشدتنا لدينكَ أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ الطفت بنا"6.

### ح- دلالةُ الماضي على وقوع الحدثِ منذُ مدّةٍ قصيرةٍ:

يأتي الماضي دالًا على وقوع الحدثِ منذُ مدّةٍ قصيرةٍ، قريبةٍ مِنَ الزّمنِ الحاضرِ وذلكَ عندَ اقترانِ الفعلِ الماضي بـ (قَدْ)، قالَ ابنُ الحاجب: "حرفُ التوقّع: قَدْ، وهيَ في الماضي: للتقريبِ وفي المضارع: للتقليلِ"، قالَ الرضيُّ: "هذا الحرفُ إذا دخلَ على الماضي أو المضارعِ المضارعِ فلا بدَّ مِنْ معنى التحقيق ، ثمَّ إنّهُ يضافُ في بعضِ المواضعِ إلى هذا المعنى، في

<sup>1</sup> ينظر جلول، البشير: التحويل الزّمني للفعل الماضي في العربيّة، مجلّة المخبَر (أبحاث في اللغة والأدب الجزائريّ).

العدد السادس.2011م/15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر ابن هشام: **مغني اللبيب**، 274/1.

<sup>3</sup> الأعراف: 43.

<sup>4</sup> ينظر السامر ّائي، إبراهيم: الفعل زمانُهُ وأبنيتُهُ، 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> آل عمران: 8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الزّمخشريّ: الكشاف، 1/413.

الرّضيّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  $^7$ 

الماضي: التقريبُ مِنَ الحالِ معَ التوقّعِ". وقَدْ ذَكَرَ ابنُ هشام إنكارَ بعضِ النحاةِ كونها للتوقّعِ في الماضي، وانحصارِ معناها على تقريبِ الماضي مِنَ الحالِ2، قالَ السامر ّائي: "يأتي بناءُ (فعل) للإعرابِ عنْ وقوعِ أحداثٍ في زمانٍ يقربُ مِنْ زَمَنِ التكلّمِ أي الحال "3. وذلكَ نحوَ قولِهِ تعالى: "وَهَا لَهَا أَلًا نَتَعَوَّلَ هَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانًا شُبُلَهًا "4، والتقديرُ عندَ القرطبيِّ: "أيُّ شيءٍ لنا في تركَ التوكّلِ على اللهِ، وقدْ هدانا الطريقَ الذيْ يوصلُ إلى رحمتِهِ، ويُنْجِي مِنْ سَخَطِهِ وَنِقْمَتِهِ "5، ومنهُ قولُهُ تعالى: "إنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا وَحَدُّوا عَنْ شَبِيلِ اللَّهِ قَدْ خَلُوا ضَالًا بَعِيدًا "6.

#### خ- تقييدُ الفعل الماضي للزمن الماضي:

يتقيّدُ الفعلُ الماضي للزمنِ الماضي عندَ وقوعِهِ بعدَ لو الشرطية؛ إذْ تقيّدُ (لو) الفعلَ الذي يليها للزمنِ الماضي سواء كانَ هذا الفعلُ ماضياً أو مضارعاً، قالَ ابنُ الحاجب: "ولو للمضيّ"، للمضيّ"، وعلَّق الرضيُ قائلاً: "و(لو) للمضيِّ على أيّهما دخلت" أي: ماضٍ أمْ مضارعٌ، وفي وفي ارتشاف الضرب: لا يليها إلا ماضي المعنى سواء أكانَ بلفظِ الماضي أو المضارع وأولادتها الشرطيّة تقتضي تعليقَ شيءٍ على آخر وهذا يستلزمُ أنْ يقعَ بعدَها جملتان، كما أنَّ الفادتها معنى الشرطِ في الزّمنِ الماضي تقتضي تقتضي أنَّ شرطَها لَمْ يقعْ فيما مضى، وتعليق الجواب عليه كانَ في الزّمن الماضي 10. وَمِنْ ذلك قولُهُ تعالى: "قَلْ هَلِلَهِ الْعُجَمُّ الْجَالِعَةُ هَلِهُ شَاءَ لَهَ كَاكُمُ الْمُعَمِينَ اللهُ المُعْجَمَّةُ الْجَالِعَةُ هَلَهُ هَاءَ لَهَ حَاكُمُ المُعْجَمِينَ اللهُ المُعْجَمَةُ الْجَالِعَةُ الْمُعْمَى اللهُ الْعُمْعِينَ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِعَةُ الْجَالِعَةُ الْعَلِيمُ المَنْ المَاضِي 10 من الماضي 10 من ال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الرّضيّ: شرحُ الرضيّ لكافيةِ ابن الحاجب، 1389/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،172/1.

<sup>3</sup> السامر ائي، إبر اهيم: الفعل زمانه وأبنيته، 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> إبراهيم: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن،115/12.

<sup>6</sup> النساء: 167. وينظر مثلها: المائدة: 77. الأنعام: 56،94، 140. الأعراف: 53،149. الفرقان: 25. ياسين: 62. النساء: 71. المصاقات: 71.

<sup>7</sup> الرّضيّ: شرحُ الرضيّ لكافيةِ ابن الحاجب،1397/2.

<sup>8</sup> المصدر نفسه،2/2391.

و ينظر الأندلسيّ، أبو حيّان: ارتشاف الضّرب مِنْ لسانِ العَرب، 1898/4.

 $<sup>^{10}</sup>$  ينظر حسن، عباm: النحو الوافي،  $^{10}$ 

<sup>11</sup> الأتعام: 149. وينظر مثلها: إبراهيم: 21. الرعد: 31. النحل: 9. الزّمر: 57.

#### د- الدِّلالةُ على سردِ أحداثٍ ماضيةٍ:

يأتي الفعلُ الماضي للدِّلالةِ على سردِ أحداثٍ ماضيةٍ، في أساليبِ القَصص النّي حَدثت في الماضي 1، ورَدت هذهِ الدِّلالةُ خمس مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَوَهَبْنَا كَهُ في الماضي أَهْ وَرَدَت هُرُهُ وَمِنْ خُرِّيَّتِهِ حَاوُودَ وَسُلَيْهَانَ وَأَيْرِهِمَ وَيُعِسُّهُ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَيْرِي الْمُدْسِنِينَ 2، إِذْ ورَدَت هذهِ الآيةُ في سياق قصيّةِ أبي الأنبياء ومُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَيْرِي الْمُدْسِنِينَ 2، إِذْ ورَدَت هذهِ الآيةُ في سياق قصيّةِ أبي الأنبياء إبراهيم عليهِ السلام الإقامةِ الحجّةِ على مشركي العربِ في تقديسِهم الأصنام، إِذْ جاءَ بالتوحيدِ الخالصِ الذي يتنافى مَعَ الإشراكِ باللهِ، ثمَّ ذكر شرف الرّسل مِنْ أبناءِ إبراهيمَ عليهِ السلام. وردَت هذهِ الدلالةُ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضّلالِ نحو قولِهِ تعالى: "وَأَخَلَ هُومَهُ وَهَا هَوَهُ هُوهَا هُومَى "دُى

## ذ- الدِّلالةُ على أنَّ الحدثَ وقعَ في زمنِ ماضٍ:

يأتي الفعلُ الماضي للدِّلالةِ على أنَّ الحدث وقع في زمن ماض نتيجة لأحداث أخرى 4، ورَدت هذهِ الدلالةُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَا كَانَ اللَّهُ لِيُخِلَّ فَوْهًا بَعْدَ إِذْ هَذَهِ الدلالةُ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَا كَانَ اللَّهُ لِيُخِلَّ فَوْهًا بَعْدَ إِذْ الرتكبت هَذَاهُ مُ يَبَيِّنَ لَهُمْ هَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ "5، قالَ القرطبيُّ: "إِنَّ المعاصي إذا ارتكبت الرتكبت وانتهكَ حجابُها، كانت سبباً إلى الضلالِ والردى، وسلّماً إلى ترك الرسّادِ والهدى "6، وقالَ الشعراويُّ: "وهنا الهدايةُ هي هدايةُ الدلالةِ حتّى يبيّنَ لهمْ ما يتقونَ... والتقوى التزامُ أمر الله ونهيهِ، فإذا وافقوا البيان هداهم هدايةَ معونة، وإذا لمْ يوافقوا كانوا ضالين "7، فالفعلُ الماضي

<sup>1</sup> ينظر السامر ّائي، إبراهيم: الفعل زمانُهُ وأبنيتُهُ، 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام: 84. وينظر مثلها: الأنعام: 87. مريم: 58. طه: 79. فصلت: 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> طه: 79. وينظر مثلها: الإسراء: 48. طه: 92. الفرقان:9.

<sup>4</sup> ينظر السامر ّائي، إبراهيم: الفعل زمانُهُ وأبنيتُهُ، 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> التوبة: 115. وينظر مثلها: الأنعام: 71.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،405/10.

الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ، 5543/9.

(هَدَى) اتّصلَ بغيرهِ مِنَ الأحداث، ومما يؤكد دِلالته على الزمانِ الماضي، ورودُهُ بعدَ إذْ الدالّـة على الزمن الماضي، فهي ظرف لما مضى مِن الزّمان. قالَ ابن الحاجب: "وإذْ لما مضى".

وَوَرَدَتُ تَلَكَ الدِّلَالَةُ عَشْرَ مرّاتٍ في أَلفاظِ الضّلَالِ، نحو قولِهِ تعالى: "انْظُرْ كَيْهُمَ كَذْبُوا عَلَى أَنْهُ سِمِوْ وَصَلَّ عَنْهُوْ مَا كَانُوا يَوْتَرُونَ "2.

#### ر- الدِّلالة على الزّمن العام؛ الماضى والحاضر والمستقبل:

يأتي الفعلُ الماضي مجرداً مِنَ الزّمانِ، فيدلُّ على الدوامِ والاستمرارِ غيرِ المقيّدِ بـزمنِ معيّنٍ؛ أي أنَّ مدلولَهُ يحدثُ في جميعِ الأزمنةِ: الماضي والحاضر والمستقبل، وذلكَ عندَ إسـنادِ الفعلِ الماضي للهِ تعالى3.

ووَرَدَتْ تلكَ الدلالةُ أربعَ عشرةَ مرّةً في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: "فَهَدَى اللّهُ الّفِيدِينَ أَهَنُوا لِهَا المُتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْمَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي هَنْ يَشَاءُ إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4، ووَرَدَتْ الّذِينَ آَهَنُوا لِهَا المُتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْمَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي هَنْ يَشَاءُ إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4، ووَرَدَتُ تلاثَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضّلالِ نحو قولِهِ تعالى: "الّذِينَ كَفَرُوا وَحَدُّوا لَمَ نَ سَيِيلِ اللّهِ أَخَلً لللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَعْمَالُهُ وَ" .

#### 2- دِلالةُ الفعلِ المضارع

المضارعُ: ما دلَّ على معنًى في نفسِهِ مقترنِ يحتملُ الحالَ والاستقبالَ<sup>6</sup>، وقدْ اختلفَ النحاةُ كذلكَ في زمنِهِ، وتعددت دلالاتُهُ عندَهم، ودارت في مجملِها عندَ السامرّائي حولَ الحال

الرضيّ: شرح الرضيّ لكافية ابن الحاجب،422/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام: 24. وينظر مثلها: المائدة: 77. الأنعام: 140. الأعراف: 149. يونس: 30. هود: 21. النحل: 87. القصرة . 75. ياسين: 62. فصلت: 48.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر جلول، البشير: التحويل الزّمني للفعل الماضي في العربيّة، 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 213. وينظر مثلها: النساء: 68. الأنعام: 87، 161. الأعراف: 30. النحل: 121. طه: 50،122.

الصافات: 118. الحجرات: 17. الإنسان: 3. الأعلى: 3. البلد: 10. الضحى: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> محمد: 1. وينظر مثلها: الجاثية: 23. محمد: 8.

<sup>6</sup> ينظر الغلايينيّ: جامع الدروس العربيّة، 29/1.

والمستقبل والماضي بوجود القرائن 1، وحصر تمام حسّان دلالات المضارع بالحال والاستقبال، لكنّه أورد تقسيمات جديدة لهما؛ فالحال عنده: عاد، أو تجدّدي، أو استمراري. والمستقبل: بسيط، أو قريب، أو بعيد، أو استمراري 2.

1 ينظر السامر ائي، اير اهيم: الفعل زمانُهُ وأبنيتُهُ،32-33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ينظر حسّان، تمام: اللغة العربيّة معناها ومبناها. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - مريم: 43.

<sup>4 -</sup> سبأ:50.

# جدول (9): شواهدُ الفعلِ المضارع في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ.

| <ul> <li>الأفعال المضارعة المجردة و المزيدة في ألفاظ الهداية.</li> </ul>                          |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                                                          | عدد مرات<br>تكراره | القعل                    |
| مريم: 43.                                                                                         | 1                  | أهدك                     |
| غافر :38.                                                                                         | 1                  | أهْدِكُمْ                |
| النازعات: 19.                                                                                     | 1                  | أهْدِيَكَ                |
| غافر: 29.                                                                                         | 1                  | أهْدِيكُمْ               |
| النساء:88.                                                                                        | 1                  | تَهْدُوا                 |
| الأعراف: 155. يونس: 43. القَصَصَ: 56. الشورى: 52. الزّخرف: 40.                                    | 5                  | ت <u>َ</u> هْ <i>دِي</i> |
| الشورى: 52.                                                                                       | 1                  | نَهْدِي                  |
| العنكبوت: 69.                                                                                     | 1                  | ڶۘنَهْدِيَنَّهُمْ        |
| الأعراف: 100، 178. الإسراء: 97. الكهف: 17. طه: 128. السـجدة: 26. الزّمـر: 37. التغابن: 11.        | 8                  | يَهْدِ                   |
| الأنعام: 77.                                                                                      | 1                  | يَهْدِني                 |
| الأعراف: 159، 181. الأنبياء: 73. السجدة: 24.                                                      | 4                  | يَهْدُونَ                |
| التغابن: 6.                                                                                       | 1                  | يَهْدُونَنَا             |
| البق رة: 26،142،213،258،264،272 آل عمران: 86 مكرر. المائدة 16،51،67،108،144، 188. الأنعام: 88،144 | 51                 | يَهْدِي                  |
| يونس: 35.                                                                                         | 1                  | يَهِدِّي                 |
| الفتح:2.                                                                                          | 1                  | يَهْدِيَكَ               |
| النساء:26. النمل:63. الفتح: 20.                                                                   | 3                  | یَهْدِیَکُمْ             |
| الكهف:24.                                                                                         | 1                  | يَهْدِيَنِ               |
| الشعراء:62،78. الصافات:99. الزخرف:27.                                                             | 4                  | يَهْدِينِ                |
| القَصَص: 22.                                                                                      | 1                  | يَهْدِيَنِي              |
| الأنعام: 125. الحجّ: 4. الجاثية: 23.                                                              | 3                  | يَهْدِيَهُ               |
| النساء:137، 168.                                                                                  | 2                  | ؽۿڒؽؘۿؙؗؗم۠              |
| النساء:175. المائدة: 16. الأعراف: 148. يونس: 9. النحل: 104. محمد: 5.                              | 6                  | ؽؘۿۮڽۼۣۘؗؗم۠             |
| يونس: 35.                                                                                         | 1                  | يُهْدَى                  |
| البقرة: 135. الأنعام: 97. النور: 54.                                                              | 3                  | تَهْتَدُوا               |

| البقرة: 53، 150. آل عمران: 103. الأعراف: 158. النحل: 15. الزخرف: 10.           | 6                     | تَهْتَدُونَ                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| النمل: 41.                                                                     | 1                     | تَهْتَد <i>ِي</i>          |
| الأعراف: 43.                                                                   | 1                     | ڶؚنَهْتَدِيَ               |
| الكهف: 57. الأحقاف: 11.                                                        | 2                     | يَهْتَدُوا                 |
| البقرة: 170. النساء: 98. المائدة: 104. الأنبياء: 31.                           | 9                     | يَهْتَدونَ                 |
| المؤمنون: 49. النمل: 24، 41. القَصَص: 64. السجدة: 3.                           | ,                     | پهدون                      |
| يونس: 108. الإسراء: 15. النمل: 92.                                             | 3                     | ي <u>َ</u> هْتَد <i>ِي</i> |
| 125                                                                            |                       | المجموع                    |
| ألفاظِ الضلالِ.                                                                | المضارعة في           | ب- الأفعال                 |
| مواضعُ ورودِهِ في القرآن                                                       | عددُ مرّات<br>تكرارهِ | القعل                      |
| سبأ: 50.                                                                       | عرارةِ<br>1           | أضيلٌ                      |
| سب. ٥٥.<br>البقرة: 282.                                                        | 1                     | ،<br>تَضِيلٌ               |
| النساء: 44، 176.                                                               | 2                     | تَضلِّوا                   |
| الأنعام: 117. يونس: 108. الإسراء: 15. طه: 52، 123. الزّمر: 41. ص: 26.          | 7                     | يَضِلُ                     |
| النساء: 119.                                                                   | 1                     | لأضلِأنَّهُمْ              |
| الأعراف: 155.                                                                  | 1                     | تُضِلُّ                    |
| البقرة: 26مكرر . الأنعام: 144. التوبة: 115. الرعد: 27. إبراهيم: 4،27. النحل:   |                       |                            |
| 37،93. الحج: 9. لقمان: 6. فاطر: 8. الزّمر: 8. غافر: 34، 74. محمّد: 4. المدّثر: | 17                    | يُضلِلُّ                   |
| .31                                                                            |                       |                            |
| ص: 26.                                                                         | 1                     | فَيُضِلِّكَ                |
| النساء: 88، 143. الأعراف: 178،186. الرعد: 33. الإسراء: 97. الكهف: 17.          | 12                    | tto . s                    |
| الزّمر: 23،36. غافر: 33. الشورى: 44،46.                                        | 12                    | يُضلِّلِ                   |
| الأنعام: 39.                                                                   | 1                     | يُضلِّلْهُ                 |
| الفرقان: 42.                                                                   | 1                     | يُضلِّنَا                  |
| الأنعام: 125. الحج: 4.                                                         | 2                     | يُضلِّهُ                   |
| النساء: 60.                                                                    | 1                     | يُضلِّهُمْ                 |
| يونس: 88. إيراهيم: 30. نوح: 27.                                                | 3                     | يُضلِّوا                   |
| النساء: 113. الأنعام: 116.                                                     | 2                     | يُضلِّوكَ                  |
| آل عمر ان: 69. النساء: 113. الأنعام: 119.                                      | 3                     | يُضِلُّونَ                 |
| آل عمر ان: 69.                                                                 | 1                     | يُضلِّونَكُمْ              |
| النحل: 25.                                                                     | 1                     | يُضِلُّونَهُم              |
| التوبة: 37.                                                                    | 1                     | يُضلَّ                     |
| 59                                                                             | ,                     | المجموع                    |
| 184                                                                            | ع الكلِّي             | المجمو                     |

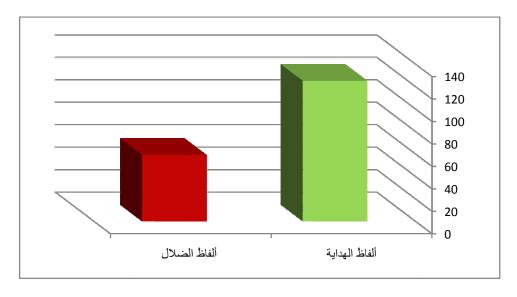

شكل (17): التمثيلُ البيانيُّ للأفعال المضارعةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

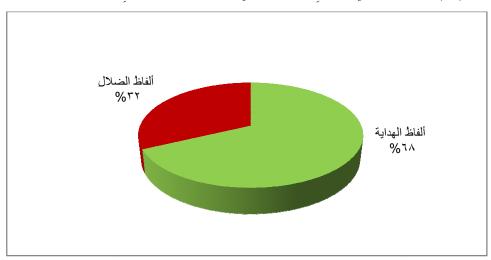

شكل (18): التمثيلُ النسبيُّ للأفعال المضارعةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

حمل الفعل المضارع في ألفاظ الهداية والضلال دلالات عدّة، فمنه ما دل على الزمن الماضي، ومنه ما دل على الزمن المضارع، ومنه ما دل على المستقبل، ومنه ما دل على الزمن الماضي، والجدول الآتي يوضّح تلك الدلالات، اكتفى الباحث بعرض الدّلالة وعدد مرّات ورودها، أمّا مواضع ورودها في القرآن فقد فصلها الباحث في مكانها.

جدول (10): دلالات الفعلِ المضارع في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

| عدد المرّات | الحالة                                   |
|-------------|------------------------------------------|
| 19          | 1- دلالة الفعل المضارع على الزمن الماضي. |
| 40          | 2- دلالة المضارع على الحالِ.             |
| 44          | 3- دلالة المضارع على الزمن العام.        |
| 100         | 4- دلالة المضارع على المستقبل.           |
| 203         | المجموع الكلّي                           |



شكل (19): التمثيلُ البيانيُّ لدِلالةِ الفعلِ المضارع على الزمنِ.

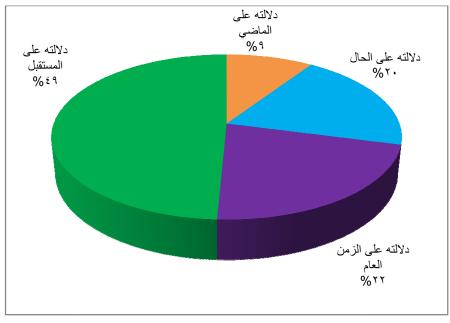

شكل (20): التمثيلُ النسبيُّ لدِلالةِ الفعلِ المضارعِ على الزمنِ. 214

تتضيحُ مِنْ خلالِ الجدولةِ السابقةِ زيادةُ نسبةِ الأفعالِ المضارعةِ الدالّةِ على المستقبلِ، والزمنِ العام عنِ الأفعالِ المضارعةِ الدالّةِ على الزمنِ الماضي، فقَد بلغت نسبةُ الأفعالِ المضارعةِ الدالّةِ على الزمنِ الماضي(9%)، والدالّةِ على الحالِ(20%). والدالّةُ على الحرزمنِ الماضي(9%)، والدالّةُ على المستقبلِ فقد بلغت نسبتها(49%). والتعليلُ اللغويُ لهذهِ الظاهرةِ هو زيادةُ الأدواتِ اللغويةِ الّتي تخلّصُ الفعلَ المضارعَ وتسيّرُهُ للمستقبلِ. ومِنْ ناحيةٍ أخرى فإنَّ في دِلالةِ تلكَ الأفعالِ إعجاز "ربّاني"، كما أسلفَ الباحثُ عندَ الحديثِ عنِ الفعلِ الماضي، يأسرُ العقولَ، ويدفعُها إلى التفكيرِ فيهِ، فالاستمرارُ في أفعالِ الهدايةِ والضللِ وإنْ وردَت تلكَ الأفعالُ في سياق قصص القرآن التي تحدّثتْ عن الأقوامِ السابقة - هو إعجاز "بحد ذاته، يأخذُ منهُ المسلمُ العبرة والمعرفة والفائدة. .

## القسمُ الأوّلُ: دِلالةُ المضارع على الزمنِ الماضي:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالًّا على الزمنِ الماضي، في حالاتٍ كثيرةٍ، وهي:

## أ- دِلالةُ المضارع على الزمنِ الماضي، عند وقوعِهِ في سياق نفي:

يأتي الفعلُ المضارع ُدالّاً على الزمنِ الماضي، وذلك عندَ وقوعِهِ منفيّاً بـ (لمْ). قـال السامرّائي: "يأتي بناء (يفعل) مسبوقاً بـ (لمْ) فيشير ُ إلى الماضي" ، وذلكَ نحو قولِهِ تعالى فـي الفاظِ الهداية: "أُولَهُ يَهْدِ للَّذِينَ يَرِثُهُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِـكُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ الفاظِ الهداية: "أُولَهُ يَهْدِ للَّذِينَ يَرِثُهُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِـكُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ مَنَاء عَلَى فَلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ "2.

### ب-دلالةُ المضارع على الزمن الماضى، بعد إذْ:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالاً على الزمنِ الماضي، وذلك عندَ وقوعِهِ بعد َ إذْ، فـــ (إذْ) ظرفٌ لما مضى مِنَ الزمانِ3، وعندَ اقترانهِ بالفعلِ المضارعِ تتعينُ دِلالتهُ للزمنِ الماضي، وممّا

السامر ائي، إبر اهيم: الفعل زمانه وأبنيتُهُ، 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأعراف: 100. وينظر مثلها: الأنعام: 77. الأعراف: 148. طه: 128. السجدة: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر المراديّ، الحَسَنُ بن قاسم: الجنّى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة وآخر. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1992م، 185، السَّبوطيّ: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 126/2.

وردَ في ألفاظِ الهدايةِ قولُهُ تعالى: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إلَيْهِ وَرَدَ في ألفاظِ الهدايةِ قولُهُ تعالى: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونُونَ اللهِ عَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيهُ".

#### ت-دِلالةُ المضارع على الزمن الماضي، لوجود قرينةٍ:

يأتي الفعلُ المضارع ُدالاً على الزمنِ الماضي، وذلك عندَ وجودِ قرينةِ دالّةِ على الزمنِ الماضي<sup>2</sup>، وقَدْ تكونُ القرينةُ معنويّة، نحو قولِهِ تعالى في ألفاظِ الهداية: "وَهِنْ فَهُوهِ هُوسَى أَهَّةُ يَهُدُونَ وِالْمَدَةِ وَهِهِ يَعْدُلُونَ"، والقرينةُ هي زمن قصّة موسى عليهِ السلام، فالهدايةُ بدأت مُنْ ذُ مُوسى عليهِ السلام، فالهدايةُ بدأت مُنْ ذُ مُوسى عليهِ السلام، وحدثت في الماضي، ومِنْ ذلك في ألفاظِ الضلالِ قولُهُ تعالى: "وَاخْتَارَ هُوسَى عَليهِ السلام، وحدثت في الماضي، ومِنْ ذلك في ألفاظِ الضلالِ قولُهُ تعالى: "وَاخْتَارَ هُوسَى فَوْهَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِهِيقَاتِنَا فَلَمّا أَخَذَتْهُو الرَّجْفَةُ قَالَ رَبَّ لَوْ شِنْتَ أَهُاكُتَهُوْ هِنْ قَبْلُ وَإِيَّا بِيَ اللهُ فَعَلَ السُّفَهَاءُ هِنَا إِنْ هِيهَ إِلّا فِتْنَدُّكُ تُصُولُ بِهَا هَنْ تَشَاءُ".

## ت-دِلالةُ المضارع على الزمنِ الماضي المستمرّ:

يأتي الفعلُ المضارع ُدالّاً على الزمنِ الماضي المستمرّ، عندَما يُسبَقُ بِ (كانَ)، قالَ السامرّائي: "وَقَدْ يأتي بناءُ (يفعل) ونحوهُ مسبوقاً ب (كانَ) للدلالةِ على أنَّ الحدثَ كانَ مستمرّاً في زمانٍ ماضٍ "5، وقالَ المخزوميُّ في الصيغةِ نفسِها: "تستعملُ للتعبيرِ عنِ استمرارِ الحدثِ في فترةٍ مِنَ الزمانِ الماضي "6.

ورَدَت هذهِ الدِّلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ ست مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَالُوا الْمَمْدُ لِلَهِ الَّذِي هَدَاهَا لِهَمْ اللهُ الل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأحقاف: 11.

<sup>2</sup> السامر ائي، إبر اهيم: الفعل زمانه وأبنيتُهُ، 33.

<sup>3</sup> الأعراف: 159. وينظر مثلها: الأحقاف: 30.

<sup>4</sup> الأعراف: 155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> السامر ائي، إبر اهيم: الفعل زمانه وأبنيته، 33.

<sup>6</sup> المخزومي، مهدي: في النحو العربي نقد وتوجية، 158.

 $<sup>^{7}</sup>$  الأعراف: 43. وينظر مثلها: البقرة: 170. النساء: 137، 168. المائدة: 104. القَصص  $^{64}$ 

في قولِهِ تعالى: "وَهَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ هَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّـهَ بِكُــلِّ شَيْء عَلِيمُ" .

## ج-دلالة المضارع على الزمن الماضي في سياق الاستفهام:

يأتي الفعلُ المضارع دالّاً على الزمنِ الماضي، إذا وقعَ في سياق أسلوبِ الاستفهام، والمقصودُ بالاستفهام: السؤالُ، والاستفتاءُ، والاستنباء 2، ورَدَت هذهِ الدِّلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ ثلاث مرّات، نحو قولهِ تعالى: "أَهَنْ يَهْدِيكُهْ فِي ظُلْهَاتِمِ الْبَرِّ وَالْبَدْرِ وَهَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاجَ بُشْرًا بَدْنَ يَحدينُ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاجَ بُشْرًا بَدْن يَحدينُ وَمَن رُمْقِهِ أَإِلَهُ هَعَ اللّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "3.

## القسمُ الثاني: دِلالةُ المضارع على الحالِ:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالاً على الحالِ، في حالاتٍ كثيرةٍ، وهي:

## أ- دِلالةُ المضارع على الحالِ في سياق الاستفهام:

يأتي الفعلُ المضارع ُدالّاً على الحالِ، إذا سُبِقَ بهمزةِ الاستفهامِ في سياق ِ أسلوبِ الاستفهامِ؛ فالاستفهامُ معَ الهمزةِ يفيدُ الحالِ<sup>4</sup>، وقَدْ ورَدَتْ هذهِ الدلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ سبعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَهَا نَبْتَ تَهْدِي الْعُمْييَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْحِرُونَ "5.

## ب-دلالةُ المضارع على الحالِ في سياق النفي بـ (ما):

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على الحالِ، إذا نفي بـ (ما)، فهي موضوعةٌ لنفي الحالِ عندَ الجمهورِ<sup>6</sup>، وقد وردت هذهِ الدلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولهِ تعالى: "قالَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التوبة: 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر ::عبد القادر، حامد: **معاني المضارع في القرآن الكريم، مجلّة مجمع اللغة العربيّة**.القاهرة: مطبعة الكيلانيّ الصغير.1961م، 151/13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> النمل:63. وينظر مثلها: آل عمران:86. الروم:29.

<sup>4</sup> ينظر حَمَد،عبد الوهاب حَسَن: النّظام النّحوي في القرآن الكريم دلائل الكلم،481.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يونس: 43. وينظر مثلها: يونس: 35 مكرّر. النمل: 41. الزخرف:40. الجاثية: 23. التغابن: 6.

<sup>6</sup> ينظر سيبويه: الكتاب،117/3، والسَّيوطيّ: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 32/1.

فِرْ عَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ" ، وَوَرَدَتْ في أَلْفاظِ الضللِ ثلاثَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَلَوْلَا فَخْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُخِلُوكَ وَمَا يُخِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ "2. 
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ "2.

### ت-دِلالةُ المضارع على الحال إذا اقترنَ بلام الابتداءِ:

يأتي الفعلُ المضارع ُدالّاً على الحالِ، إذا دخلت عليهِ لامُ الابتداء، إذْ تخلّصنُهُ للحالِ، وهذا مذهبُ الكوفيينَ 3. وقَدْ ورَدَتْ هذهِ الدِّلالةُ مرّةَ واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَكَذَلِكَ أَوْمَيْنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ بَعَلْنَاهُ نُورًا وَكَذَلِكَ أَوْمَيْنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ بَعَلْنَاهُ نُورًا وَاحدةً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ مُبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " 4، ووَرَدَت هذهِ الدِّلالةُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُخِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ مِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ في ألفاظِ الضلالِ وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُخِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ مِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ إِلَى عَالَى: "وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُخِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ مِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ اللهُ عَنْ الْفَاظِ الضلالِ وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُخِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ مِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْدَدِينَ "5.

## ث-دِلالةُ المضارع على الحالِ المقارب الوقوع لاقترانِه بـ(كاد) أوْ (عَسَى) أو (لعلَّ):

يأتي الفعلُ المضارعُ دالًا على الحالِ المقارِبِ الوقوعِ عندَ اقترانِهِ بـ (كادَ) أوْ (عَسَى) اوْ (لَعَلَّ)، إذْ تغيدُ مقارِبةَ الفعلِ الواقعِ في أخبارِها أَ. وَرَدَ الفعلُ المضارعُ مُقْتَرِناً بـ (عَسَى) دالاً على الحالِ المقارِبِ الوقوعِ مرتينِ في ألفاظِ الهداية، نحو قولِهِ تعالى: "إلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَاخْكُ وْ رَبّكَ إِخَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبِعَ مِنْ هَذَا وَهَدًا " وَوَرَدَ الفعلُ المضارعُ مُقْتَرِناً مُقْتَرِناً بـ (لَعَلَّ) دالاً على الحالِ المقارِبِ الوقوع تسعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهداية، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِذْ آتَيْنَا هُوسَى الْكِتَامِعَ وَالْهُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " ق وَرَدَ الفعلُ المضارعُ مُقْتَرِناً تعالى: "وَإِذْ آتَيْنَا هُوسَى الْكِتَامِعَ وَالْهُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " ق وَرَدَ الفعلُ المضارعُ مُقْتَرِناً بعالى: "وَإِذْ آتَيْنَا هُوسَى الْكِتَامِعَ وَالْهُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " ق وَرَدَ الفعلُ المضارع مُقْتَرِناً بعالى المضارع مُقْتَرِناً بعالي المقاربِ الوقوع تسعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهداية ، نصو قولِه تعالى: "وَإِذْ آتَيْنَا هُوسَى الْكِتَامِعَ وَالْهُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " ق وَرَدَ الفعلُ المضارع مُقْتَرِناً بعالى المضارع مُقْتَرِناً بعالى المضارع الله علي العلي المقاربِ الوقوع تسعَ مرّاتٍ في الفاظِ الهداية ، نصو قولِه عنالى المؤلِهُ المُعْرَابُ المُوسَى الْكَوَامِعَ وَالْهُ الْهُرْقَانَ لَعَلَيْهُ مُوسَى الْمُعَالِي المُعْرَابِ المُعْرَابِي الْمُعْرَابِ الْمُقَالِ المُورِدِ الفعيلُ المَالِعُونَ الْمُعْرَابُونَ الْمُعْرَابُ المُعْرِيْ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِقِيْ الْعُولِ الْمُعْرِقِيْ الْهُولِ الْمُولِي الْمُعْرِقِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ اللهُ الْمُولِ اللهُ المُورِ الفعِلْ المُعْرِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْم

<sup>1</sup> **غافر**: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النساء: 113. وينظر مثلها: البقرة: 26. آل عمران: 69.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر الرضى: شرح الرضى لكافية ابن الحاجب، 2/825.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الشورى: 52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام: 119.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر المبرد: المقتضب،74/3. وابن يعيش: شرح المفصل،115/7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الكهف: 24. وينظر مثلها: القصص: 22.

<sup>8</sup> البقرة: 53. وينظر مثلها: البقرة: 150. آل عمران: 103. الأعراف: 158. النحل: 15. الأنبياء: 31. المؤمنون: 49. السجدة: 3. الزخرف: 10.

ب (كادَ) دالاً على الحالِ المقاربِ الوقوعِ مرّةً واحدةً فلي ألفاظِ الضلالِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "إِنْ كَادَ لَيُخِلُّنَا عَنْ آلِمَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْمَا وَسَوْفِهُ يَعْلَمُونَ دِينَ يَرُوْنَ الْعَدَائِمَ مَنْ أَخَلُّ سَبِيلًا" أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْمَا وَسَوْفِهُ يَعْلَمُونَ دِينَ يَرُوْنَ الْعَدَائِمَ مَنْ أَخَلُ سَيِيلًا" أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْمَا وَسَوْفِهُ يَعْلَمُونَ دِينَ يَرَوْنَ الْعَدَائِمَ مَنْ أَخَلُ لَوْلاً أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْمَا وَسَوْفِهُ يَعْلَمُونَ دِينَ يَرَوْنَ الْعَدَائِمِ مَنْ أَخَلُ لَوْلاً أَنْ عَبَرْنَا عَلَيْمَا وَسَوْفِهُ مَا يَعْلَمُونَ دِينَ يَعْلَمُونَ الْعَالَى المَقارِبِ الوقوعِ مرّةً واحدةً فلي المقاربِ المؤلِّلَ المُن المؤلِّلُونَ المُعَالِمُ المُنْ المُعْلَالِ المقاربِ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ المؤلِّلِ المؤلِّلُ المؤلِّلِ ا

## ج-دِلالةُ المضارع على الحالِ عندَ التجرّدِ مِنَ القرائنِ:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على الحالِ عند تجردِهِ مِنَ القرائنِ، إِذْ يترجّحُ فيهِ للحالِ؛ لأنّهُ لَمّا كانَ لكلًّ مِنَ الماضي والمستقبلِ صيغةٌ تخصّهُ، جَعَلَتْ دِلالتَهُ على الحالِ راجحةً عند تجردِهِ مِنَ القرائنِ2. وَرَدَتْ هذهِ الدِّلالةُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، في قولِهِ تعالى: "إِنْ هِيهَ إِلّا فِي تَولِهِ مِنَ القرائنِ2. وَرَدَتْ هذهِ الدِّلالةُ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهدايةِ، في قولِهِ تعالى: "إِنْ هِيهَ إِلّا هِنْهَتُكَ تُخِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهُدِيهِ مَنْ تَشَاءُ أَنْهُ وَاللهِ الْفَاظِ الفلالِ في قولِهِ تعالى: "يُخِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُخِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُخِلُّ بِهِ إِلّا الْهَاهِقِينَ "4.

## ح-دِلالةُ المضارع على الحالِ إذا وَقَعَ في موضع نصب على الحال:

يأتي الفعلُ المضارع ُ دالّاً على الحالِ إذا وقع في موضع نصب على الحالِ، قالَ أبو حيّان: "وَمِنَ القرائنِ المخلّصةِ للحالِ وقوعهُ في موضع نصب على الحالِ، نحوَ: جاء زيد ويضحك" 5. وَرَدَ الفعلُ المضارع ُ دالاً على الحالِ بسببِ وقوعهِ في موضع نصب على الحالِ بسببَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهداية، نحو قولهِ تعالى: "خَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَهَاءُ هِنْ مُبَادِهِ وَلَوْ أَهْرَكُوا لَهَوْ لَهُ مُنْ مَنْ الفاظِ الهداية، نحو قولهِ تعالى: "خَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَهَاءُ هِنْ مُبَادِهِ وَلَوْ أَهْرَكُوا لَهُول لَهُ الفاظِ المدالية، نحو قولهِ تعالى: "خَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي فِهُ مَنْ يَهَاءُ هِنْ مُبَادِهِ وَلَوْ المداللِ، نحو أَهْرَكُوا لَهُ مُنْ مَنْ الفاظِ الصلالِ، نحو قولهِ تعالى: "وَدَّبَ عُلُونَ إلَّا أَنْهُ سَهُوْ وَمَا يَشْعُرُونَ" 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفرقان: 42.

<sup>2</sup> ينظر السَّبوطيّ: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 32/1.

<sup>3</sup> الأعراف: 155.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر السَّيوطيّ: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 37/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الأنعام: 88. وينظر مثلها: المائدة: 16. الشعراء:62. الزّمر:23. الأحقاف:30. الجنّ: 2.

 $<sup>^{7}</sup>$  آل عمران:69. وينظر في إعرابها، النساء:113. الأعراف:55. التوبة:37. طه:85،92.

## خ-دِلالةُ المضارع على الحالِ عندَ الإعرابِ عَنْ حَدَثٍ جَرى وقوعُهُ عندَ التكلّمِ:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على الحالِ عندَ الإعرابِ عَنْ حَدَثٍ جَرى وقوعُهُ عندَ التكلّم واستمرَّ واقعاً، فلَمْ ينتهِ بانتهاءِ الكلام، بلْ بقيَ مستمراً بعدَهُ ، وَمِنْ ذلكَ في ألفاظِ الهدايةِ قولُهُ تعالى: "وَكَذَلِكَ أَوْمَيْنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِنَا هَا كُنْتَ تَدْرِي هَا الْكِتَابِهُ وَلا الْإِيهَانُ وَلَكِنْ بَعَلْنَاهُ نُورًا نَمْدِي بِهِ هَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَمْدِي إلى حِرَاطٍ مُسْتَقِيهٍ "2.

## القسمُ الثالثُ: دِلالةُ المضارع على المستقبلِ:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالًّا على المستقبلِ، في حالاتٍ كثيرةٍ، وهي:

### أ- دِلالةُ المضارع على المستقبل عندَ وقوعِهِ في جواب الطلب:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على المستقبلِ عندَ وقوعِهِ في جوابِ الطلب، إذْ يتخلّصُ للاستقبالِ باقتضائهِ طلبَ الفعلِ، وذلكَ في الأمرِ والنهي والدعاءِ التحضيضِ والتمنّي والترجّي، والإشفاق ؛ لأنَّ طلبَ الحاصلِ محالٌ 3. ورَدَ الفعلُ المضارع واقعاً في جوابِ الطلب، دالاً على المستقبل، ثلاث مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولهِ تعالى: "وَهَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا فَلْ بَلْ هُلَّ إِبْرَاهِهِ مَنِيهًا وَهَا كَانَ مِنَ الْهُشْرِكِينَ "4.

## ب-دِلالةُ المضارع على المستقبلِ عندَ اقترانِهِ بأدواتِ الشّرطِ:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على المستقبلِ عندَ اقترانِهِ بأدواتِ الشرطِ سواء أكانَ فعلاً أم جواباً لها، قالَ الرضيُّ: "وينصرفُ إلى الاستقبال بكلِّ ناصب أو جازم... وكذا بكلِّ أداةِ شرطٍ

<sup>1</sup> ينظر السامر ائى، إبر اهيم: الفعل زمانُهُ وأبنيتُهُ، 32. والمخزوميّ، مهدى: في النحو العربيّ نقدٌ وتوجيهٌ. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الشورى: 52.

 $<sup>^{8}</sup>$ ينظر الرضيّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، $^{8}$ 826.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 135. وينظر مثلها: غافر: 38. مريم: 43.

وإنْ لَمْ تعمَلْ، إلا لوْ فإنها موضوعة للشرط في الماضي، ويجب كون الجزاء مستقبلاً لأنه لازم الشرط الذي هو مستقبل، والازمُ الشيء واقعٌ في زمانِهِ"1.

ورَدَتْ هذهِ الدلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ عشرَ مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "مَنْ يَهْدِ اللّه فهُ مَهُ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُخْلِلْ فَأُولَئِكَ هُو الْفَاظِ الهدايةِ عشرَ مرّات، نحو قولِهِ تعالى الشرطِ (إنْ) اللهُهْتَدِي وَمَنْ يُخْلِلْ فَأُولَئِكَ هُو الْفَاسِرُونَ "2، ووَرَدَتْ في ألفاظِ الضلالِ مقترنةً بأداةِ الشرطِ (إنْ) ثلاثَ مرّات، نحو قولِهِ تعالى: " قُلْ إنْ خَلَلْتُهُ فَإِنّهَا أَخِلُ عَلَى نَهْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَهِمَا يُومِي إليهً وَبِي إليه مَرّات، نحو قولِهِ تعالى: وَرَدت مقترنة باسمِ الشرط (مَنْ) سبعَ عشرة مرّة، نحو قولِهِ تعالى: "وَمَنْ يُخْلِلْ فَلَنْ تَهِدَ لَهُوْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ" 4.

## ت- دِلالةُ المضارع على المستقبل في سياق الاستفهام بـ (هَلْ):

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على المستقبلِ عندَ اقترانِهِ بـ (هَلْ) فالاستفهامُ بـ (هـل) يوسرفُ الفعلَ للاستقبال<sup>5</sup>، وقَدْ ورَدَتْ هذهِ الدلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ مرتبن، نحوَ قولِهِ تعالى: " هَوُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى \* وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَهْشَى "6.

### ث-دلالةُ المضارع على المستقبل عندَ النصب بأداةِ نصب:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على المستقبلِ عندَما يكونُ منصوباً بإحدى أدواتِ النصبِ. قالَ الرضيُّ: "وينصرفُ إلى الاستقبالِ بكلِّ ناصبٍ أو جازمٍ، فلذا كانت(إذن) الناصبة علامةً للاستقبال"7.

الرضيّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،827/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأعراف: 143. وينظر مثلها: الأنعام: 77. يونس:108. الإسراء: 15،97. الكهف:17. النــور: 54. النمــل: 92. الزّمر: 37. التغابن: 11.

<sup>3</sup> سبأ:50. وينظر مثلها: الأنعام: 116. نوح: 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الإسراء: 97. وينظر مثلها: النساء: 88،143. الأنعام: 39. الأعراف: 178، 186. يونس: 108. الرعد: 33.

الإسراء: 15. الكهف: 17. الحج: 4. الزّمر: 23، 41،36. غافر: 33. الشورى: 44، 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر حَمَد،عبد الوهاب حَسَن: النّظام النّحويّ في القرآن الكريم دلائل الكلم، 481.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> النازعات: 18-19. وينظر مثلها: يونس: 10.
 <sup>7</sup> الرضي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،827/2.

أمّا في ألفاظِ الضلالِ فَقَدْ ورَدَ منصوباً بس (أنْ) سبعَ مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "أله تَحرُ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَحِيبًا هِنَ الْكِتَاجِ يَشْتَرُونَ الضَّالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَخِلُوا السَّبِيلَ" وَورَدَ منصوباً بِأَن المضمرة بعدَ فاء السببيّةِ مرّة واحدة، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "يَا حَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيهَةً فِي بِأَن المضمرة بعدَ فاء السببيّةِ مرّة واحدة، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "يَا حَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيهَةً فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي فَولِهِ تعالى: "يَا حَاوُودُ إِنَّا بَعَلْنَاكَ مَلِيهَ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ النَّذِينَ يَخِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسِ بِالْمَقِ وَلَا تَتَّبِعِ الْمَوَى فَيُخِلِّكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسِ بِالْمَقَى وَلا تَتَّبِعِ الْمَوَى وَرَدَ منصوباً بأن المضمرة بعدَ لام التعليلِ سـتَ اللَّهِ لَمُهُ عَذَاجُ شَويدُ بِهَا نَسُوا يَوْمَ الْمِسَاجِ" 6، ووَرَدَ منصوباً بأن المضمرة بعدَ لام التعليلِ سـتَ مرّاتِ، نحو قولِهِ تعالى: "فَمَنْ أَطْلُهُ هِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَخَلِا لِيُخِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْهِ إِنَّ اللَّه لَكُ عَلَى اللَّهِ عَذِيلًا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذِيلًا اللَّهُ عَلَى الْهُوهُ الظَّالِمِينَ" 7.

## ج-دلالةُ المضارع على المستقبلِ عندَ اقترانِهِ بـ (لام القسم):

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على المستقبلِ عندَ اقترانِهِ بلامِ القسم<sup>8</sup>، إذْ يدلُ المضارعُ على وقوع الحدثِ في المستقبلِ فقط إذا سُبِقَ بأدواتٍ معيّنةٍ منها لام القسم<sup>9</sup>، وقَدْ ورَدَت هذه

<sup>1</sup> الكهف: 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام:97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام: 125. وينظر مثلها: النساء: 88. الكهف: 24. القَصَص: 22.

النساء: 26. وينظر مثلها: الفتح: 2، 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> النساء: 44. وينظر مثلها: البقرة: 282. النساء:60، 76، 113. الأتعام: 120. محمّد: 4.

<sup>6</sup> ص: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الأنعام: 144. وينظر مثلها: يونس: 88. إبراهيم: 30. الحج: 9. لقمان: 6. الزّمر: 8.

 $<sup>^{8}</sup>$  ينظر الرضيّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، $^{8}$ 826.

 $<sup>^{9}</sup>$  ينظر :عبد القادر ، حامد: معاني المضارع في القرآن الكريم ،154/13 .

الدلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَهُمُ سُبُلنَا وَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ في ألفاظِ الهدايةِ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِينَ"، وَوَرَدَتْ في ألفاظِ الضلالِ مرّةً واحدةً وذلكَ في قولِهِ تعالى: " وَلِلّْخِلَانِ مَا لَّذِيكُمُ وَلِلَّا مَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ وَلِلَّامَةُ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مُبِينًا".

## ح- دلالةُ المضارع على المستقبلِ عندَ اقترانِهِ بـ(لا النافيةِ):

يأتي الفعلُ المضارع ُ دالّاً على المستقبلِ عندَ اقترانِهِ بلا النافيةِ قَ، وقَدْ ورَدَتْ هذهِ الدلالةُ الدلالةُ تسعاً وعشرينَ مرّةً في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولِهِ تعالى: "كَيْهِمَ يَهْدِي اللّهُ هَوْمًا كَهَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ مَنَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْهَوْمَ الظَّالِمِينَ "4، وورردت مرتينِ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ مَنَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْهَوْمَ الظَّالِمِينَ "4، وورردت مرتينِ في ألفاظِ الضلالِ، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ عِلْمُهَا عَنْدَ رَبِّي فِي كِتَامِهِ لَا يَجِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى "5.

## خ-دِلالةُ المضارع على المستقبلِ القريبِ عندَ اقترانِهِ بـ(السين):

السينُ المفردةُ: حرفُ تنفيسٍ يختصُّ بالمضارع، ويخلّصهُ للاستقبال، والتنفيسُ: التوسيعُ؛ إذْ نقلَ المضارعَ مِنَ الزّمنِ الضيّقِ (الحال) إلى الزّمنِ الواسعِ (الاستقبال)6. ورَدَ المضارعُ الذّي يحملُ هذهِ الدِّلالةَ أربعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولهِ تعالى: "هَالَ كَلًا إِنَّ مَعِيى رَبِّي الذي يحملُ هذهِ ورَدَ المضارعُ معطوفاً يحملُ الدلالةَ نفسَها مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "سَيَهْدِينِ"، وَوَرَدَ المضارعُ معطوفاً يحملُ الدلالةَ نفسَها مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "

<sup>1</sup> العنكبوت: 69. وينظر مثلها: الأنعام:77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النساء: 119.

<sup>3</sup> ينظر الرضيّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،2/28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> آل عمران: 86. وينظر مثلها: البقرة: 258،264. النساء: 98. المائدة: 51،67،108. الأنعام: 144.

الأعراف: 148. التوبة: 19،24،37،80،109. يوسف: 52. النحل: 37،104،107. النمل: 24، 41،

القَصص: 50،56. الزّمر: 3. غافر: 28. الأحقاف: 10. الصف:5،7. الجمعة:5. المنافقون:6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> **طه:** 52. وينظر مثلها: **طه:** 123.

<sup>6</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب، 138/1. وابن الأنباريّ: الإنصاف في مسائل الخلاف، 646/2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الشعراء: 62. وينظر مثلها: الصافات: 99. الزّخرف: 27. محمّد: 5.

أَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْذِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَحْلٍ وَيَمْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا"1.

### د- دِلالةُ المضارع على المستقبلِ بالنسبةِ لآخر تمَّ قَبلَهُ في زمنِ ماض:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على المستقبلِ عندَ الإعرابِ عَنْ حَدَثٍ مستقبلِ بالنسبةِ لآخرَ تمَّ قَبلَهُ في زمنٍ ماضٍ<sup>2</sup>، وقَدْ ورَدَتْ هذهِ الدّلالةُ في ألفاظِ الهدايةِ ثلاثَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "الَّذِي هَلَهُوَ يَهْدِينِ"<sup>3</sup>.

## القسمُ الرابع: دِلالةُ المضارع على الزمن العام:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على الزمنِ العامِ؛ أي غير مقيّدٍ بـزمنٍ معـيّنٍ: مـاضٍ، أو حاضر، أو مستقبل، في حالتين، وهما:

#### أ- إسنادُ الفعل المضارع إلى الله تعالى:

يأتي الفعلُ المضارع ُ دالّاً على استمرارِ العملِ في الــزمنِ العــام؛ أي: دونَ التقيّــدِ بماض، أو حاضر، أو مستقبل، كأنْ يُسندُ الفعلُ إلى الله تعالى 4، وقَدْ ورَدَ الفعلُ المضارع ُ حاملاً حاملاً هذهِ الدلالةَ أربعاً وعشرينَ مرّةً في ألفاظِ الهدايةِ، نحو قولهِ تعالى: "مَنْ يَهـــدِ اللّــهُ فَهــوَ الله المهتدِي وَمَنْ يُخلِلْ فَأُولَئِكَ هُو الْمَاسِرُونَ 5، ووَرَدَ سبعَ مرّاتٍ في ألفاظِ الضلال، نحــو قولهِ تعالى: "وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أَنْزِلَ كَلَيْهِ آيَةُ مِنْ رَبِّهِ فَلْ إِنَّ اللّهَ يُظِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ أَلَاهِ مَنْ اللّهَ يُظِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ أَلَاهِ مَنْ اللّهَ يُظِلُ اللّهَ يُظِلُ اللّهَ يُظِلُ اللّهَ يُظِلُ الْمَاهُ المُحْدِي إلَيْهِ مَنْ أَلَاهِ مَنْ اللّهَ يُظِلُ اللّهُ اللّهَ يُظِلُ اللّهَ يُظِلُ اللّهَ يُظِلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ يُظِلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُولِ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النساء: 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر السامر ائى، إبراهيم: الفعل زمانه وأبنيته، 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الشعراء: 78. وينظر مثلها: يونس: 9. الحج: 4.

<sup>4</sup> ينظر عبد القادر، حامد: معاني المضارع في القرآن الكريم،155/13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأعراف:178. وينظر مثلها: البقرة: 272،213،272. المائدة: 16. يونس: 25، 35. الرعد:27. إبراهيم: 4. الأعراف: 95. الأحراث: 97. النور: 46،35. القَصَص: 56. الأحراب: 4. فاطر: 8. الزّمر: 23،37. الشورى: 15. الشورى: 52. التغاين: 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الرعد: 27.

#### ب- دِلالةُ الفعل المضارع على حقيقةٍ ثابتةٍ أوصفةٍ راسخةٍ:

يأتي الفعلُ المضارعُ دالّاً على الزمنِ العام؛ أي: دونَ التقيّدِ بماضٍ، أو حاضرٍ، أو مستقبلٍ، عندَما يكونُ دالّاً على حقيقةٍ ثابتةٍ أوصفةٍ راسخةٍ؛ فمعنى دِلالةُ الفعلِ على الحقيقةِ عدَمُ ارتباطِهِ بِزَمَنِ معيّنِ<sup>1</sup>، وكذلكَ دِلالتهُ على الصفة الثابتةِ الراسخةِ<sup>2</sup>.

وَرَدَت هذهِ الدِّلالاتُ في ألفاظِ الهدايةِ ثماني مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "إِنَّ هَذَا القران في لِلَّتِي هِي أَقْوَهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الطَّالِمَاتِ أَنَّ لَمُوْ أَجْرًا كَبِيرًا"، ووَرَدَتْ في الفاظِ الضلالِ خمس مراتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَكَالمَاتِ وَبِالنَّجْهِ هُوْ يَهْتَدُونَ".

وخلاصة القول في دلالات الفعل المضارع في ألفاظ الهداية والضلال: إنها متعددة، ومتنوعة، فقد يدل الفعل المضارع على الماضي أو الحاضر المستمر، أو المستقبل، أو السنوال العام، وكل ذلك من خلال القرائن والضمائم والسياقات. وقد يحمل الفعل المضارع في السياق الواحد أكثر من دلالة، وذلك لتعدد القرائن والضمائم، وهذا ما جعل أعداد الأفعال المضارعة في جدول دلالات الأفعال (6) والتمثيل البياني والنسبي في الشكل (11) والشكل (12) يزيد عنها في الجدول الإحصائي (5) والأشكال (10).

## 3- دِلالةُ فعلِ الأمرِ

اختلفَ النحاةُ القدامى فيْ فعلِ الأمرِ؛ فقدْ أغفلَ بعضُهُم صيغةَ الأمرِ كإحدى أنواعِ الفعلِ، نحوَ ابن السرّاجِ، الّذي جعلَ الفعلَ ثلاثةَ أقسامٍ خاليةٍ منَ الأمرِ؛ ماضٍ، نحوَ: صلّى. وحاضرٍ، نحوَ: يصلّي. ومستقبلٍ، نحوَ: سيصلّي أقسام عدّهُ آخرونَ مِنْ أقسام الفعل، نحوَ: سيبويهِ والمبرد 6. وقَدْ أدى هذا الخلافُ إلى خلافٍ آخرَ في دلالةِ الفعل الزمنيّةِ بينَ الحال والمستقبل؛

<sup>1</sup> ينظر حَمَد، عبد الوهاب حَسَن: النّظام النّحويّ في القرآن الكريم دلاتل الكلم، 478.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر :عبد القادر، حامد: معاني المضارع في القرآن الكريم،156/13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الإسراء: 9. وينظر مثلها: الأتعام: 88. الأعراف: 181. الأنبياء: 73. السجدة: 24. سبأ:6. الأحقاف: 30. الجنّ: 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النحل: 16. وينظر مثلها: الأنعام: 117. التوبة: 37. النحل: 25. ص: 26.

 $<sup>^{5}</sup>$  ينظر ابن السرّاج: الأصول في النحو، 38/1-38

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر سيبويه: **الكتاب، 1**/12. والمبرّد: **المقتضب،**2،3/2.

فرأى سيبويه: أنَّ الأمرَ يدلُّ على المستقبلُ<sup>1</sup>، وتبعَهُ المبردُ والسَّيوطيّ في هذا الرأي<sup>2</sup>، بينما رأى بينما رأى السكّاكيّ أنّهُ يدلُّ على الحال، إذْ قالَ: "الأمرُ والنهيُ حقُّهما الفورُ"<sup>3</sup>.

وقد سارَ المحدثونَ على النهج نفسهِ، إذْ جعلَ المخزوميُّ الفعلَ ثلاثاً؛ ماضياً، وحاضراً، ودائماً. 4 بينما عدَّهُ العقّادُ قسيماً للماضي والمضارع، يدلُّ على الحالِ أو الاستقبال، فقال: " وصيغةُ الأمر تدلُّ على فعل مطلوب في المستقبل، يقترنُ بالزمن عندَ حصولهِ: أمرتُهُ ففعلَ "5.

## ففعل<sup>ً</sup>".

ورَدَ فعلُ الأمرِ بصيغةِ (اهدنا) مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيهَ" ، قولِهِ قولِهِ تعالى: "إِذْ دَفَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَقَزِعَ مِنْهُوْ قَالُوا لَا تَفَعَى نَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَا مُكُوهُ وَلِهِ تعالى: "إِذْ دَفَلُوا عَلَى حَاوُودَ فَقَزِعَ مِنْهُوْ قَالُوا لَا تَفَعَى نَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَا مُكُوهُ وَلِهِ بَيْنَهَا بِالْمَقِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

ورَدَ الفعل(اهدنا) دالًا على الحالِ والاستقبالِ، نحو قولِهِ تعالى: "اهْدِنَا الحَّرَاطَ المُستَقِيمَ". قالَ القرطبيُ: "والمعنى دُلَّنا على الصرّاطِ المستقيم، وأرشدنا إليهِ، وأرنا طريق هدايَتِكَ الموصلِة إلى أنسكَ وقربِكَ"، وهذا من باب الدعاء الذي يصلحُ في كلِّ زمانٍ ومكان، لذا فقد دلَّ هذا الفعلُ على الحالِ والمستقبلِ من حيثُ الزمنِ. ووَرَدَ دالاً على المستقبلِ فقطْ، نحو قولهِ تعالى: "هذا يَوْمُ الْهَارُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذَّبُونَ \*المشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَا مَمُهُ وَهَا كَانُوا قولهِ تعالى: "هذا يَوْمُ الْهَارُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذَّبُونَ \*المشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَا مَمُهُ وَهَا كَانُوا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ينظر سيبويه: الكتاب، 1/12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر المبرد: المقتضب، 2/3/2. والسيوطيّ: همع الهوامع، 1/30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن علي: مفتاح العلوم، تحقيق د.عبد الحميد هنداوي. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 2000م، 2499.

<sup>4</sup> ينظر المخزوميّ، مهدي: في النحو العربيّ نقدٌ وتوجيهٌ. 120.

أ العقاد، عباس محمود: الزّمن في اللغة العربيّة، مجلّة مجمع اللغة العربيّة. القاهرة: مطبعة مصر 1962م،41/14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الفاتحة: 6. وينظر مثلها: ص: 22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ص:22.

<sup>8</sup> الصافّات:23.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الفاتحة: 6. وينظر مثلها: ص: 22.

<sup>10</sup> القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن، 226/1.

يَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُ إِلَى حِرَاطِ الْبَدِيهِ". قال القرطبيُّ: "سوقوهم إلى النَّارِ. وقيل: دلَّوهم"<sup>2</sup>. والآياتُ برمتِها تتحدثُ عَنْ يومِ الفصلِ، اليومِ الآخرِ، وعنْ حالِ الظالمينَ المشركينَ ومصيرهم، فاهدوهم إذن أمر ً لم يقع إلا في المستقبل.

### رابعاً: دِلالةُ الحروفِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

الحرفُ: هو الأداةُ التي تربطُ الاسمَ بالاسمِ والفعلَ بالفعلِ، لذا تُسمّى الرابطةُ<sup>3</sup>، وهو قسمٌ مِنْ أقسام الكَلِم، كَمَا جعَلَهُ ابنُ مالكِ في الفيتِهِ، إذْ قالَ:

### كلامُنا لفظٌ مفيدٌ كاسْتَقِمْ اسمٌ وفعلٌ ثمَّ حرفٌ الكلمُ

وقد عرقه سيبويه بأنه حرف جاء لمعنى، وجعله القسم الثالث من أقسام الكلم ، وحديثاً، وحديثاً، عرقه عباس حسن بأنه: "كلمة لا تدل على معنى في نفسيها، وإنما تدل على معنى في غير ها- دلالة خالية من الزمن أو والحروف ذات معان ودلالات، لكن علماء اللغة اختلفوا في غير ها- دلالة خالية من الزمن أو واختلفوا فيما إذا كانت الدلالة نابعة من الحرف أو من السياق والقرائن أو وقد تتوعت الحروف الواردة مع ألفاظ الهداية والضلال، وكثر ورودها، ومن تلك الحروف: حروف الجر ، والعطف، والجزم، والشرط، والتوكيد، والنفي.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصافّات: 21–23.

 $<sup>^{2}</sup>$  القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ابن منظور: **لسان العرب** / حرف.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ابن عقیل: شرح ابن عقیل. 13/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر سيبويه:الكتاب، 12/1.

<sup>68/1</sup> حسن، عباس: النحو الوافي، 68/1

<sup>7 -</sup> حسان تمام: اللغة العربية معناها ومبناها. 124-127.

جدول (11): توزيعُ الحروفِ الواردةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

| الحروف الواردة في ألفاظ الهداية والضلال |                          |               |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| 1- حروف الجرّ:122                       |                          |               |  |  |
| عددها في ألفاظِ الضلالِ                 | عددها في ألفاظِ الهدايةِ | الحروف        |  |  |
| 0                                       | 26                       | إلى           |  |  |
| 0                                       | 24                       | الباء         |  |  |
| 4                                       | 10                       | على           |  |  |
| 2                                       | 1                        | عن            |  |  |
| 28                                      | 1                        | في            |  |  |
| 1                                       | 12                       | اللام         |  |  |
| 4                                       | 9                        | مِنْ          |  |  |
| 39                                      | 83                       | المجموع       |  |  |
|                                         | 2- حروفُ الجزم:5         |               |  |  |
| عددها في ألفاظِ الضلالِ                 | عددها في ألفاظِ الهدايةِ | الحرف         |  |  |
| 0                                       | 5                        | ئم            |  |  |
| 0                                       | 5                        | المجموع       |  |  |
|                                         | 9:                       | 3- حروف الشرط |  |  |
| عددها في ألفاظِ الضلالِ                 | عددها في ألفاظِ الهدايةِ | الحرفُ        |  |  |
| 2                                       | 6                        | إنْ           |  |  |
| 0                                       | 1                        | لو            |  |  |
| 2                                       | 7                        | المجموع       |  |  |
| 4- حروف العطف:76                        |                          |               |  |  |
| عددها في ألفاظِ الضلالِ                 | عددها في ألفاظِ الهدايةِ | الحرف         |  |  |
| 1                                       | 1                        | أو            |  |  |
| 0                                       | 2                        | ؠڎ            |  |  |
| 6                                       | 2                        | الفاء         |  |  |
| 19                                      | 45                       | المواو        |  |  |
| 26                                      | 50                       | المجموع       |  |  |

| 5- حروفُ التوكيدِ:78    |                          |                |  |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--|
| عددها في ألفاظِ الضلالِ | عددها في ألفاظِ الهدايةِ | الحرفُ         |  |
| 5                       | 18                       | إنَّ           |  |
| 8                       | 7                        | إنَّ+اللام     |  |
| O                       |                          | المزحلقة       |  |
| 1                       | 5                        | أنَّ           |  |
| 0                       | 3                        | ڵڮڹۜٞ          |  |
| 4                       | 3                        | إنّما          |  |
| 0                       | 4                        | السين          |  |
| 14                      | 4                        | قَدْ و لَقَد   |  |
| 1                       | 1                        | لام القسم ونون |  |
| 1                       |                          | التوكيد        |  |
| 33                      | 50                       | المجموع        |  |
| 6- حروف النفي:52        |                          |                |  |
| عددها في ألفاظِ الضلالِ | عددها في ألفاظِ الهدايةِ | الحرف          |  |
| 3                       | 35                       | Y              |  |
| 0                       | 5                        | لم             |  |
| 1                       | 1                        | لن             |  |
| 2                       | 5                        | ما             |  |
| 6                       | 46                       | المجموع        |  |

1- حروف الجرِّ

تعددت حروف الجرِّ الواردةِ مع الفاظِ الهدايةِ والضلالِ، واختلفت دِلالتُها، وهي: إلى، الباء، عَنْ، على، في، اللام، مِنْ. والشكلُ التالي يوضيّحُ دلالاتِ حروفِ الجرِّ الواردةِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ.

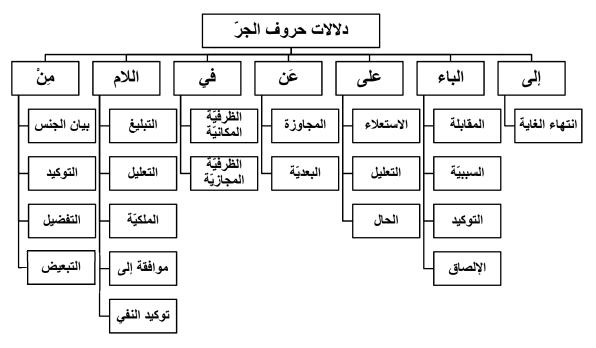

شكل (21): دِلالاتُ حروفِ الجرِّ.

### أ-حرفُ الجرِّ (إلى):

حرفُ الجرِّ (إلى): مِنَ الحروفِ العاملةِ، عملُهُ الجرُّ، ومعناهُ انتهاءُ الغايةِ<sup>1</sup>، ورَدَ حرفُ الجرِّ (إلى) في العربيّةِ لثمانيةِ معان، هي: انتهاءُ الغايةِ في الزّمانِ والمكانِ وغيرِهما، والمعيّـةُ الجرِّ (إلى) في العربيّةِ لثمانيةِ معان، هي: انتهاءُ الغايةِ في الزّمانِ والمكانِ وغيرِهما، والمعيّـةُ بمعنى: مَعَ، والتبيينُ، ومرادفةُ اللام، وموافقةُ (في)، والابتداءُ أو موافقةُ (مِنْ)، وموافقةُ (عند)، والزائدةُ للتوكيدِ<sup>2</sup>.

ورَدَ حرفُ الجرِّ (إلى) في ألفاظِ الهدايةِ ستّاً وعشرينَ مرّةً، نحوَ قولِ تعالى: "وَهَن "وَهَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" 3، وقَدْ حَمَلَ في هذهِ الآياتِ الدلالة الأصليّة، أي: انتهاءُ انتهاءُ الغايةِ. قالَ الزمخشريُّ في تفسيرهِ لقولِهِ تعالى: "فَقَدْ هُدِي إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" 4: " فقد دُ

2 ينظر المراديّ: الجني الداني في حروف المعاني، 385-390. وابن هشام: مغنى اللبيب، 74/1-76.

<sup>1</sup> ينظر الرمّاني: معاني الحروف.115.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> آل عمران: 101. وينظر مثلها: البقرة: 142،213. النساء: 175. المائدة: 16. الأنعام: 71،87،161. الأعراف: 24، 24. الناعام: 163،161. الأعراف: 24. ص: 24. المائدة: 16. الصّافات: 23. ص: 24. الشورى: 13،46،52. الأحقاف: 3. المناعات: 19. النازعات: 19.

أل عمران: 101. وينظر مثلها: النساء: 175. المائدة: 16. الأنعام:71،87. الأعراف: 193،198. يونس: 35. الرعد: 27. الكهف:57. الحجة: 4،24. سبأ: 6. الصافات: 23. ص:24. الشورى:13،46،52. الأحقاف: 3. الجن: 2. النازعات:19.

حصل له الهُدى لا محالة كما تقول: إذا جئت فلاناً فقد أفلحت، كأن الهُدى قد حَصل فهو يخبر عنه حاصلاً الهُدى لا محالة كما تقول: إذا جئت فلانا فقد أفلحت، كأن الهُدى قد حَصل فهو يخبر عنه حاصلاً الله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعربة والعربية المواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد وحصول المراد والمراد والملاحظ أن نهاية الهداية وغايتها الآتي أشارت إليها الآية الكريمة الصراط المستقيم، وما يؤكّد ذلك هو اختيار حرف الجر (إلى) الذي يعني في أصله انتهاء الغاية.

#### ب- حرف الجرِّ (الباء):

حرفُ جرِّ مختصٌ بالاسمِ لمعانٍ عدّةٍ 8، تتداخلُ أحياناً ولا تستقرُ تبعاً للفهم والتأويل، ويلعبُ السياقُ دوراً رئيساً في تحديدِ المعنى والدلالةِ فيها. ومِنْ معانيهِ النّه ذكرها النحاةُ: الإلصاقُ، التعدية، الاستعانة، السببيّة، الظرفيّة، البدل، المقابلة، المجاوزة، التبعيض، القسَم، الغابة، والتوكيد 9.

<sup>1</sup> الزّمخشريّ: الكشاف، 450/1.

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 378/1.

<sup>3</sup> ابن هشام: مغني اللبيب، 1/75.

أل عمران: 101. وينظر مثلها: النساء: 175. المائدة: 16. الأنعام:71،87. الأعراف: 193،198. يونس: 35. الرعد: 27. الكهف:57. الحجة: 4،424. سبأ: 6. الصافات: 23. ص:24. الشورى:42،46،52. الأحقاف: 3.

الجن: 2. النازعات:19.

<sup>5</sup> الطبريّ: جامع البيان عن تأويلِ آي القرآن، 634/5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الأنعام: 71.

<sup>7</sup> الطبريّ: جامع البيان عن تأويلِ آي القرآن،9/328.

<sup>8</sup> ينظر المراديّ: الجني الداني في حروف المعاني، 36. وابن هشام: مغني اللبيب، 101/1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب، 101/1-111.

وَرَدَ حرفُ الجرِّ (الباء) في ألفاظِ الهدايةِ أربعاً وعشرينَ مرَّة، نحوَ قولهِ تعالى: "أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الظَّلَالَةَ بِالْمُدَى وَالْعَذَائِمَ بِالْمَعْفِرَةِ فَهَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ"، وقَدْ حملَ عدَّة معانِ حددها السياق، وهي:

1- المقابلةُ: مِنْ معاني الباء، وهي الداخلةُ على الأعواضِ<sup>2</sup>، نحو قولهِ تعالى "أولهِ له السّخين الشّهَرَوُا الضّلالةَ بِالْمُدَى هَمَا رَبِهَ عَهَا رَبُهُ هُ هَمَا كَانُوا مُهْ تَجِينَ" أي: أخذوا الضلالةَ وتركوا الهدى؛ فالمقابلةُ بينَ الهدى والضلال، والباءُ هنا للعوض وهي تدخلُ على المتروكِ أبداً . قالَ الشعراويُّ: "إنَّ هؤلاء المنافقينَ اشتروا الضلالة، واشتروها بأيِّ ثمن ؟!.. اشتروها بالهدى! الباءُ في اللغةِ تدخلُ على المتروكِ، عندما تشتري شيئاً تترك ثمنَهُ، إذنْ كأنَّ هؤلاءِ قَدْ تَركوا الهدى واشتروا الضلالةَ "5.

2- السببيّةُ: وهيَ الداخلةُ على صالحِ للاستغناء بِهِ عَنْ فاعل<sup>6</sup>، نحو قولهِ تعالى: "يُخِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَهَ الدَّاخِلُ عَلَى صالحِ للاستغناء بِهِ عَنْ فاعل<sup>6</sup>، نحو قولهِ تعالى: "يُخِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَهَا يُخِلُّ بِهِ إِلَّا الْهَاسِقِينَ"، قالَ السمينُ الحلبيُّ في إعرابها: "الباءُ فيهِ للسببيّةِ". أي أنَّ المثلَ المضروبَ وهو البعوضةُ كانَ سبباً لهدايةِ الكثيرينَ.

3- التوكيدُ: وهي الزائدةُ<sup>9</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَا أَنْهَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ طَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا هَنْ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيَاتِهَا فَهُمْ هُسْلِمُونَ "<sup>10</sup>، فالباءُ: حرفُ جرٍّ زائدٌ 11، تفيدُ التأكيدَ.

البقرة: 175. وينظر مثلها: البقرة: 16،26. المائدة: 16. الأنعام: 18،90،117. الأعراف:181،159،181. التوبـة: 33. النحل: 125. الأنبياء: 73. النمل: 81. القصص: 37،56،85. الرّوم: 53. السجدة:24. الزّمـر: 23. الزّمـر: 24. الزّمـر: 23. الزّمـر: 24. القلم: 7.
 الفتح: 28. النجم:30. الصف: 9. القلم: 7.

 $<sup>^{2}</sup>$  ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،  $^{105/1}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 16. وينظر مثلها: البقرة: 175.

<sup>4</sup> السَّمين الحلبيّ: الدرُّ المَصُون في علوم الكتاب المكنون، 152/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الشعر اوي: تفسير الشعراوي، 163/1.

 $<sup>^{6}</sup>$  ينظر ابن مالك: **شرح**ا**لتسهيل**، 149/3.

البقرة: 26. وينظر مثلها: المائدة: 16. الأنعام: 88. الأعراف: 181،159. الأنبياء: 73. السجدة: 24. الزّمر: 23.  $^7$ 

<sup>8</sup> السَّمِيْن الحلبيّ: الدرُّ المَصُون في علوم الكتاب المكنون، 232/1.

<sup>9</sup> ينظر ابن هشام: **مغني اللبيب،1**06/1.

<sup>10</sup> الروم: 53. وينظر مثلها: النمل: 81.

<sup>11</sup> ينظر الدرويش: إعراب القرآن الكريم وبيانه، 68/6، وياقوت: إعراب القرآن الكريم، 3642/8.

4- الإلصاقُ: وهو َ أصلُ معاني الباء، قال ابنُ هشامٍ: "قيلَ: وهو َ معنًى لا يفارقها، فلهذا اقتصر عليهِ سيبويه"، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلُهُ بِمَنْ بَاءَ بِالْمُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ عَليهِ سيبويه"، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلُهُ بِمَنْ بَاءَ بِالْمُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ تَكُونُ لَهُ عَاهِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُعْلِعُ الظَّالِمُونَ"، ولمْ يردْ منهُ شيءٌ في ألفاظِ الضلال.

## ت-حرفُ الجرِّ (عَلَىٰ):

حرفُ جرِّ للأسماء، ومعناهُ العلوُّ حقيقةً أوْ مجازاً قَ، ورَدَ حرفُ الجرِّ (علَى) في العربيّةِ لتسعةِ معان 4، ووَرَدَ في ألفاظِ الهدايةِ عشر مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "أُولَئِك مَاكه هُدَّه مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولِكِكَ هُو الْمُعْلِدُونَ "5، وقَدْ حَمَلَ ثلاثة معان، وهي:

1- الاستعلاءُ: وقد يكونُ حقيقيًا أو مجازيًا، نحو قولِهِ تعالى: "هُلْ هَنْ يَـرْزُهُكُمْ هِـنَ السَّـهَاوَاتِمِ
وَالْأَرْخِرِ هُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لِعَلَى هُدًى أَوْ فِيى خَلَالٍ هُبِينٍ" 6. قالَ الشعراويُ: "علــى تفيــدُ
الاستعلاء، كأنَّ الهدى لا يستعلي عليك، وإنّما تستعلي أنت على الهدى وتكونَ فوقَهُ، كأنَّـهُ
مطيّةً توصلكَ للخيرِ المطلوبِ وللطريق المستقيم، فساعة تقرأ (على) فاعلمْ أنَّ هناكَ مكانــاً
عالياً، وهناكَ ما هو دونَ هذا" 7.

2- التعليل: كاللام، نحو قولِهِ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى هَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعُكَالِهِ اللَّهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى العبادةِ التي كنت تعتقدُ أنّها تضنيك 10. وذلك للعبادةِ التي كنت تعتقدُ أنّها تضنيك 10.

<sup>1</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب، 1/101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القَصَص: 37. وينظر مثلها: الأنعام: 90،117، التوبة: 33. النحل: 125. القصص: 56، 85. الزخرف: 24. الفتح: 28. النجم: 30. الصف: 9. القلم: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر المالَقيّ، أحمد بنْ عبد النور: رَصْفُ المباني في شرحِ حروفِ المعاني. تحقيق د.أحمد محمّد الخرّاط. ط2. دمشق: دار القلم،2002م،433.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر ابن هشام: مغنى اللبيب،142/1-145.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 5. وينظر مثلها: البقرة: 185. الأنعام: 35. النحل: 37. الحجّ: 37، 67. لقمان: 5. سبأ: 24. فصّــلت: 17. العلق: 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سبأ:24. وينظر مثلها: النحل: 37. لقمان: 5. فصلت: 17. العلق: 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الشعراويّ: **تفسير الشعراويّ**،12323/20.

<sup>8</sup> البقرة: 185. وينظر مثلها: الأنعام: 35. الحجّ: 37.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،143/1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ينظر الشعراويّ: تفسير الشعراويّ،779/2.

3- الحال: وذلك عندما يغني الحال عَنْ (علَى) ومصحوبها ، نحو قولِهِ تعالى: "أُولَئِكَ عَلَى عَلَى -3 مُكَانِي مُعُونَ الحَالِ عَنْ (علَى) ومصحوبها مُدَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُو الْمُفْلِدُونَ الْحَالِ عَنْ (علَى) ومصحوبها ، نحو قولِهِ تعالى: "أُولَئِكُ عَلَى عَلَى الْحَالِ عَنْ (علَى عَلَى الْحَالِ عَنْ عَلَى الْحَالِ عَنْ (علَى عَلَى الْحَالِ عَنْ عَلَى الْحَالِ عَنْ (علَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَوَرَدَ فِي أَلْفَاظِ الضَّلَالِ أَربِعَ مر اتٍ، نحو قولِهِ تعالى: " فَهَن اهْ تَدَى فَإِنَّهَا يَهُمَّدِي الْوَقِي الْهُمَّدِي الْهُمُّ وَهَي لِنَفْسِهِ وَهَن ْ خَلَّ فَإِنَّهَا يَخِلُ مَلَيْهُا وَهَا أَهَا كَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ " قال الشعراوي " تجدُ كلمة (عليها) وهي تقيدُ الاستعلاءَ على النفس، أيْ أنَّكَ بالضلال - والعياذُ باللهِ - تستعلي على نفسك، وتركب رأسك الله الهي الهاوية " 4.

## ث-حرفُ الجرِّ (عَنْ):

وَوَرَدَ في أَلْفَاظِ الضَّلَالِ مرتينِ، نحوَ قولِهِ تعالى: " وَهَا أَنْهَ بِهَادِي الْعُمْيِ مَنْ الْعَمْيِ مَنْ الْمَوْقِ الْعَمْاكِ مَا أَنْهَ وَقَدْ دَلَّ حرفُ الجرِّ فيهما على البعديّة؛ أي: الَّتي تصلحُ كلمةُ (بعد) موضعَها 9.

<sup>1</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، 3مرج. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1996م، 637/20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 5. وينظر مثلها: الحجّ:67.

<sup>3</sup> يونس: 108. وينظر مثلها: الإسراء: 15. سبأ:50. الزّمر:41.

<sup>4</sup> الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ، 6261/10.

نظر ابن هشام: مغني اللبيب،147/1–149.  $^5$ 

<sup>6</sup> ينظر المراديّ: الجَنى الداني في حروف المعاني، 245.

<sup>7</sup> سبأ: 32.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> النمل: 81. وينظر مثلها:الروم: 53.

 $<sup>^{9}</sup>$  ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،  $^{667}$ .

### ج-حرفُ الجرِّ (في):

لهُ تسعةُ معان 1، أو عشرةُ معان 2، وأوّلُ هذهِ المعاني الظرفيّة، وهو َ الأصلُ، ولا يثبتُ يثبتُ البصريّونَ غيرَهُ، والظرفيّةُ إمّا مكانيّةٌ أو زمانيّةٌ 3. وقَدْ ورَدَ في ألفاظِ الهدايةِ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: " أمّن يَهْدِيكُمْ فِي طُلُمَاتِمِ الْهَرْ وَالْهَمْرِ 4، إذْ حمَلَ دلالةَ الظرفيّةِ المكانيّةِ.

وَوَرَدَ فِي الْفَاظِ الضلالِ ثمانياً وعشرينَ مرّةً، نحوَ قولِهِ تعالى: "لَهَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى اللهُ الل

### ح-حرفُ الجرِّ (اللام):

حرفُ جرِّ ذو معانٍ كثيرةٍ، بلغت اثنينِ وعشرينَ معنًى عند ابن هشام<sup>6</sup>، ورَدَ في ألفاظِ الهدايةِ، اثنتي عشرة مرّة، وقد حمل دِلالاتٍ عدّة، وهي:

1- التبليغُ: وهيَ الجارَّةُ لاسمِ السامع لِقولٍ أو ما في معناه ، نحو قولهِ تعالى: "أَهَلَهُ يَهْدِ لَهُهُ كَـهُ أَدُهُ التَّبِلِيغُ: وهيَ الجَارِّةُ لاسمِ السامع لِقولٍ أو ما في معناه ، نحو قولهِ تعالى: "أَهَلَهُ يَهْدِ لَهُهُ كَـهُ أَدُهُ لَهُ مُ الْمُعَى اللهُ عَلَى النَّهُمَى اللهُ ا

2- التعليلُ: وذلكَ عندما يكون ما بعدَ اللامِ سبباً وعلَّةً فيما قبلَها<sup>9</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "أَوَلَهُ يَهُدِي -2 لَمُو كَهُ أَهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ"<sup>10</sup>.

<sup>1</sup> ينظر المراديّ: الجني الداني في حروف المعاني، 250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر ابن هشام: **مغني اللبيب**،168/1.

<sup>3</sup> ينظر المراديّ: الجنى الداني في حروف المعاني، 250. وابن هشام: مغني اللبيب، 1/861.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النمل: 63.

أل عمران: 164. وينظر مثلها: الأنعام: 74. الأعراف: 60. يوسف: 8، 30،95. الرعد: 14. إبراهيم: 3. مريم: 38. الأنبياء: 54. الشعراء: 97. القصَصَص: 85. لقصان: 11. سبأ: 24. ياسين: 24،47. الزمر: 22. غافر: 50،50. الشعورى: 18. الزمرة: 40. الأحقاف: 32. ق. 37. القمر: 24،47. الجمعة: 2. الملك: 9،99.

<sup>6</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،1/208–215.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر المصدر نفسه، 1/213.

<sup>8</sup> طه: 128.

<sup>9</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،814/2.

<sup>10</sup> السجدة: 26.

- 3- الملكيّةُ: وهو َ أصلُ معاني الإضافة الّتي تدلُّ عليها اللامُ أَ، نحو قولِهِ تعالى: "فَهَ بِ اهْتَ كَي الْمُ فَا يَخِلُ عَلَيْهَا وَهَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ " أَ، قالَ الشعر اويُ : "وتجد فَإِنَّهَا يَخِلُ عَلَيْهَا وَهَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ " أَ، قالَ الشعر اويُ : "وتجد (اللام) تفيدُ هنا الملك " قيدُ هنا الملك " أَ.
- 4- موافقةُ (إلى): إذْ تكونُ اللامُ موافقةً لمعنى (إلى) وهو انتهاءُ الغاية 4، نحو قولِهِ تعالى: "قُلْ اللهُ مَوافقةُ (اللهُ يَهْدِي اِلْمَقُ" 5. هَلْ مِنْ شُرَكَانِكُمْ مَنْ يَهْدِي إلى الْمَقِّ قَلِ اللّهُ يَهْدِي اِلْمَقِّ".

### خ-حرفُ الجرِّ (مِن):

حرفُ جرِّ يجرُّ الاسمَ الظاهرَ والمضمرَ<sup>9</sup>، ويؤدّي عدداً مِنَ المعاني وَصَالت إلى خمسةَ عشرَ معنَى عندَ ابنِ هشامٍ<sup>10</sup>، وقَدْ وَرَدَ هذا الحرفُ تسعَ مراتٍ في ألفاظِ الهداية، حمل دِلالاتٍ مختلفةً، وهي:

<sup>1</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،814/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يونس: 108. وينظر مثلها: الإسراء:15.النمل: 92.

الشعر اويّ: تفسير الشعراويّ، 6261/100.

<sup>4</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعانى في القرآن الكريم،815/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يونس: 35. وينظر مثلها: الأعراف: 43. الإسراء: 9. النور: 35.

نظر ابن هشام: مغني اللبيب،  $^{1}$ 211.

<sup>. 168 ، 137</sup> الأعراف: 43 وينظر مثلها: النساء: 137 ، 168 .  $^7$ 

<sup>8</sup> التوبة: 115.

<sup>9</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، 1040/3.

<sup>10</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب، 318/1-322.

- 1- التبيينُ (بيان الجنس): ويرادُ بهِ تبيينُ الجنسِ أو تبيينُ ما أبهمَ قبلَ (مِن) أو في سياقِها أن نحو نحو قولِهِ تعالى: "شَمْرُ رَمَخَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القرآنِ مُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْمُدَى لِنَالَةً اللهِ المِلْمُلْمُ المَالِ ا
- 2- التوكيدُ (توكيد العموم): وهي التي يسميها النحاةُ الزائدة <sup>4</sup>؛ أي: يمكنُ خروجُها مِنَ النص دونَ دونَ أَنْ تؤثّرَ فيهِ مِنَ الناحيةِ البنائيّةِ التركيبيّةِ، ولكنّها ذاتُ وظيفةٍ مهمّةٍ في السياق وهي التوكيدُ<sup>5</sup>. نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يُضْلِلُو اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَاهٍ"، فَقَدْ أكّدَ حرفُ الجرِّ (مِنْ)المعنى، (مِنْ)المعنى، وهو حرفُ جرِّ زائدِ<sup>7</sup>.
- 3- التفضيلُ: ويقصدُ بهِ مقارنةَ شيء بشيءٍ آخرَ على سبيلِ التفضيلِ خيراً أو شرّاً، وقدْ يسبقُها في السياق السمّ مِنْ أسماءِ التفضيلِ<sup>8</sup>، نحو قولِهِ تعالى: "ألهُ قَرَ إليه الَّذِينَ أُوتُهِا نَحِيبًا مِنَ الْكُوبَةِ وَالطَّاعُوبَةِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُهُ اللهِ سَيِيلًا"<sup>9</sup>.
- 4- التبعيضُ: وعلامتها سدُّ (بعض) مسدّها، أي جوازُ الاستغناء عنها بـ (بعض) 10، نحو قولهِ تعالى: "أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَهَ اللَّهُ كَلَيْهِمْ هِنَ النَّبِيّينَ هِنْ ذُرِّيَةٍ أَدَهَ وَهِمَّنْ مَمَلْنَا هَعَ نُروهِ وَهِنْ خُورِينَ أَنْعَهَ اللَّهُ كَلَيْهِمْ هِنَ النَّبِيّينَ هِنْ ذُرِّيَةٍ إِبْرَاهِيهَ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُبْلَى كَلَيْهِمْ أَيَاتِهُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا خُرِّيَةٍ إِبْرَاهِيهَ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُبْلَى كَلَيْهِمْ أَيَاتِهُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُرِيّاً اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَيَاتِهُ الرَّحْمَةِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُبْلَى كَلَيْهِمْ أَيَاتِهُ الرَّحْمَةِ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمَّنْ هَدَيْنَا إِذَا تُبْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمَّنْ هَدَيْنَا إِذَا تُبْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتِهُ الرَّوالِيقَالَ عَلَيْهِمْ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمَّنْ هَدَيْنَا إِذَا تُبْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتِهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمَانٌ هَدَالِيّهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَإِسْرَانِيلَ عَلَيْهِمْ وَإِسْرَانِيلَ وَهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ وَاللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَيْمِيْهُ إِلْكُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَالِهُ عَلَيْهُ إِلْكُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

<sup>1</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، 1040/3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ا**لبقرة:** 185. وينظر مثلها: ا**لأنعام**: 56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع المحكام القرآن، 162/3.

<sup>4</sup> ينظر ابن هشام: **مغني اللبيب، 322/**1.

<sup>5</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعانى في القرآن الكريم، 1041/3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الرعد: 33. وينظر مثلها: الزّمر: 36.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفِهِ وبياتِهِ،7/136.

 $<sup>^{8}</sup>$  ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،  $^{1041/3}$ .

و النساء: 51. وينظر مثلها: الأنعام: 157. القصص: 49. فاطر: 42.

<sup>.309،</sup> ينظر المراديّ: الجنّى الداني في حروف المعاني،  $^{10}$ 

<sup>11</sup> مريم: 58.

وورَدَ حرفُ الجرّ (مِنْ) في ألفاظِ الضلالِ أربَعَ مرّاتٍ، فيها على التوكيدِ نحو قولِ وورَدَ حرفُ الجرّ (مِنْ) في ألفاظِ الضلالِ أربَعَ مرّاتٍ، فيها على التوكيدِ نحو تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكُهُ بُهَاهُ أَنْ تَبْتَغُوا فَخَلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَخْتُهُ مِنْ عَبْلِهِ مِنْ عَبْلِهِ مِنْ عَبْلِهِ لَمِنَ الظّالَةِ وَدَلَّ على التبيينِ، نحو الْمَشْعَرِ الْمَرَاهِ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظّالِينَ "1، ودلَّ على التبيينِ، نحو قولِهِ تعالى: "قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظّالِينَ "2، ودلَّ على توكيدِ العموم، أي زائدة في قولِهِ تعالى: " وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَاهِ "3.

#### 2- حروف الجزم

هيَ الحروفُ الّتي تدخلُ على الفعلِ المضارعِ فتجزمُهُ، وهي: لمْ، ولمّا، ولام الأمر، ولا الناهية. لمْ يرِدْ منها شيءٌ في ألفاظِ الضلالِ، واقتصر ورودُها في ألفاظِ الهدايةِ على (لَمْ)، وهو حرفُ نفي وجزمٍ وقلب؛ إذْ يجزمُ الفعلَ المضارع، وينفي الحكمَ المثبتَ سابقاً للفعل، ويقلبُ معنى المضارعَ مِنَ الحاضرِ إلى الماضي، وعندَ دخولِ همزةِ الاستفهامِ عليهِ فإنّهُ يفيدُ التقرير 4.

ورَدَ حرفُ الجزمِ (لَمْ) خمسَ مرّاتٍ في ألفاظِ الهدايةِ، اثنتينِ منها مجرّداً مِنَ الهمزةِ دالّاً على نفي معنى المضارعِ وقلبهِ للماضي نحو قولِهِ تعالى: "فَلَمّا رَأْبِي الْقَمَرَ بَازِمّا قَالَ هَـذَا رَبِّي على نفي معنى المضارعِ وقلبهِ للماضي نحو قولِهِ تعالى: "فَلَمّا رَأْبِي الْقَمَر بَازِمّا قَالَ هَـدَا رَبِّي لَأُكُونَى مِنَ الْقَوْمِ الظّالِينَ "5، وثلاثاً منها مصحوباً بهمزةِ الاستفهامِ دالناً على التقريرِ نحو قولِهِ تعالى: "أَفَلَمْ يَمْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي هَسُاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِمِ لِأُولِي النَّهَى"6.

#### 3- حروف الشرط

تنوَعت أدوات الشرط مع ألفاظ الهداية والضلال ولم تقتصر على الحروف، فقد استُخدِمت الأسماء نحو : من ، والظروف نحو : إذا. أمّا الحروف فهي : إن ، ولو ، وقد حملت

<sup>1</sup> البقرة: 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الشعراء: 20. وينظر مثلها: الشعراء: 86.

<sup>37</sup> الزّمر: 37.

<sup>4</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،931/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام:77. وينظر مثلها: الأحقاف:11.

<sup>6</sup> طه: 128. وينظر مثلها: الأعراف: 100. السجدة: 26.

دلالات مختلفة، وتعدُّ الدلالةُ الزمنيّةُ، بعدَ التوكيديّةِ، الدلالةَ الأهمَّ للشرطِ؛ فمهما كانت صيغةُ فعلِ الشرطِ أو جوابِهِ فإنَّ زمنَهما لا بدَّ أنْ يتخلّصَ للمستقبلِ المحضِ بسببِ وجودِ أداةِ الشّرطِ الجازمةِ 1.

#### أ- حرفُ الشرطِ (إنْ):

حرفُ شرطِ يجزمُ فعلينِ مضارعين، أحدُهما هو الشرطُ والآخرُ هوَ الجزاءُ، ويجوزُ أنْ يدخلَ على ماضيينِ، أو ماضٍ فمضارعٍ يأتي دالّاً على المستقبل، وهذا حالُ أدواتِ الشّرطِ الجازمة؛ إذْ تخلّص رُمنَ الفعلِ المضارعِ للمستقبلِ، فإنْ وليها الماضي فهو مؤوّلٌ بالمستقبلِ قالَ الرضي في شرحِ الكافية: "فإنْ، للاستقبالِ، يعني سواءٌ دخلت على المضارع أو الماضي"2.

ورَدَ حرفُ الشرطِ (إنْ) في ألفاظِ الهدايةِ ستَ مرّاتٍ، جاءَ متبوعاً بالمضارع، مخلّصاً إياهُ للاستقبالِ ثلاثاً، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَهَا كَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلائِ الْمُدِينُ"، وجاءَ متبوعاً بالماضي، مؤوّلاً بالمستقبلِ ثلاثاً، نحو قولِهِ تعالى: "فَإِنْ أَهَنُوا بِهِثْلِ هَا أَهَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ المُتَدَوْا".

وقد اجتمع القسمُ مع الشرطِ مع (لمْ) زيادة في توكيدِ الجملةِ الشرطيّةِ، وذلكَ في قولِ وقد الجالمةِ الشرطيّةِ، وذلكَ في قولِ وتعالى: "فَلَمّا وَأَى الْقَمَر بَازِمّا فَالَ هَذَا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ فَالَ لَئِنْ لَمْ يَمْدِنِي رَبّي لَا كُونَنَ مِن الْقَوْمِ الشرطَ والقسمِ فإنَّ الجوابَ للسابق منهما، أي للقسمِ لأنَ الشرط جاء معترضاً بينَ القسمِ وجوابِهِ والمعترض في حكم العدم فيلغى جوابُهُ، كذلكَ إذا تقدّمَ القسمُ على الشرطِ لَزمَهُ الماضى لفظاً أو معنى 6.

<sup>1</sup> ينظر حسن، عباس: النحو الوافي،4/22/4.

<sup>2</sup> الرضيّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، 1397/2.

<sup>3</sup> النور: 54. وينظر مثلها: الأنعام: 77. الكهف: 57.

<sup>4</sup> البقرة: 137. وينظر مثلها: آل عمران: 20. سبأ:50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام: 77.

<sup>،</sup> ينظر الرضيّ: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  $^6$ 

وَوَرَدَ فِي الْفاظِ الضلالِ مرتبنِ، إحداهما متبوعاً بالمضارع، دالّاً على الاستقبالِ، وذلك في قولِهِ تعالى: "وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِيهِ الْأَرْضِ يُظُّوكَ لَمَنْ سَبِيلِ اللّهِ"، والأخرى متبوعاً بالماضي مؤوّلاً بالمستقبل، وذلك في قولِهِ تعالى: " قُلْ إِنْ خَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَخِلُ لَمَا مَنْ مَلْتُ فَإِنْ المُستقبل، وذلك في قولِهِ تعالى: " قُلْ إِنْ خَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَخِلُ لَمَا مَنْ مَلِيهُ وَإِن المُستقبل، وذلك في قولِهِ تعالى: " قُلْ إِنْ خَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَخِلُ لَمَا مَلِيهُ وَلِيهِ اللّهُ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريبةً ".

#### ب-حرفُ الشرطِ (لوْ):

حرفُ شرطِ غيرُ جازم، يغيدُ الشرطيّة، والتقييدَ بالماضي، والامتناع<sup>3</sup>، وعبارةُ امتناع لامتناع ، اختلفَ النحاةُ في صحّتها؛ فظاهرها أنّها غيرُ صحيحة ، لأنّها تقتضي كونَ جوابَ لو ممتنعاً غيرَ ثابت، دائماً 4. وتأتي (لو) دالّة على المضيّ، سواءٌ أكانَ ما بعدها ماضياً أم مضارعاً، وقَدَ وَرَدَت في ألفاظِ الهدايةِ مرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: " وَلَوْ أَن قُرْأَهَا سُيِّرَتُ بِهِ الْمِبَالُ أَوْ قُطِّعَت بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّهَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَوْ يَيْنَسِ الَّذِينَ آَمَنُوا أَن لَهِ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى اللّه اللّه لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا " 5.

#### 4- حروف العطف

العطفُ تابعٌ يدلُّ على معنًى مقصودٍ بالنسبةِ مع متبوعِهِ يتوسطُ بينَهُ وبينَ متبوعِهُ أحدُ حروفِ العطفِ التسعةِ 6، وقَدْ اقتصرت حروفُ العطفِ مع ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ على: أو، ثمّ، ثمّ، الفاء، الواو. والشكلُ التالي يوضحُ دلالاتِ حروفِ العطفِ الـواردةِ فـي ألفاظِ الهدايـةِ والضلالِ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأنعام: 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سبأ: 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر ابن هشام: مغنى اللبيب، 1/255.

<sup>4</sup> ينظر المراديّ: الجنى الداني في حروف المعاني، 373.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الرعد: 31.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر الجُرجانيّ، على بن محمّد السيّد الشريف: معجمُ التعريفات. تحقيق محمّد صدّيق المنشاويّ.القاهرة: دار الفضيلة،2004م،127.

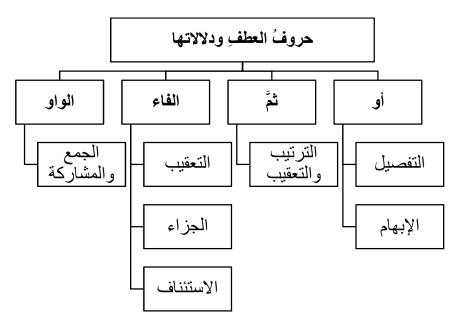

شكل (22):حروفُ العطفِ ودِلالاتُها.

## أ- حرفُ العطفِ (أو):

حرف عطف، جاء لمعان عدّة في العربيّة: كالشك، والإبهام، والتخيير والإباحة، والتفصيل، والإضراب أ...، ورَدَ في ألفاظ الهداية مرّة واحدة، وذلك في قوله تعالى: "أَهَأَنْ بَعَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَمْدِي الْعُمْيَ هَمَن كَانَ فِي خَلَالٍ مُدِينٍ " وقَدْ دلَّ فيها على التفصيل؛ إذْ خلا مِن الشك والتخيير والإبهام. فقد خاطب الله نبيّة محمداً على المنا منه ألا يضيق صدرة، لأنَّ الهدى والرسّد والإبهام. فقد خاطب الله نبيّة محمداً على المحمد، لا تسمع الصم ولا تهدي العمي، وأنت يا محمد، لا تسمع الصم ولا تهدي العمي، فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 6.

ووَرَدَ مرّةً واحدةً في ألفاظِ الضلالِ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: " قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُهْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُهُ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَالِ مُبِينٍ " • . وقَدْ دلَّ فيها على السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ مَ الذَبُرُ لغرضِ ما . قالَ القرطبيُّ: "والمعنى: ما نحنُ وأنتم على أمرِ واحدٍ، بَلْ الإبهام 5؛ إذْ أُبْهِمَ الخبرُ لغرضِ ما . قالَ القرطبيُّ: "والمعنى: ما نحنُ وأنتم على أمرِ واحدٍ، بَلْ

<sup>1</sup> ينظر السَّيوطيّ: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 173/3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الزّخرف: 40.

 $<sup>^{3}</sup>$  ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،  $^{10}/19$ .

<sup>4</sup> سبأ: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،61/1.

على أمرينِ متضادين، وأحدُ الفريقينِ مهتدٍ وهو نحنُ، والآخرُ ضالٌ وهو أنتم. فكذَّبَهُم بأحسنَ مِنْ تصريحِ التكذيب، والمعنى: أنتم الضالّونَ حينَ أشركتم بالّدي يرزقكم مِن السماواتِ والأرض"1.

## ب-حرفُ العطفِ (ثمَّ):

حرف عطف، يشرك في الحكم، ويفيد الترتيب بمهاة 2، ورَدَ في ألفاظ الهداية مرتين، نحو قوله تعالى: " قَالَ رَبُّهَا الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيهُ عَلَيْهُ ثُوّ هَدَى " 3، وقَدْ دلَّ فيها على الترتيب مع التراخي 4. وقوله تعالى: " وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابِعَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ حَالِمًا ثُوّ الهُتَدَى " 5، ودَلَّ فيها على الترتيب مع التراخي 4. وقوله تعالى: " وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابِعَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ حَالِمًا ثُو الله القرطبي : " أقام على إيمانه حتى مات عليه " 6، وأيده الشعراوي في الترتيب مع التراخي أيضاً، قال القرطبي : " أقام على إيمانه حتى مات عليه " 6، وأيده الشعراوي في في ذلك 7.

## ت-حرفُ العطفِ (الفاء):

حرفُ عطف يشركُ في الإعراب والحكم، ومعناهُ التعقيبُ<sup>8</sup>، بلا مهلة، يعطفُ اسماً على على اسمٍ أو فعلاً على فعل أو جملةً على جملةٍ. ورَدَ مرتينِ في ألفاظِ الهدايةِ نحو قولِهِ تعالى: "وَالَّذِي فَدَرَ فَهَدَاهُم لمعاشِهم إنْ كانوا إنساً، ولمراعيهم إنْ كانوا وحشاً<sup>10</sup>.

<sup>1</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،312/17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر المراديّ: الجنى الداني في حروف المعاني،426.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> طه: 50.

<sup>4</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعانى في القرآن الكريم، 2/ 619.

<sup>5</sup> طه: 82.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،114/14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ينظر الشعراويّ: **تفسير الشعراويّ**،9352/15.

<sup>8</sup> ينظر المراديّ: الجنى الداني في حروف المعاني، 61.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الأعلى: 3. وينظر مثلها: الضحى: 7.

<sup>10</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،223/22.

## ث-حرف العطف (الواو):

حرفُ عطفِ يفيدُ الجمعَ والمشاركةِ دونَ تقييدٍ 4، والواوُ أمُّ حروفِ العطف، لكثرةِ مجالِها مجالِها فيهِ 5؛ إذْ يعطفُ مفرداً على مفردٍ، وجملةَ على جملةٍ. وَرَدَ هذا الحرفُ في ألفاظِ الهدايةِ خمساً وأربعينَ مرّةً، نحوَ قولِهِ تعالى: "يُخِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَسْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيَسْدِي إِلَّا كَثِيرًا وَيَسْدِي الله المؤسِّينَ مرّةً، نحوَ قولِهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَلَيْهِ فَلِا المَاللُ تسعَ عشرة مرّة، نحوَ قولِهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَلَيْهِ فَوَلا المَاللُ تسعَ عشرة مرّة، نحوَ قولِهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَلَيْهِ فَوَلا المَاللُ تسعَ عشرة مرّة، نحوَ قولِهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَلَيْهِ فَوَلا المَاللُ تسعَ عشرة مرّة، نحوَ قولِهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَلَيْهِ فَوَلا المَاللُ تسعَ عشرة مرّةً، نحوَ قولِهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَلَا المَاللُ تسعَ عشرة مرّةً، نحوَ قولِهِ تعالى: "كَيْرِ الْمَغْضُوبِ مَلَا المَاللُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِدُ اللهِ المَعْدَلِي اللهِ اللهِ المُعْدَلُوبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدَلُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْدَلِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُعْدِينَ اللهِ المُعْدِينَ اللهِ المُعْدِينَ اللهِ المُعْدَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدَلِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدُوبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدَلِ المُعْدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدَلِ المَالِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المُلْولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المِلْولِ المِلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المُلْولِ المِلْولِ المُلْولِ المُل

#### 5- حروف التوكيد

<sup>1</sup> الإسراء: 48. وينظر مثلها: الفرقان: 9. الأحزاب: 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد: 4. وينظر مثلها: إبراهيم: 4.

<sup>3</sup> طه:123.

<sup>4</sup> ينظر السَّيوطيّ: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 155/3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر المراديّ: الجنى الدانى في حروف المعانى،158.

<sup>6</sup> البقرة: 26. وينظر مثلها: البقرة: 97، 159،170. آل عمران: 96،138. النساء:26، 68،98،175. المائدة:6،15، 46. الأنعام: 27،98،175. الأعراف:100،148،155،203. يونس: 25،57. يوسف: 111.

الرعد: 27. إبراهيم: 4. النحل: 64،89،93،102. طه: 122مكرر . الحجّ: 4، 8،24مكرر . لقمان: 20. السجدة: 26. سبأ: 6. فاطر: 8. الصافّات: 11. ص: 22. غافر: 29. الشورى: 13. الفتح: 20. المدّثر: 31. النازعات: 19. البلد: 10.

الفاتحة: 7. وينظر مثلها: البقرة: 26. آل عمران: 69. النساء: 119مكرر. المائدة: 77. الأنعام: 24،94.
 الأعراف: 53. يونس: 3. هود: 21. النحل: 87. طه: 85. الشعراء: 99. القصص: 75. سبأ: 8. فصلت: 48. الجاثبة: 23. محمد: 8.

التوكيدُ في أصلِ اللغةِ مصدرُ الفعلِ وكَد. قال الأشموني: "هو في الأصلِ مصدرٌ ويسمّى بهِ، التابع المخصوص، ويقال: أكّد تأكيداً ووَكَد توكيداً"، وهو تمكينُ المعنى في النَّفْسِ وتقويتُه، وفائدتهُ إزالهُ الشُّكوكِ وإماطَةُ الشُّبُهاتِ الّتي تَرِدُ إلى الكلامِ2. تعدّدَت حروفُهُ مَعَ ألفاظِ الهدايــةِ والضلال، وهي:

#### أ- (إنَّ):

حرفُ توكيدٍ ونصب، مشبّة بالفعلِ، يدخلُ على الجملةِ المكوّنةِ مِنَ المبتدأ والخبرِ، فينصبُ المبتدأ، ويسمّى اسمة، ويرفعُ الخبر ويسمّى خبرهُ ، وهو لتوكيدِ النسبةِ، ونفي الشكّ والإنكارِ 4. وَرَدَ هذا الحرفُ في ألفاظِ الهدايةِ ثمانيَ عشرة مرّةً، نحو قولهِ تعالى: "قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الله هُو الله عُمَن الله على التوكيدِ. ووَرَدَ في ألفاظِ الضلالِ خمس مرّات، نحو قولِهِ على التوكيدِ. ووَرَدَ في ألفاظِ الضلالِ خمس مرّات، نحو قولِهِ تعالى: "رَبِّ إِنّهُ مُنّي وَمَن عَمَانِي فَإِنّكَ عَمُورٌ رَحِيهُ"، وقدْ دلّ على التوكيدِ.

## ب-(إنَّ) واللامُ المزحلقةُ:

اللامُ المزحلقةُ: هي اللامُ الواقعةُ على ما يتأخّرُ لفظاً مِنْ ركنيّ جملةِ إِنَّ العاملةِ<sup>7</sup>. قــالَ الرمّانيُّ: "دخلتِ لتوكيدِ الخبر كما دخلتْ إِنَّ لتوكيدِ الجملةِ، وكانَ حقُّها أَنْ تكونَ قبلَ إِنَّ، إلا أَنَّهم

<sup>1</sup> الصبّان، محمّد بن علي: حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفيّة بن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني. 4مــج. تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد. القاهرة: المكتبة التوفيقيّة. 107/3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر أبو الفتوح، محمد حسين: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، 404/1.

 $<sup>^4</sup>$  ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك $^{170/1}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 120. وينظر مثلها: آل عمران: 73. الأنعام: 71،161. يونس:9.الندل: 37،104. الإسراء:9. الدج: 67. المقصرة: 63. الزّمر:3. غافر:1.82.الزخرف:27،37.الأحقاف: 10. المنافقون:6.الإنسان: 76.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> إبراهيم: 36. وينظر مثلها: النساء: 167. الرعد: 27. فاطر: 8. القمر: 47.

<sup>7-</sup> الحموز، محمد عواد: اللام المزحلقة في القرآن الكريم، 150.

كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر "1، وما اجتماع (إن ) مع اللام المزحلقة في ألفاظ الهداية والضلال إلا زيادة في التوكيد.

ورَدَتْ (إنَّ) معَ اللامِ المزحلقةِ في ألفاظِ الهدايةِ سبعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ النَّذِينَ آَهُنُوا إِلَى طِرَاطٍ مُسْتَقِيهٍ" ورَدَتْ في ألفاظِ الضلالِ ثمانيَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: " فَإِنَّ كَثِيرًا لَيُخِلُّونَ فِأَهُوانِهِمْ فِغَيْرِ مِلْهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ فِالْمُعْتَدِينَ " قَدْ أَدّى دخولُ السلامِ المزحلقةِ علَى خبر الجملةِ الاسميّةِ المنسوخةِ بـ (إنَّ) إلى توكيدِ المعنى للمنكرين، ونقلِهِم مِن الشكِّ إلى اليقين.

#### ت-(أنَّ):

حرفُ توكيدٍ ونصب، مشبّة بالفعل، يدخلُ على الجملةِ المكوّنةِ مِنَ المبتدأ والخبر، فينصبُ المبتدأ، ويسمّى اسمَهُ، ويرفعُ الخبرَ ويسمّى خبرَهُ، ومعنى (أنّ) وفائدتُها تأكيدُ مضمونَ الجملةِ4، وهوَ لتوكيدِ النسبةِ، ونفي الشكِّ والإنكار 5.

وَرَدَ فِي الفاظِ الهدايةِ خمسَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "هَرِيهًا هَدَى وَهَرِيهًا مَـتَ عَلَـيْهِهُ الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَدْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ "6، وَوَرَدَ فَـي الفَاظِ الضَاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّهَدُونَ "6، وَوَرَدَ فَـي الفَاظِ الضَاللَ مِرّةً واحدةً، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "كُتِيجَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُظِيُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِعِ السَّعير"، وقَدْ أَفَادَ فيهما التوكيد.

#### ث- (لكنَّ):

<sup>1</sup> الرمّاني: معاني الحروف. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحجّ: 54. وينظر مثلها: البقرة: 70. النمل: 77. سبأ: 24. الشّورى: 52. الزّخرف:49. الليل: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام: 119. وينظر مثلها: يوسف: 8،95. ياسين: 24. الشورى:18. القمر:24. القلم: 68. المطّففين: 32.

<sup>4</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، 396/1.

 $<sup>^{5}</sup>$  ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  $^{170/1}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الأعراف: 30. وينظر مثلها: يوسف: 52. النحل: 107. الحجّ: 16. الزّمر: 57.

 $<sup>^{7}</sup>$  الحجّ: 4.

حرفٌ مُشْبَهٌ بالفعل، ينصبُ المبتدأ، ويرفعُ الخبر، يفيدُ الاستدراكَ والتوكيدِ أ. ورَدَ في الفاظِ الهدايةِ ثلاث مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "ليْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يَشَاءُ "2، وقَدْ أَفاذَ التوكيد، ولمْ يرِدْ منهُ شيءٌ في ألفاظِ الضلالِ.

1 ينظر ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 170/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 272. وينظر مثلها: الأنعام: 157. القصص: 56.

#### ج- (إنّما):

أداةُ حصرٍ وقصرٍ وتوكيدٍ، مركبةٌ مِنْ (إنَّ) المكفوفةِ عَنِ العملِ، و (ما) الزائدة أو الكافّة، تفيدُ معنى التوكيدِ، بدرجةٍ أقوى مِنَ التوكيدِ بِ (إنَّ) وَحْدَها، وغالباً ما تكونُ في سياق فيهِ إنكارٌ وجحدٌ، يحتاجُ إلى درجةٍ عاليةٍ مِنْ توكيدِ الخبرِ أ. وَرَدَتُ هذهِ الأداةُ في ألفاظِ الهدايةِ ثلاثَ مرّاتٍ نحو قولِهِ تعالى: "فَهَنِ اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهُتَدِي لِنَهْسِهِ" ، ووَرَدَتُ في ألفاظِ الضلالِ أربع مرّاتٍ ، نحو قولِهِ تعالى: "فَهَنِ اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهُ مَا أَهَا كَايْكُمْ بِهَ كِيلٍ " ، ودلّت في كليهِما على الحصرِ والتوكيدِ.

#### ح- (السين):

(السينُ) حرفُ تنفيسٍ واستقبالٍ للزمنِ القريب، يختصُّ بالدخولِ على الزّمنِ المضارعِ، ويخلّصنُهُ للاستقبالِ، ويدلُّ على قربِ وقوعِ الفعلِ على وجهِ المبالغة. قال السيوطيّ: وهي للتنفيس،أي تخليصُ المضارعِ من الزمنِ الضيّق وهو الحالُ إلى الزمنِ الواسع، وهو الاستقبالُ4. ورَدَ في ألفاظِ الهدايةِ أربعَ مرّاتٍ نحو قولهِ تعالى: "هَالَ كَلًا إِنَّ مَعِيىَ رَبِّيى سَيَمْدِينِ"5.

#### خ- (قَدْ و لَقدْ):

حرفُ تحقيق إذا دخلَ على الفعلِ الماضي يفيدُ التوكيد، أمّا إذا دخلَ على الفعلِ المضارعِ فهو للتقليلِ، واقترانُه باللام زيادةٌ في التوكيد. قال النحاة: إذا دخلت (قد) على المضارع فهي للتقليل وإذا دخلت على الماضي فهي للتقريب<sup>6</sup>. أيْ: تقريب الماضي مِنَ الحال، قالَ الزمخشريُّ: "ومِنْ أصنافِ الحرفِ حرفُ التقريبِ وهوَ (قَدْ) تقرّبُ الماضي مِنَ الحالِ".

<sup>1</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعانى في القرآن الكريم، 429/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يونس:108. وينظر مثلها: الإسراء:15. النمل:92.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> يونس:108. وينظر مثلها: الإسراء:15. سبأ:50. الزمر: 41.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر السيوطيّ: همع الهوامع،493/2.

أ الشعراء: 62. وينظر مثلها: الصافات:99. الزخرف:27. محمد: 5.

<sup>6</sup> ينظر الرضي الاستراباذي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،2/1389. وابن هشام: مغني اللبيب،170/1-174.

الزمخشريّ: المفصل في علم العربيّة، 316.

وهو َ حرفُ تحقيقٍ أو ْ توقّعٍ، قالَ الشيخُ أبو حيّان: والّذي تلقنّاهُ مِن ْ أفواهِ الشيوخِ، بالأندلس، أنّها حرفُ تحقيقٍ، إذا دخلت على المستقبلِ1.

ورَدَ الحرفُ (قَدْ) في الفاظِ الهدايةِ أربعَ مرّاتٍ، نحو قولِهِ تعالى: "هَإِنْ آَهَنُسوا بِهِنْ لِهَ مَا آَهَنْتُهُ بِهِ هَهَدِ الهُتَدَوْا"2، وقَدْ دلَّ فيها جميعاً على التوكيدِ لدخولِهِ على الفعلِ الماضي. ووَرَدَ في الفاظِ الضلالِ إحدى عشرة مرّة، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يَتَبَدُّلُو الْكُهْرَ بِالْإِيهَانِ هَهَدُ خَلَّ سَواءَ الفاظِ الضلالِ إحدى عشرة مرّة، نحو قولِهِ تعالى: "وَهَنْ يَتَبَدُّلُو الْكُهْرَ بِالْإِيهَانِ هَهَدُ خَلَّ سَواءَ الشَيبِلِ"3، وقَدْ دلَّ فيها كذلك على التوكيدِ. أمّا (لَقَدْ) فورَدَ ثلاث مرّاتٍ في ألفاظِ الضلالِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَلَهَدْ خَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثَرُ اللَّولِينَ"4، ودَلَّ فيها اقترانُ اللام بقَدْ على الزيادةِ في التوكيدِ.

#### د- (لامُ القسم) و (نونُ التوكيدِ):

اجتمعت اللامُ الواقعةُ في جوابِ القسمِ المقدّرِ معَ نونِ التوكيد الثقيلة مرّةً واحدةً في ألفاظِ الهداية، نحو قولِهِ تعالى: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُوْ سُبُلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُدْسِنِينَ "5، وأخرى في ألفاظِ الضلالِ، نحو قولِهِ تعالى: "وَلَأْخِلَنَّهُوْ وَلَأْمَنِّيَهُوْ وَلَأَمُرَنَّهُوْ وَلَأَمُرَنَّهُوْ وَلَأَمُرَنَّهُوْ وَلَأَمُرَنَّهُوْ وَلَأَمُرَنَّهُو وَلَا الله وَقَدْ دَلَّتُ في كليهما على التوكيدِ، وتمكين المعنى وتقويَتِه، وإزالةِ الشُّكوكِ وإماطَةِ الشُّبُهاتِ.

#### 6- حروف النفي

النفيُ لغةً: الطردُ والإخراجُ والطرحُ 7، وهو نقيضُ الجمعِ والإحاطةِ، وقد استُعمِلَت كلمتا النفي والجَدْدِ في القرآن الكريم بمعنًى واحدٍ 8. وفي الاصطلاح النحويّ تُستعمَّلُ كلمةُ النفي

<sup>1</sup> ينظر المراديّ: الجني الداني في حروف المعاني، 255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة:137. وينظر مثلها: آل عمران: 20. الأنعام: 80. إبراهيم: 12.

<sup>3</sup> البقرة: 108. وينظر مثلها: النساء: 116،136،167. المائدة: 12،77. الأنعام: 140. الأعراف: 149. الأحزاب: 36. الممتحنة: 1. نوح: 24.

<sup>4</sup> الصافات: 71. وينظر مثلها: الفرقان: 29. ياسين: 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> العنكبوت: 69.

<sup>6</sup> النساء:119.

<sup>7</sup> ابن منظور: لسان العرب/ نَفَيَ.

 $<sup>^{8}</sup>$  ينظر نهر، هادي: التراكيب اللغويّة.عمّان: دار اليازوريّ العلميّة للطبع والنوزيع. $^{2004}$ م، $^{200}$ 

النفي استعمالَ كلمة الجَحْد<sup>1</sup>، والنفي باب من أبواب المعنى يهدف به المتكلّم إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى ضدِّه، وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب إلى حكم يخالفه إلى نقيض وانفي أسلوب لغوي تحدِّده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض وإنكار، يلجأ إليه لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب 3.

وردت ألفاظُ الهدايةِ والضلالِ منفيّةً بحروفِ النفي (ما، لا، لم، لن)، وقد حملت هذهِ الحروفُ دلالاتِ مختلفةً، وهي:

## أ- حرف النفي (لا):

حرفُ نفي ، يدخلُ على الاسمِ والفعلِ، فيخلّصهُ إلى زمنٍ يحدّدهُ السياقُ. ذَهبَت طائفةً مِن النحاةِ إلى أنّ ذلك غيرُ لازمٍ فَقَدْ يكونُ المنفيُّ بها للحالِ 4، والغالبُ أنّهُ لنفي المستقبلِ عموماً، وهذهِ الدلالةُ مستمدّةٌ مِن الفعلِ المضارع بعدَها 5.

وَرَدَ مصاحباً للفعلِ المضارعِ أربعاً وثلاثينَ مرّة، نحو قولِهِ تعالى: "إنَّكَ لَا تَهْدِي هَـنْ أَهْبَرْتِهَ وَلَهُ تِعالى: "إنَّكَ المعاني؛ فَقَدْ دلّـت أَهْبَرْتِهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنْ يَشَاءُ وَهُو أَهْلَهُ وِالْهُهْتَدِينَ "6، ولمْ تخرجُ عنْ تلكَ المعاني؛ فَقَدْ دلّـت على نفي الفعل، وتخليصيهِ للحالِ أو الاستقبالِ. ووَرَدَ في ألفاظِ الضلالِ مرتينِ، نحو قولِهِ تعالى: "لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْهَى"، وقَدْ أفادَ تأكيدَ النفي.

<sup>1</sup> البقريّ، أحمد ماهر محمود فهمي: أساليب النفي في القرآن. مصر: المكتب العربيّ الحديث للطباعة والنشر.1989م،12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر عمايره، خليل أحمد و العاني، سلمان حسن: في التحليلِ اللغويِّ. ط1. الأردن- الزرقاء: مكتبة المنار.1987م،154.

<sup>3</sup> ينظر المخزوميّ، مهدي: في النحو العربيّ نقدٌ وتوجيهٌ. ط2. بيروت: دار الرائد العربيّ.1986م،246.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر المراديّ: الجني الداني في حروف المعاني، 296.

 $<sup>^{5}</sup>$  ينظر :الصّغير، محمود أحمد: الأدوات النحويّة في كتب التفسير. ط1. دمشق: دار الفكر  $^{2001}$ م،  $^{609}$ 

<sup>6</sup> القصص: 56. وينظر مثلها: البقرة: 170، 258، 264. آل عمران:86. النساء:88،137،168. المائدة: 51، 65، 104. 105، 106. الأعراف:148. الأعراف:148. الأعراف:148. الأعراف:148. التوبة: 19، 24، 37، 80، 109. يونس: 35. يوسف:52. النحل: 37،104، 107، 107. النمل:24،41. القصص:50. الزمر: 3. غافر:28. الأحقاف:10. الصف: 5، 7.

الجمعة: 5. المنافقون:6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> طه:52. وينظر مثلها: طه: 123.

أما (لا) المصاحبة للاسم، أي النافية للجنس، والّتي يُرادُ بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، وتسمّى حينئذ تبرئة أ، فقد ورَدَت في ألفاظ الهداية مرّة واحدة، وذلك في قول يتعالى: "مَنْ يُخْلِل اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَمُونَ "2. وأمّا في ألفاظ الضلل فقد تعالى: "مَنْ يُخْلِل اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَمُونَ "2. وأمّا في ألفاظ الضلل فقد تعالى: " مَنْ المُعْضُومِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ "3، وقَدْ صاحبت (لا) الأسماء مرّة واحدة، وذلك في قولِهِ تعالى: " مَيْر الْمَغْضُومِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ "3، وقَدْ وقد أختُلُفَ فيها، فقيل: هي زائدة. وقيل: هي تأكيد، وقالَ الكوفيّونَ: (لا) بمعنى غير 4.

## ب-حرف النفي (لم):

حرفُ نفي وجزم وقلب، ينفي حدوث الفعلِ المضارع، ويجزمهُ ويقلب زمانه السي ويجزمهُ ويقلب زمانه السي الماضي وردَ في الفاظِ الهداية منفصلاً عن الهمزة مرتين نحو قوله تعالى: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ هَيْرًا مَا سَبَعُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَوْ يَمْتَدُوا بِهِ فَسَيَغُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيهُ "6، كَفَرُوا اللَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ هَيْرًا مَا سَبَعُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَوْ يَمْتَدُوا بِهِ فَسَيَغُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيهُ" وَلَمْ يردْ منهُ شيءٌ في الفاظِ الضلال، فيما انتقض النفي بسر (لم) عندما سنبق بهمزة الاستفهام، ثلاث مرّات، نحو قوله تعالى: "أَفَلَوْ يَمْدِ لَهُوْ كَوْ أَمْلَكُنَا فَبْلِهُوْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِيهِ مَسَاكِنِهِوْ إِنَّ فِيهِ ذَلِكَ لَلَيَاتِ اللهمزة على البُهم بي آ. إِذْ ينتقضُ النفي بدخولِ همزةِ الاستفهام على أداةِ النفي، ويؤدي دخولُ الهمزة على الجملةِ المنفيّةِ إلى تحويلِها منْ معنى النفي إلى معنى الإثباتِ 8.

الإثباتِ8.

## ت-حرف النفي (لن):

(لنْ) حرفُ نفي ونصب واستقبال يفيدُ التوكيد، وهو مخصَّص لنفي المضارع في المستقبل، والنفي به أبلغ مِن النفي بسر (لا) فهو لتأكيد النفي وتشديده. وردد مرّة واحدة في ألفاظ

<sup>1</sup> ينظر ابن هشام: مغنى اللبيب، 237/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأعراف: 186.

<sup>3</sup> الفاتحة: 7.

<sup>4</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن، 232/1-233.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر ابن هشام: **مغني اللبيب**، 277/1.

<sup>6</sup> الأحقاف: 11. وينظر مثلها: الأنعام: 77.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> طه: 128. وينظر مثلها: السجدة: 26. الأعراف: 100.

 $<sup>^{8}</sup>$  ينظر ابن هشام: مغني اللبيب،  $^{17/1}$ .

الهداية، وذلكَ في قولِهِ تعالى: "وَإِنْ تَدْعُمُو إِلَى الْمُدَى فَلَنْ يَمْتَدُوا إِذًا أَبَدًا"، وأخرى في الهداية، وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُخِلَّ أَعْمَالَهُوْ".

## ث-حرف النفي (ما):

(ما) حرفُ نفي غيرُ عامل إعرابيّاً عندَ دخولِهِ على الفعلِ الماضي أو المضارع، وظيفتهُ الأساسيّةُ تخليصُ المضارع للحالِ، أيْ نفيُ ما يكونُ للحالِ إذا دخلت على مضارع، ونفي ما لَمْ يقع إذا دخلت على ما المضارع للحالِ، أيْ نفيُ ما يكونُ الحالِ إذا دخلت على مضارع، ونفي ما لَمْ يقع إذا دخلت على الماضي 3. ورد ثلاث مرّاتٍ في ألفاظ الهداية، نحو قولِه تعالى: "وَقَالُوا الْمَهُدُ لِلّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَذَا لِمَهْ وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ 4، وورد مرّتين في ألفاظ الضلال، نحو قولِه تعالى: "مَا خَلّ حَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَى" .

أمّا (ما) الداخلة على الأسماء، فهي العاملة عمل ليس إعرابيّاً في رفع المبتدأ ونصب الخبر، ومعنويّاً في النفي، ووظيفيّاً في نفي الحال<sup>6</sup>. ورَدَت في ألفاظ الهداية مرتين، نحو قولِه تعالى: "وَهَا أَنْهَ مَ بِهَادِي الْعُمْي مَن خَلالتِهِمْ".

وخلاصة القول إن اجتماع الحروف مع الفاظ الهداية والضلال أدّى دوراً هاماً في توجيه المعنى ودلالته، فقد القت حروف الجر، والجزم، والشرط، والعطف، والتوكيد، والنفي بظلالها على المعنى الذي حملتة الفاظ الهداية والضلال، وكذلك فعلت بقيّة الحروف. إضافة إلى ذلك فقد الدّت هذه الحروف إلى تأكيد المعاني وتوجيهها وتثبيتها، كما فعلت حروف التوكيد، والنفي، وقد ساهم السيّاق مع تلك الحروف في تحديد هذه المعاني.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الكهف: 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمّد: 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعانى في القرآن الكريم، 966/2.

<sup>4</sup> الأعراف: 43. وينظر مثلها: طه: 79. غافر: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> النجم: 2. وينظر مثلها: التوبة: 115.

<sup>6</sup> ينظر الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، 966/2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الروم: 53. وينظر مثلها: النمل: 81.

# المبحث الثاني: قضايا دِلاليّةٌ غيرُ لفظيّةٍ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ 1- التطوّرُ الدّلاليُّ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال

تتأثّرُ اللغةُ تأثّراً مباشراً بالمحيطِ الاجتماعيِّ وما يصادفُهُ مِنْ أحداثِ سياسيّةٍ، أو ثقافيّةٍ، أو دينيّةٍ حاسمةٍ. فمنذُ بعثةِ الرسولِ على مبشّراً ونذيراً، طبيع المجتمعُ العربيُّ بإبداعٍ لغويًّ صحب الثورةَ الدينيّةَ، والفكريّةَ، والسياسيّةَ، والاجتماعيّةَ، والاقتصاديّةَ الّتي جاءَ بها الإسلامُ. فاستجدّت كلمٌ، وأميتت كلماتٌ، وتغيّرت دلالات كثيرٍ مِنَ الألفاظِ انحساراً أو اتساعاً، أو استجدّت دلالات لمُ تكن لها مِنْ قبلُ 1.

الهدى والضلالُ لفظانِ متقابلانِ في اللغةِ، شاعا منذُ العصرِ الجاهليّ، واستمرّا في العصرِ الإسلاميّ، وحتّى يومنا هذا مع تطوّرٍ في الدِّلالةِ، فَقَد حَمَلَ لفظُ الهُدى في الجاهليّةِ معنى الإرشادِ ودلالةَ الطّريق ، إذْ كانَ الناسُ في الجاهليّةِ كثيري الترحالِ بسببِ معيشتِهم القاسيةِ، في صحراءَ متراميةِ الأطراف، وقديماً قالوا: أقلُ الرفقةِ ثلاثةٌ، وأدنى أعوانِ الرجلِ اثنان، لذلكَ وجدنا الشعراء الجاهليّينَ في قصائدهم، يقولون: قفا نبكِ...، وقوفاً بها صحبي...2. وكثر ورودُ ورودُ مادتِهِ اللغويّةِ في أشعارهم، نحو قول تأبّطَ شرّاً يصفُ دخولَهُ شِعباً وَعراً دونما هادٍ

#### على (الطويل):

تَبَطَّنتُهُ بِالقومِ لَمْ يَهْدِني لِـهُ دليلٌ ولِـمْ يُثبِتْ لِـي النعتَ خابرُ 3 وقولِ الأسعر الجعفيّ في وصف ليلةٍ مظلمةٍ شديدةِ الذعرِ، على (الكامل):

وَمِنَ الليالي ليلةٌ مرزؤودةٌ عبراء ليس لِمَنْ تَجَشَّمَها هُدًى 4 وقول سنان بن أبي حارثة، على (البسيطِ):

<sup>1</sup> ينظر نهر، هادي: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي.616.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الزوزنيّ: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين : شرح المعلّقات السبع. ط4. بيروت: دار الكتاب العربيّ. 1993م، 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأصمعيّ، أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك : **الأصمعيّات**. تحقيق عبد السلام هارون. ط5. بيروت: 1955. 125.

<sup>4</sup> الأصمعيّ: الأصمعيّات.143.

إنْ أُمسِ لا أَشْتَكِي نُصْبِي إلَى أحدِ ولستُ مهتدياً إلا معي هادِ أُ وقالَ الشمّاخُ، على (البسيطِ):

## قَدْ وكَّلَتْ بالهُدى إنسانَ ساهمة كأنَّهُ مِنْ تمام الظمِّعِ مسمولُ 2

وقَدْ استمرَّ هذا المعنى حتى عصر صدر الإسلام، لكنّهُ بدأ ينطور منذ نيزول القرآن، والبعثة النبويّة، وحين سُئِلَ أبو بكر الصدّيق حرضي اللهث عنه عنه عنه وقت الهجرة من معلّك؟ أجاب: هاد يهديني، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني "وكان أبو بكر بكر معروفاً في الناس فإذا لَقِيَهُ لاق يقول لأبي بكر: من هذا معك؟ فيقول: هاد يهديني "يريد الهداية في الدين ويحسبه الآخر دليلاً قي فمنذ نزول القرآن الكريم على محمد على محمد الهدى دلالة واحدة، هي دين الله وما في حوزتِه من معان أسلف ذكرها، نحو قولِه تعالى: "إنك الهدى مُسْتقيم " أيْ: على طريق قويم هو الإسلام 6، دين قويم لا اعوجاج فيه 6.

أما الضلالُ فَقَدْ قابَلَ الهُدى قديماً وحديثاً؛ إذْ دلَّ في العصرِ الجاهليِّ على التيه، والضياع، والهلاك، وقَدْ انتشرت هذهِ المعاني في الشعرِ الجاهليِّ، وذَهبَ فلانٌ ضلَّةً: إذا لَمْ يُدْرَ أَينَ ذَهَبَ. قالَ الراجزُ، على (مجزوع المديد):

ليت شعري ضَالَةً أيُّ شيعٍ قَتَلَ كُ 7 وقالَ سبيع بن الخطيم التيميّ، على (الكامل):

# وَمُسَـيَّبٍ خَصِـرٍ تَـوَى بِمِضَـلَّةٍ وإذا تُحرِكُــهُ الرّيـاحُ يَزِيْـفُ8

المفضل الضبّي، المفضل بن محمّد بن يَعْلَى بن عامر بن سالم الضبّي: المفضّليّات. ط6. تحقيق عبد

السلام هارون. القاهرة: دار المعارف.1964م،350.

ابن منظور: السان العرب/ ضَلَلُ.  $^{2}$ 

<sup>3</sup> العَسْقُلانيّ، أحمد بن علي بن حَجَر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ. 13مج. تحقيق عبد القادر شيبة الحَمـد. ط1. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة. 2001م، 295.

<sup>4</sup> الحج: 67.

<sup>5</sup> ينظر العسكري (أبو هلال): تصحيح الوجوه والنظائر،498.

<sup>6</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،113/14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ابن دُرَیْد، أبو بکر محمّد بن الحسن: جمهَرَةُ اللغةِ. 3جز. تحقیق رمزي منیر بَعْلَبَکيّ. ط1. بیروت: دار العلم للملایین. 1987م/ ضلَلَ.

<sup>8</sup> المفضيّل الضبّي: المفضيّيات،374.

والجدير بالذكر أنَّ معنى الهدى والضلال قد اتسع منذ العصر الجاهليِّ حتى شمل إنباع الرأي السديد والمشورة الناضجة، وصار يوصف ذوو العقل الراجح والحكمة البالغة بأنَّهم أهل الهدى، ويقابلُهُم -عند غياب هذه الصفات- أهل الضلال، وهكذا نجد أنَّ الشعر الجاهليَّ قَدْ استعمل الهدى والضلال بمعنى عامٍّ مستمدٍّ من ضرورات البيئة الّتي كانوا يحيونها 1.

أما في القرآن الكريم فقد جاء الضلال مقابل الهدى، ولمّا كان الهدى الإسلام، فقد كان الضلال الخروج عن الإسلام وما في حوزتِه مِنْ معان أسلف ذكرها، نحو قولِه تعالى: "غير الضلال الخروج عن الإسلام وما في حوزتِه مِنْ الله النهال الشعروج عليمه ولا الخالين"2. قال الشعراوي: "الضال هو الذي ضل الطريق واتخذ منهجا غير منهج الله "3.

وخلاصةُ القول: إنّ التطور َ الدِّلالي في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ ما بينَ العصرينِ الجاهليِّ والإسلاميِّ سار ببطءِ وتدرّجِ شديدينِ، ولمْ يكنْ سريعاً أو مفاجئاً، بلْ استغرق وقتاً طويلاً، أضفُ إلى ذلك أنَّ التطور في المعنى كان إلى معنى قريب بشكل عام، وخيرُ دليلٍ على ذلك قصةُ أبي بكر رضي الله عنه مع الرسول الله أثناء الهجرة: (هاد يهديني).

#### 2- التقابلُ الدِّلاليّ

التقابلُ الدِّلاليُّ ظاهرةٌ دِلاليَّةٌ شغلت حيّراً واسعاً في القرآن الكريم، وهي قديمةٌ حديثة؛ فقد تتبه القدماءُ إليها مع اختلاف في التسمية، إذ درسوها تحت مسميّات مختلفة على المطابقة والمقابلة، والتضاد، قال العسكريُّ: "المطابقةُ في الكلام هي الجمع بين الشيء وضدّه في جــزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت مِنْ بيوت القصيدة؛ مثل الجمع بين البياض والسواد، والليل والنهار، والحرِّ والبردِ"4. وقدْ خالفَ قُدامةُ بن جعفر ذلك حينَ عدَّ المطابقة إيرادَ لفظتين

أ ينظر أبو عُودة، عُودة خليل: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ط1. الزرقاء: مكتبة المنار. 1985م،320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفاتحة: 7.

الشعراويّ: تفسير الشعراويّ، 90/1.

<sup>4</sup> العسكريّ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتابُ الصناعتين: الكتابة والشعر. تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط1. القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة. 1952م، 307.

متشابهتين في البناء والصيغة مختلفتين في المعنى<sup>1</sup>، وعرّف شهابُ الدين الحلبيّ المطابقة بـــ: "أنْ يجمعَ بينَ ضدّينِ مختلفينِ كالإيراد والإصدارِ، والليلِ والنهارِ، والسوادِ والبياضِ"<sup>2</sup>.

أمّا المحدثونَ فتناولوا هذهِ الظاهرة بمصطلحِها الجديدِ (النقابل الدلاليّ)، فعرّفه الجنابيّ: "بوجود لفظتينِ تحملُ كلِّ منهما عكسَ المعنى الّذي تحملهُ الأخرى؛ مثل: الخير والشرّ والنور والظلمة، والحبّ والكراهية، والكبير والصغيرِ وفوق وتحت، ويأخذ ويعطي، ويضحك ويبكى..."3.

تقابلَ الهدى مع الضلالِ في ثلاثة وأربعينَ موضعاً، نحو قولهِ تعالى: "أولؤك السورة والمسترة وأستروا الشَّرَوا الضَّلالة والمُسَدّة والمسترة وأله المُستَروا الضلالة والمُسترة وأله والمسترة والمستد والمستدى وقبضوا الضلال والمنقلال الهدى مبذولاً لهم فتركوه وأخذوا الضلالة. قال سيّد قطب: "فَلَقَد كانوا يملكونَ الهدى لو أرادوا. كان الهدى مبذولاً لهم. وكانَ في أيديهم. ولكنّهم (اشتروا الضلالة بالهدى) كأغفل ما يكونُ المتجرون "5.

جدول (12): مواضعُ التقابل الدِّلاليّ في ألفاظِ الهدايةِ والضلال.

#### المواضع التي تقابل فيها الهدى مع الضلال:43 موضع

البقرة: 106،198،16،26. النساء: 88. المائدة:105. الأنعام:175،198،16،26. الأعراف:30. 175،198،16،26. الإعراف:30، 175، 178،186. التوبة: 115. يونس: 108. الرعد: 27،33. إبراهيم: 4. النحل:36، 37،93،125. الإسراء: 15. الكهف: 17. طه: 79. الحجّ:4. النمال:81. القصيص:50. السروم: 29،53. سيبأ:24، 50. فاطر: 8. الزمر ن-30،37،41. النجم:30. القلم: 7. المدّثر: 31. الضيّحى: 7.

<sup>1</sup> يُنظر قدامة بن جعفر، ابو الفرج: نقد الشعر.تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. ط5.بيروت: دار الكتب العلميّة. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحلبيّ، شهاب الدين محمود بن سيلمان: حسن التوسل إلى صناعة الترسل. مصر: مطبعة أمين أفندي. 1315هـ. 67.

<sup>3</sup> الجنابيّ، أحمد نصيف: (ظاهرة التقابل في علم الدلالة)، مجلّة آداب المستنصريّة. العدد العاشر. 1984م/15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سيّد قطب: **في ظلالِ القر**آن.6مج. ط23. بيروت: دار الشروق. 1994م،45.



شكل (23): التمثيلُ البيانيُ للتقابل الدِّلاليِّ في ألفاظِ الهدايةِ والضَّلال.



شكل (24): التمثيلُ النسبيُ للتقابلِ الدِّلاليِّ في ألفاظِ الهدايةِ والضّلالِ.

تتضتّ من خلالِ الجدولةِ السابقةِ مواضعُ التقابلِ الدِّلاليِّ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، وتتضحُ نسبتهُ إلى تلك الألفاظِ البالغة (8%)، وما تلك النسبةُ إلا تأكيدٌ على العلاقةِ الضديةِ الكليّةِ بينَ الهدايةِ والضلال، فألفاظُ الهدايةِ البالغةُ ثلاثمائةِ وستّةَ الفاظِ تقابلُ ألفاظَ الضلالِ البالغةَ مئتينِ وإحدى وتسعينَ لفظاً. وخلاصةُ القول: إنّ التقابلَ الثنائيَّ أفرزَ بين الضدينِ (الهدى والضلل) إيحاءاتٍ متباينةً تتصلُ بالعقيدةِ الإسلاميّةِ، فرضَها الفكرُ القرآنيُّ على العقل المسلم؛ تلك الثنائياتُ

ظهرت في كلِّ موضع قرآنيٍّ بشكل متجدد فرضه اختلاف السياق القرآنيّ. فالتقابلُ بينَ الهدى والضلال لا يمثّلُ علاقةً دلاليّةً فحسب، بَلْ يمثّلُ -مِنْ جانب آخر َ – آصرةً إيمانيّةً 1.

#### 3- التكرارُ ودِلالتُه

شَغَلَ التّكرارُ حيّزاً كبيراً في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريمِ، وكان الهدفُ منهُ التأكيدَ على المعنى؛ لأنَّ التكرارَ أو التكريرَ كما أثبتَ العلماءُ أبلغُ مِنَ التأكيدِ، قالَ الزركشيُ: "واعلمْ أنَّ التكريرَ أبلغُ مِنَ التأكيدِ"2، وقال السّيوطيّ: "وهوَ أبلغُ مِنَ التأكيدِ"3. ولا يخلو تكريرِ واعلمُ أنَّ التكريرَ أبلغُ مِنَ التأكيدِ" واعلَمْ أنهُ ليسَ في القرآن مكرَّرٌ لا فائدةَ في تكريرِ وا فإنْ رأيتَ شيئاً منهُ تكريرَ مِنْ حيثُ الظاهرِ فأنعمْ نَظَرَكَ فيهِ، فانظر إلى سوابقِهِ ولواحقِهِ؛ لنكشفَ لكَ الفائدة منهُ عَدَنُ التكريرُ في الآيةِ نفسِها أو يكونُ في موضعينِ مختلفينِ.

وَمِنْ جملةِ ما وَرَدَ مِنْ أَمثلةِ التّكرارِ في أَلفاظِ الهدايةِ قولُهُ تعالى: "إِنَّ هُ حَبَى اللَّهِ هُ وَمِنْ جملةِ ما ورَدَ مِنْ أَمثلةِ التّكرارِ في أَلفاظِ الهدايةِ قولُهُ تعالى: "إِنَّ المُدَى اللهُ حَبَى اللهُ عَمران: "وَلا تُوْمِنُوا إِلّا لِمَنْ تَبِع حِينَكُوْ إِنَّ الْهُ حَبَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ وَجلَّ"، وقالَ الفراءُ: "إِنَّ البيانَ بيانُ اللهِ، فَقَدْ بيّنَ أَنَّهُ لا يُؤتى أحدٌ مثلَ ما يوتى أهل الموسلمِ" عنه كذلك الهُدى في الآيةِ الأولى، قال القرطبيُ: "ما أنت عليهِ يا محمد مِنْ هُدى الله الحق الحق الدق الذي يضعُهُ في قلب مَن عيشاء هو الهُدى الحقيقيُّ، لا ما يدّعيهِ هؤلاء "9.

<sup>1</sup> ينظر الجنابيّ، أحمد نصيف: (ظاهرة التقابل في علم الدلالة). 21.

الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،11/3.

السيوطيّ: الإتقان في علوم القرآن، 1648/5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 4مج. تقديم أحمد الحوفيّ.ط2. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر.8/3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البقرة: 120.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> آل عمران: 73.

القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،172/5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> الفرّاء: معاني القرآن، 222/1.

<sup>9</sup> القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،346/2.

غاص الكرماني في كتابه (أسرار التكرار) إلى ما وراء التكرار في القرآن الكريم، وأطلق عليه تجاوزاً (التركيب الكيميائي للقرآن)، وذلك لأن أسلوب القرآن من هذه الوجهة مركب تركيباً بالغ الدقة، بحيث تقرب منه التركيبات المعملية التي توزن على مقادير بالغة الدقة، ولا تؤتى النتيجة المأمولة منها إذا اختلت هذه التراكيب في جزء من مائة منها أدا اختلت

وقَدَ تبيّنَ الكرمانيُّ هذا التوجيهِ القرآنيُّ مِنْ خلالِ استعراضهِ لقولِهِ تعالى: "وَإِذَا فِيلَ لَهُهُ التَّهِ عُولَ اللهُ فَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ هَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلُوْ كَانَ أَبَاوُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيْئًا وَلَا لَا اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ فَالُوا حَسْبُنَا هَا وَجَدْنَا يَهْتَدُونَ "2، وقولِهِ تعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى هَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ فَالُوا حَسْبُنَا هَا وَجَدْنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلُو كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ " 3.

قالَ الكرمانيُّ: "قولُهُ تعالى على لسانِ الكفّار (بَلْ نَتَّبِعُ هَا أَلْهَيْنَا لِمَايْهِ أَبَاءَنَا) لا يمنعُ أنْ يرجعوا عَنِ اتباعِ آبائهمْ، فهم لَمْ يبلغوا النهاية في دعوى إيمانهم بالأوثانِ، ولهذا استعملَ الله تعللى في نفي هدايتهم لفظاً لا يبلغُ النهاية في اليقينِ وهو قولُهُ تعالى (أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمُ لا يَعْفِلُونَ شَيْنًا). فإنَّ فوقَ العقلِ في اليقينِ (العلمُ). أمّا في المائدةِ فقَدْ بلَغَ الكفّارُ النهاية في الاعتدادِ بالأوثانِ، وقطعوا على أنفسهم طريق العودةِ عنها بقولهم (مَسْبُنَا هَا وَبَدْنَا لَمَلِيهِ أَبَاءَنَا). ولهذا استعملَ الله في نفي هدايتهم نفي العلم الذي هو أبلغُ درجاتِ اليقينِ فقال: (أَولَوْ كَانَ آبَاوُهُمُو لَا يوصفُ بالعقلِ، وإنّما يوصفُ بالعلم" .

المتأمّلُ هاتينِ الآيتينِ يجدُ فروقاً تضفي جمالاً سياقيّاً وروعةً بلاغيّةً على النصِّ القرآني، توضّحَ دقّة التركيبِ. أوّلها: اتبعوا، وتعالوا. وثانيها: نتبعُ ما ألفينا عليهِ آباءنا، وحسبنا ما وَجدنا عليهِ آباءنا، وثالثُها: لا يعقلونَ، ولا يعلمونَ. ورابعُها: تكرارُ لا يهتدون. فالمتتبعُ لأسلوبِ التكرارِ

<sup>1</sup> ينظر الكَرَمانيّ، محمود بن حمزة بن نصر ت505هـ.: أسرار التكرار في القرآن المسمّى البرهان في توجيهِ متشابه القرآن لما فيه مِنَ الحجّةِ والبيان. تحقيق عبد القادر أحمد عطا. مصر: دار الفضيلة.44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقرة: 170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المائدة:104

<sup>4</sup> الكَرَمانيّ: أسرار التكرار في القرآن،45.

في هاتينِ الآيتينِ وغيرهما يتّضحُ لهُ بالإضافةِ إلى التوكيدِ، الكثيرُ مِنَ اللطائفِ والأسرارِ الّــــي تكسبُ النصَّ حسناً وجمالاً، وتكسوهُ رونقاً وبهاءً.

وَمِنَ الأَمْثَلَةِ الأَخْرَى على التكرارِ في أَلفاظِ الهدايةِ والضلالِ، قولُهُ تعالى: "إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَهُ بِمَنْ خَلَّ أَعْلَهُ بِمَنْ خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ بِالْمُهُتَدِينَ " أَ، تكرّرَ في قوله تعالى: " إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَهُ بِمَنْ خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ بِالْمُهْتَدِينَ " 2. عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ بِالْمُهْتَدِينَ " 2.

وقولُهُ تعالى: "مَنْ يَمْدِ اللَّهُ هَمُو الْمُمْتَدِيهِ" 3، تكرّرت بغيرِ ياءٍ على التخفيف، في قولِ يعالى: "وَمَنْ يَمْدِ اللَّهُ هَمُو الْمُمْتَدِ" 4، و قولِهِ تعالى: "مَنْ يَمْدِ اللَّهُ هَمُو الْمُمْتَدِ" 5 وسببُ تكرارِ هذهِ الآيةِ: التنبيهُ على أنَّ الهدايةَ مِنَ اللهِ أوّلاً، وسبيلُها اتباعُ ما أرشدَ اللهُ إليهِ، أمّا العملُ بمقتضى الفكر دونَ ميزانِ الشّرع فهو الضلالُ 6.

وقولُهُ تعالى: "وَهَا هَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا وَسُولًا" مَ تكرّر في قوله تعالى: "وَهَا هَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُ إلَّا لَا أَنْ تَأْتِيَهُ وسُنَّةُ الْأُولِينَ أَوْ يَأْتِيهُ وَ الْعَذَابِ مُ قُبُلًا "8.

وقولُهُ تعالى: "أَفَلَهُ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلِهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِيهِ هَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِيهِ خَلْكَ لَأَيَاتِهِ لِأُولِيهِ النُّهَمِي" مَن تَعْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ خَلْكَ لَأَيَاتِهِ لِلْهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ الْفَاعِ اللَّهُمُونَ فِيهِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِيهِ خَلِكَ لَأَيَاتِهِ أَهْلَا يَسْمَعُونَ "10، فَفَى الأُولَى وَرَدَت بِالفَاءِ مِن الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِيهِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِيهِ خَلِكَ لَآيَاتِهِ أَهْلَا يَسْمَعُونَ "10، فَفَى الأُولَى وَرَدَت بِالفَاءِ مِن الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِيهِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِيهِ خَلِكَ لَآيَاتِهِ أَهْلَا يَسْمَعُونَ "10، فَفَى الأُولَى وَرَدَت بِالفَاءِ مِن الْقُرُونِ يَعْشُونَ الْفَاءِ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>1</sup> الأنعام: 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القلم: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأعراف: 178.

<sup>4</sup> الإسراء:97.

<sup>5</sup> الكهف: 17.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر الكَرَمانيّ: أسرار التكرار في القرآن،129.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الإسراء: 94.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> الكهف: 55.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> طه: 128.

<sup>10</sup> السجدة: 26.

غيرِ مِنْ، لأنَّ الفاءَ للتعقيبِ والاتصالِ بالأوّلِ، فطالَ الكلامُ فَحسُنَ حذفُ مِنْ. أمّا الثانيّةُ فجاءتْ بالواو الدالّةِ على الاستئناف، واثباتُ مِنْ مستقلٌ 1.

وقولُهُ تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كَتَابِجٍ مُنِيرٍ" ، تكرّرَ في قوله تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابِجٍ مُنِيرٍ" .

إضافةً إلى ذلك فَقَدْ رصد الباحثُ مجموعةً كبيرةً مِنَ التّكرار أو المتشابهِ في الرسم بألفاظ متماثلة أضفت إعجازاً أسلوبيّاً على النصِّ القرآني، اكتفى الباحث بإيراد موضع واحد، والإشارة إلى أرقام الآيات الأخرى الّتي تكرّرت فيها الألفاظ، وهي:

1- قولُهُ تعالى: "وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ "4.

2 - قولُهُ تعالى: "فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُوْ أَجْهَعِينَ "5.

3 - قولُهُ تعالى: "وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِهَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهَا اللَّهُ"6.

4-قولُهُ تعالى: "أَهَأَنْتَ تَمْدِي الْعُمْيَ".

5 - قولُهُ تعالى: "وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أَمَّةُ يَمْدُونَ بِالْمَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ "8.

6-قولُهُ تعالى: "وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِهَّةً يَهْدُونَ بِأَهْرِنَا "9.

7- قولُهُ تعالى: "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "10.

<sup>3</sup> لقمان: 20.

<sup>1</sup> ينظر الكَرَمانيّ: أسرار التكرار في القرآن،176.

<sup>2</sup> الحجّ: 8.

<sup>4</sup> البقرة: 143. ويُنظَرُ مثلُها: البقرة: 213. الأنعام: 90.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الأنعام: 149. ويُنظَرُ مثلُها: النحل: 9.

<sup>6</sup> الأتعام: 71. ويُنظَر مثلُها: الأعراف: 43.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> يونس: 43. ويُنظَرُ مثلُها: الزّخرف: 4.

<sup>8</sup> الأعراف: 159. ويُنظَرُ متلُها: الأعراف: 181.

<sup>9</sup> الأنبياء: 73. ويَنظَرُ مثلُها: السجدة: 24.

البقرة: 258. وَيُنظَرُ مِثلُها: آل عمران: 86. التوبة: 19،109. الصفّ: 7. الجمعة: 5. البعرة:  $^{10}$ 

- 8 قولُهُ تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "1.
- 9-قولُهُ تعالى: "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "2.
- 10- قولُهُ تعالى: "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْهَاسِقِينَ "3.
- 11 قولُهُ تعالى: "قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَمْدِي إِلَى الْمَقِّ".
  - 12 قولُهُ تعالى: "وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْدِي مَنْ يَشَاءُ".
    - 13 قولُهُ تعالى: "وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَمَاهِ "6.
  - 14 قولُهُ تعالى: "لَوْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُوْ وَلَا لِيَهْدِيَهُوْ سَبِيلًا" أَ.
- 15 قولُهُ تعالى: "وَإِذْ آَتَيْهَا مُوسَى الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَمْتَدُونَ "8.
  - 16 قولُهُ تعالى: "وَجَعَلْهَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ "9.
- 17 قولُهُ تعالى: "شَهْرُ رَهَخَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القِرآنِ هُدَى لِلنَّاسِ "10.
  - 18 قولُهُ تعالى: "وَهُدِّي وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ "11.

<sup>1</sup> المائدة: 51. ويُنظَرُ مثلُها: الأنعام: 144. القَصَص: 50. الأحقاف: 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البقر: 264. ويَبْنظَرُ مثلُها: التوبة: 37.

<sup>3</sup> المائدة: 108. وَيُنظَرُ مِثلُها: التوبة: 24،80. الصف: 5.

<sup>4</sup> يونس: 35. ويُنظَرُ مثلُها: الأحقاف: 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> النحل: 93. ويُنظَرُ مثلُها: إبراهيم: 4. النور: 46. فاطر: 8. المدتر: 31.

<sup>6</sup> الرّعد: 27. ويُنظَرُ مثلُها: الشورى: 13.

<sup>7</sup> النساء: 137. ويُنظَرُ مثلُها: النساء: 168.

<sup>8</sup> البقرة: 53. ويُنظَرُ مثلُها: البقرة: 150. آل عمران: 103. الأعراف: 158. النحل: 15. الزخرف: 10.

<sup>9</sup> الأنبياء: 31. ويُنظَرُ مثلُها: المؤمنون: 49. السجدة: 3.

<sup>10</sup> البقرة: 185. وَيُنظَرُ مثلُها: آل عمران: 4. الأنعام: 91.

<sup>11</sup> الأنعام: 154. وَيُنظَرُ مِثلُها: الأنعام: 157. الأعراف: 52، 154، 203. يونس: 57. يوسف: 111. النحل: 64، 89. القَصص : 43. لقمان: 3.

- 19 قولُهُ تعالى: "وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى "1.
- 20 قولُهُ تعالى: "وَهَا هَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُ الْهُدَى "2.
  - 21 قولُهُ تعالى: "وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْهُسْلِمِينَ "3.
  - 22 قولُهُ تعالى: "أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ "4.
  - 23 قولُهُ تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى "5.
- 24 قولُهُ تعالى: "فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا ذَوْفِ مُ كَلَيْمِوْ وَلَا هُوْ يَعْزَنُونَ "6.
  - 25 قولُهُ تعالى: "أُولِئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُمْتَدُونَ "7.
    - 26 قولُهُ تعالى: "قَدْ خَلُوا وَهَا كَانُوا مُمْتَدِينَ "8.
- 27 قولُهُ تعالى: "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلُهُ مَنْ يَخِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ بِالْمُمْتَدِينَ "9.
  - 28 قولُهُ تعالى: "أُولِئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الظَّالَةَ بِالْهُدَى "10.
  - 29 قولُهُ تعالى: "وَهَا أَنْهَ عَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَالَتِهِمْ "11.
- 30 قولُهُ تعالى: "فَمَن امْتَدَى فَإِنَّمَا يَمْتَدِي لِنَفْسِهِ مَمَنْ خَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْمَا "12.

<sup>1</sup> الأعراف: 193. ويُنظَرُ مثلُها: الأعراف: 198. الكهف: 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاسراء: 94. وبنظر مثلها: الكهف: 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> النحل: 102. وَيُنظَرُ مِثلُها: النمل: 2.

<sup>4</sup> البقرة: 5. وبُنظَرُ مثلُها: لقمان: 3.

<sup>5</sup> الفتح:28. ويُنظَرُ مثلُها: الصف:9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> البقرة: 38.ويُنظَرُ مثلُها: طه: 123.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الأنعام:82. ويَنظَرُ مثلُها: ياسين: 210.

<sup>8</sup> الأنعام:140.ويُنظَرُ مثلُها: يونس: 45.

<sup>9</sup> الأنعام: 117. ويُنظَرُ مثلُها: النحل: 125. القَصَص: 56. القلم: 7.

<sup>10</sup> البقرة:16. ويُنظَر مثلُها: البقرة: 75.

<sup>11</sup> الروم: 53. وَيُنظَرُ مِثلُها: النمل: 81.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> يونس: 108. وَيُنظَرُ مثلُها: الإسراء: 15. النمل: 92.الزّمر: 41. 263

- 31- قولُهُ تعالى: "وَمَنْ يُطْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ" .
  - 32 قولُهُ تعالى: "هَهَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا "2.
  - 33 قولُهُ تعالى: "فَهَدْ خَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ".
  - 34- قولُهُ تعالى: "وَخَلَّ عَنْهُمْ هَا كَانُوا يَهْتَرُونَ "4.
- 35 قولُهُ تعالى: "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَهُ بِمَنْ خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ بِمَنِ اهْتَدَى "5.
  - 36 قولُهُ تعالى: "قَدْ ضَلُّوا وَهَا كَانُوا مُمْتَدِينَ "6.
    - 37- قولُهُ تعالى: "فَضُلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا" 7.
- 38 قولُهُ تعالى: "أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَخَلً اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَدِدَ لَهُ سَرِيلًا "8.
- 39 قولُهُ تعالى: "أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا هَنْ أَخَلَ اللَّهُ وَهَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ وَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا "9.
  - 40- قولُهُ تعالى: "الَّذِينَ كَفَرُوا وَحَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَخَلًّ أَعْمَالَهُوْ "10.
    - 41 قولُهُ تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ هَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ هَنْ أَهَاهِ اللَّهَ اللَّهَ
      - 42 قولُهُ تعالى: "لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه" .

<sup>1</sup> الرعد:33. ويُنظَرُ مثلُها: الزّمر: 23، 36. غافر: 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النساء: 116. ويُنظَرُ مثلُها: النساء: 136، 167.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة: 108. ويُنظَرُ مثلُها: المائدة: 12. الممتحنة: 1.

<sup>4</sup> الأنعام: 24. ويُنظَرُ مثلُها: الأعراف: 53. يونس: 30. هود: 21. النحل: 87. القَصَص: 75.

<sup>5</sup> النجم: 30. وَيُنظَرُ مِثلُها: القلم: 7.

<sup>6</sup> الأنعام: 140. ويُنظَرُ مثلُها: الأعراف: 149. المائدة: 77.

<sup>7</sup> الإسراء: 48. وَيُنظَرُ مِثلُها: الفرقان: 9.

<sup>8</sup> النساء: 88. ويُنظَر مثلها: الرّوم:29.

<sup>9</sup> النساء: 88. وَيُنظَرُ مِثلُها: النساء: 143.

<sup>10</sup> محمد: 1. ويُنظَرُ مثلُها: محمد: 8.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> الرعد:27. ويُنظَرُ مثلُها: إبراهيم: 4. النحل: 93. فاطر: 8. المدتر: 31.

<sup>12</sup> الحجة: 9. وَيُنظَرُ مِثلُها: لقمان: 6.

43 - قولُهُ تعالى: "كَذَالِكَ يُخِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِهِ مُ مُرْهَا بَهُ".

44 - قولُهُ تعالى: "مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ هَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُوْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ "2.

45 قولُهُ تعالى: "لَمَمَّت طَائِهَة مِنْهُمْ أَنْ يُضُّوكَ وَمَا يُضُّونَ إِلَّا أَنْهُسَهُمْ".

46 قولُهُ تعالى: "وَإِنْ كُنْتُوْ مِنْ هَبْلِهِ لَمِنَ الطَّالِّينَ "4.

47 - قولُهُ تعالى: "فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَخَلُّ سَبِيلًا "5.

48 - قولُهُ تعالى: "وَهَنْ أَخَلُ هِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ".

49 قولُهُ تعالى: "وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَالٍ مُبِينٍ "7.

50 - قولُهُ تعالى: "ذَلِكَ هُوَ الظَّالُ الْبَعِيدُ "8.

51 - قولُهُ تعالى: "وَهَا دُهَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي طَالٍ "9.

52 - قولُهُ تعالى: "أُولَذِكَ فِي خَلَالٍ مَعِيدٍ "10.

53 - قولُهُ تعالى: "إِذًا إِذًا لِفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ "11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غافر: 34. ويُنظَر مثلُها: غافر: 74. إبراهيم: 27.

<sup>2</sup> الأعراف: 186. ويُنظَرُ مثلُها: الإسراء: 97. الشّورى: 44،46.

<sup>3</sup> النساء: 113. وَيُنظَرُ مِثلُها: آل عمران: 69.

البقرة: 198. ويُنظر مثلها: الشعراء: 20،86.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الإسراء: 72. ويُنظَرُ مثلُها: الفرقان: 34، 42،44.

<sup>6</sup> القَصص: 50. ويُنظر مثلها: فصلت: 52.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> آل عمران: 164. وَيُنظَرُ مثلُها: الأنعام: 74. الأعراف: 6.يوسف: 8. القَصَص: 85. لقمان: 11. سبأ: 24. ياسين: 47. الزّمر: 22. الزّخرف: 40. الأحقاف: 32. الجمعة: 2. الملك: 29.

<sup>8</sup> إبراهيم: 18. وَيُنظَرُ مِثلُها: الحجّ: 12.

<sup>9</sup> الرّعد: 14. وَيُنظَرُ مِثلُها: غافر: 25، 50.

<sup>10</sup> إبراهيم: 3. وَيُنظَرُ مِثلُها: الشُّورى: 18.ق: 27.

<sup>11</sup> القمر: 24. ويُنظَرُ مثلُها: القمر: 47.

54 - قولُهُ تعالى: "فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا كَتَّ كَلَيْهِمُ الضَّالَةُ"1.

#### 4- التقديمُ والتأخيرُ

التقديمُ والتأخيرُ أسلوبٌ مِنْ أساليبِ العربيّةِ تتجلّى فيهِ القدرةُ على التعبيرِ عَنْ معانٍ ودلالاتٍ متنوّعةٍ، وصفَةُ الجرجانيُّ بأنّهُ: "بابٌ كثيرُ الفوائدِ، جمُّ المحاسنِ، واسعُ التصرّف، بعيدُ الغايةِ، يفترُ لَكَ عَنْ بديعةٍ، ويَفضي بِكَ إلى لطيفةٍ، ولا تزالُ ترى شعراً يروقُكَ مَسمَعُهُ، ويلطُفُ لَدَيْكَ موقعُهُ، ثمَّ تنظُرُ فتجدُ سبَبَ أنْ راقَكَ ولَطُفَ عِندَكَ أنْ قُدِّمَ فيهِ شيءٌ وحُولً عَنْ مكانِ إلى مكانٍ "، ووَصفَهُ الزركشيُّ بأنَّهُ: "أحدُ أساليبِ البلاغةِ؛ أنوا بهِ دلالةً على تمكّنِهم في الفصاحةِ، ومَلكَتَهُمْ في الكلامِ، وانقيادِهِ لَهُمْ. ولَهُ في القلوبِ أحسَنُ موقع، وأعذَبُ مذاقٍ "3.

إِنَّ للتقديمِ والتأخيرِ دوراً هاماً في كشف الدلالةِ، وإبرازها، وبيانِ أهميّتها؛ فليسَ الهدف منه التغيير أو التفنّن في القول، إنِّما الغاية هي المعنى؛ "فنحن عندما نقدّمُ بعض أجزاءِ الجملة تارة، ونؤخّرها تارة، فإنّا لا نفعل ذلك رغبة في التغييرِ أو تفنّنا في القولِ فحسب، إنّما ذلك ناشئ عن اختلاف المعنى الذي يريدُه المتكلّم، فالكلامُ البليغ لا يجوز أنْ يكون التقديمُ فيه لغرض لفظئ فقط، بلْ يكون مع هذا الغرض اللفظئ هدف يتعلّق بالمعنى "4.

ومهما كانَ المتقدُّمُ فقد أكّدَ الجرجانيُّ أنَّ التقديمَ للأهميّةِ والعنايةِ الفائقةِ بالمتقدّمِ<sup>5</sup>، قـالَ سيبويه: "إنّما يقدّمونَ الّذي بيانهُ أهمُّ لهم وهم ببيانِهِ أعنى "6، أمَّا الزركشيُّ فَقَدْ أجمـلَ أسـبابَ التقديم والتأخيرِ وهي 7:

الأوّلُ: ما يكونُ أصلهُ التقديمُ، و لا مقتضى للعدولِ عنه، كتقديمِ الفاعلِ على المفعولِ.

<sup>1</sup> الأعراف: 30. ويُنظَرُ مثلُها: النحل: 36.

<sup>2</sup> الجُرْجَانيّ: دلائل الإعجاز،143.

<sup>3</sup> ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،3/233.

<sup>4</sup> عبّاس، فضل حسن : البلاغة فنونها وأفنانها. ط4. اربد: دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع. 1997م، 211.

<sup>5</sup> ينظر الجُرْجَانيّ: دلائل الإعجاز،144.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سيبويه: الكتاب، 34/1.

بنظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،3/33–236.

الثاني: أنْ يكونَ في التأخيرِ إخلالٌ ببيانِ المعنى.

الثالثُ: أنْ يكونَ في التأخيرِ إخلالٌ بالتناسبِ فيقدّمُ لمشاكلةِ الكلام، ولرعايةِ الفاصلةِ.

الرابعُ: لعِظَمِهِ والاهتمام بِهِ؛ فالعربُ إنَّما يبدءون بالأهمِّ والأولى.

الخامسُ: أنْ يكونَ الخاطرُ مُلْتَفتاً اللهِ، والهمّةُ معقودةٌ بهِ.

السادسُ: أنْ يكونَ التقديمُ لإرادةِ التبكيتِ والتعجيب مِنْ حال المذكور.

السابع: الاختصاص؛ وذلك بتقديم المفعول، والخبر، والظرف، ونحوها على الفعل...والخبر.

تَعَدَّدت مواقعُ التقديم والتأخير في ألفاظِ الهدايةِ والضلال، وتنوّعت، وهي:

#### أ- تقديمُ المفعول به:

الأصلُ في تركيبِ الجملةِ الفعليّةِ (الفعلُ +الفاعلُ +الفاعلُ +المفعولُ بهِ)، قالَ ابـنُ مالـكِ، علـى (الرجز):

والأصل في الفاعل أنْ يتصل والأصل في المفعول أنْ ينفصل وقَدْ يجي المفعول قبل الفعل وقَدْ يجي المفعول قبل الفعل

تقدَّمَ المفعولُ بِهِ على الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، نحوَ قولِهِ تعالى: "وَوَهَمْبْنَا كَهُ الشَّاقَ وَيَعْقُومِهَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوهًا هَدَيْنَا مِنْ فَبْلُ" 2، تقدّمَ المفعولُ به على فعلِهِ وفاعلِهِ؛ فـ(كلّاً) نُصِبَ بِ هَدَينا الثاني 3، وقَدْ دلَّ هذا التقديمُ على القصر، قال نصيبَ بِ هَدَينا الثاني 3، وقَدْ دلَّ هذا التقديمُ على القصر، قال المسيريّ: " تقدَّمَ المفعولُ به (كلاً) على فاعلِهِ (هَدَينا) وقَدْ أفادَ هذا التقديمُ القصر لا بالنسبةِ إلى غيرِهما بَلْ بالنسبةِ إلى على قاحدٍ منهما (هدينا) ى أحدهما دونَ الآخر 4. ومنهُ قولُهُ

ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك.96/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأنعام: 84.

<sup>3</sup> ينظر النحاس: إعراب القرآن، 20/2.

<sup>4</sup> المسيريّ، منير محمود: دلالاتُ التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسةٌ تحليليّةٌ. ط1. القاهرة: مكتبةُ وَهية. 2005م، 350.

تعالى: "فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا مَقَ مَلَيْهِمُ الطَّلَالَةُ"، ولكنْ هذهِ المرّةَ للاختصاص، قال المسيريّ: "تقدَّمَ مفعولُ (هَدَى) وهو (فريقاً) للدلالةِ على الاختصاص"2.

#### ب- تقديمُ الخبر:

الأصلُ تقديمُ المبتدأ وتأخيرُ الخبرِ، وذلكَ لأنَّ الخبرَ وصفٌ في المعنى للمبتدأ، فاستحقَّ التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لَمْ يحصلْ بذلكَ لُبسٌ أوْ نحوَهُ. قالَ ابن مالكِ، على (الرجز):

## والأصلُ في الأخبار أنْ تُوَخَّرا وَجَوْزُوا التقديمَ إذْ لا ضَررا 3

تقدّمَ خبر ليسَ على اسمها في قولِهِ تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهُ حِيى هَنْ فَهَاءُ" ، وذلك َ لإفادةِ الاختصاصِ<sup>5</sup>، قال سيّد قطب: "إنَّ أمر القلوبِ وهداها وضلالَها ليسَ مِنْ مَنْ شأنِ أحدٍ مِنْ خلق ِ اللهِ...وإخراجُ هذا الأمرِ مِنْ اختصاصِ البشرِ يقرّرُ الحقيقة الّتي لا بدَّ أنْ تستقرَّ فيْ حسِّ المسلمِ ليتوجّه في طلبِ الهدى إلى اللهِ وَحْدَهُ" ، وتقدّمَ خبررُ إنَّ على اسمها للاختصاصِ في قولِهِ تعالى: "إنَّ عَلَيْهَا للهُدَى "، وتقدّمَ كذلك الخبرُ على المبتدأ في قولِهِ تعالى: "على اللهدى وتقدّمَ للاختصاصِ في قولِهِ تعالى: "إنَّ عَلَيْهَا للهُدَى "، وتقدّمَ كذلك الخبرُ على المبتدأ في قولِهِ تعالى: "وقد تعالى: " وتقدّمَ الجارُ والمجرورُ للاهتمام بالضمير نفياً للهدى . وتقدّم الجارُ والمجرورُ للاهتمام بالضمير نفياً للهدى .

للهدى 9.

 $<sup>^{1}</sup>$  الأعراف: 30.

<sup>2</sup> المسيريّ: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم،367.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. 227/1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة: 272.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ينظر المسيريّ: دلالاتُ التقديم والتأخير في القرآن الكريم،367.

سيّد قطب:  $\frac{1}{2}$  سيّد قطب  $\frac{6}{2}$ 

<sup>7</sup> الليل: 12.

<sup>8</sup> الزّمر: 36. وينظر مثلها: الرعد:7، 23. الزّمر: 36. غافر: 33.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ينظر المسيريّ: دلالاتُ التقديمِ والتأخيرِ في القرآن الكريم،589.

إضافةً إلى ذلكَ فَقَدْ تقدّمَ الجارُ والمجرورُ والمبتدأ الإفادةِ الاختصاصِ في قولِ تعالى: "وَ عَلَاهَاتِم وَ وَإِللَّهُ مِهُ يَهْ تَدُونَ " ، قال السمينُ الحلبيّ: "تقديمُ كلِّ مِن الجارِ والمبتدأ يفيدُ الاختصاص " .

#### ت-تقديمُ الهدايةِ على الضلال:

تقدّمَت الهداية على الضلالِ في مواضع مختلفة في القرآن الكريم، نحو، قولِ تعالى: "وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي خَالِ هُبِينٍ" قدّمت الهداية على الضلالِ على وجه الإنصاف في الحجّة، والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرينِ متضادّين، وأحد الفريقينِ مهتدِ وهو نحن، والآخر ضال وهو أنتم ، فيما رأى الشعراوي أنَّ الرسول كُ كانَ رقيقاً وقيقاً في حجاجه؛ فهو لم يحكم لنفسهِ والمؤمنين بالهدى على الرغم مِن اتضاحهِ لهم، ولم يحكم على الكفّارِ بالضلالِ، بل قال: أنا وأنتم على النقيض، إن كان أحدنا في الهدى فالآخر في الضلالِ وَلَمْ يقدّمْ مَنْ يحاوِرهُ لأنَّ البداءة الضلالِ وَلَمْ يقدّمْ مَنْ يحاوِرهُ لأنَّ البداءة المنسبةِ الضلالِ اليهم إساءة في الجدالِ وأبعدُ عَنِ التقريبِ في الحوارِ، وكأنّه قَدْ أقيمَ بسببِها بين المتحاورين جدارً "6.

#### ث-تقديمُ الضلال على الهداية:

تقدّمَ الضلالُ على الهدايةِ في مواضعَ مختلفةٍ، نحو قولهِ تعالى: "يُخِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَهَا يُخِلُّ بِهِ إلَّا الْهَاسِقِينَ"، إذْ تقدّمَ الضلالُ على الرغم مِنْ مكانة الهداية ورتبتها السامية المتصلّة بالرحمة على الضلالِ الذي يتصلِ بالغضب والعذاب، قالَ الألوسي: "وقدّمَ في السنظم الإضلالُ على الهداية، مع سبق الرحمة على الغضب، وتقدّمها بالرتبة والشرف لأنَّ قولَهم ناشئً

<sup>1</sup> النحل: 16. وينظر مثلها: الأعراف: 178.

<sup>2</sup> السَّميْن الحلبيّ: الدرُّ المصُّون في علوم الكتاب المكنون،7/203.

<sup>3</sup> سبأ:24.

<sup>4</sup> ينظر القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن،312/17.

منظر الشعراويّ: تفسير الشعراويّ،12323/20.  $^{5}$ 

<sup>6</sup> المسيريّ: دلالاتُ التقديم والتأخير في القرآن الكريم، 270.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> البقرة: 26.

مِنَ الضلالِ"، وعنْ سؤالٍ طَرحَهُ المسيريّ: لماذا تقدّمَ الضلالُ على الهدى في هذهِ الآيةِ مَعَ أنّهُ أشرف؟. أجاب: لمناسبةِ السياق حيثُ إنَّ الحديثَ هنا عنِ الكافرينَ الضّالينَ الّذينَ لَـمْ ينتفعوا بالأمثالِ بَلْ ضلّوا بِها، فكانَ المناسبُ أنْ يُبتَدَأ بِهمْ لأنّهم أصحابُ الشأنِ، والآيةُ إنّما نزلَتْ فـي شأنِهم، وهذا لا يعارضُ بأنَّ التقديمَ قَدْ يكونُ أيضاً للأغلبيّةِ والكثرةِ2.

وَمِنَ المواضعِ الأخرى التي تقدّمَ الضلالُ فيها على الهدى، قولُهُ تعالى: "إِنَّ رَبَّكَ هُمِوَ أَعْلَهُ بِالْمُهُ وَهُوَ أَعْلَهُ بِالْمُهُ وَهُو أَعْلَهُ بِالْمُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّ

## ج-ترتيبُ الهدايةِ مع غيرها في النظم القرآنيّ:

<sup>1</sup> الألوسى: **روح المعاني،** 209/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر المسيريّ: دلالاتُ التقديمِ والتأخيرِ في القرآن الكريم،190.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> النحل: 125. وينظر مثلها: الأعراف: 117. النجم: 30. القلم: 7.

<sup>4</sup> ينظر المسيريّ: دلالاتُ التقديم والتأخير في القرآن الكريم، 461.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المدتر: 31. وينظر مثلها: الأعراف: 155.

<sup>6</sup> الضحى: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> **الزّمر: 36.** وينظر مثلها: الرعد: 33. الزّمر: 23. غافر: 33.

<sup>8</sup> يونس:34-35. وينظر مثلها: طه:50. الشعراء:78. الأعلى:3.

<sup>9</sup> ينظر الأندلسيّ، أبو حيّان: تفسير البحر المحيط، 157/5.

على الخشية في قولِه تعالى: "وَأَهْدِيَكَ إِلَى وَبِّكَ هَتَهْشَى" أَ أَي: الهدايةُ إلى توحيدِ الله ومعرفته، لأنَّ الخشية لا تكونُ إلا بالمعرفة 2.

بينما تأخّرت الهداية عَنِ الموعظةِ والشفاء، وتقدّمَت على الرحمةِ في قولِهِ تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْمِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِهَاءٌ لِهَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْهَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ"، فَقَدْ وُصِفَ القرآن بأربع صفاتٍ في هذهِ الآيةِ الكريمةِ، أوّلها: كونهُ موعظة من عند الله. وثانيها: كونهُ شفاءً القرآن بأربع صفاتٍ في هذهِ الآيةِ الكريمةِ، أوّلها: كونهُ موعظة من عند الله. وثانيها: كونهُ شفاءً لما في الصدورِ. وثالثها: كونهُ هُدًى. ورابعها: كونهُ رحمةً للمؤمنين. وقد وقع الهدى في المرتبةِ الثالثةِ، وهذهِ المرتبةُ لا يمكنُ حصولُها إلا بعدَ المرتبةِ الثانيةِ، لأنَّ جوهرَ الروحِ الناطقةِ قابلً التجلّياتِ القدسيّةِ والأضواءِ الإلهيّةِ، فحصولُ الهدى إنّما يكونُ بانقشاعِ ظلمةِ المعصيةِ النّسي إنْ زالت فقَدْ زالَ العائقُ عَنْ وصولِ نور الهدى 4.

وتقدّمَ عدمُ سؤالِ الأجرِ على الهدايةِ في قولِهِ تعالى: "اتَّبِعُوا هَنْ لَا يَسْأَلُكُو أَجْرًا وَهُمُو مُمْتَدُونَ" أَذُ الْأَدُمُ عدمُ سؤالِ الأجرِ معَ أنَّ الاهتداءَ هو بغيةُ المرسلينَ لحكمةِ الإقناعِ للوصولِ المهتداء بقطع العوارضِ الصارفةِ عنهُ وهي هنا ظنُّ السوءِ بالمرسلينَ أنَّهم أرادوا بدعوتِهم أجراً أوْ نفعاً دنيويّا 6.

## ح-ترتيب الضلال في النظم القرآني:

تفاوت ترتيبُ الضلالِ في النظمِ القرآنيِّ، فَقَدْ تأخّر الضلالُ عَنِ الغضبِ في قولِهِ تعالى: "غَيْرِ الْمَغْضُومِةِ عَلَيْمِهُ وَلَا الضَّالِّينَ"، قالَ أبو حيّان: "وقُدِّمَ الغضبُ على الضلالِ وإنْ كانَ الغضبُ الغضبُ مِنْ نتيجةِ الضلالِ ضلَّ عَنِ الحقِّ فَغَضِبَ عَلَيهِ لمجاورةِ الإنعامِ ومناسبةِ ذكرهِ قرينةً الغضبُ مِنْ نتيجةِ الضلالِ ضلَّ عَنِ الحقِّ فَغَضِبَ عَلَيهِ لمجاورةِ الإنعامِ ومناسبةِ ذكرهِ قرينةً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النازعات: 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينظر الأندلسيّ، أبو حيّان: تفسير البحر المحيط، 414/8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> يونس: 57.

<sup>4</sup> ينظر الرازي، محمّد الرازي فخر الدين: تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.32مــج. ط1. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.1980م،121-122.

<sup>5</sup> ياسين: 21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر المسيريّ: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، 578.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الفاتحة: 7.

لأنَّ الإنعامَ يقابلُ بالانتقامِ ولا يقابلُ الضلالَ الإنعامُ فالإنعامُ إيصالُ الخيرِ إلى المنعَمِ عليهِ، والانتقامُ إيصالُ الشرِّ إلى المغضوبِ علَيهِ، فبينهما تطابقٌ معنويٌّ، وفيهِ أيضاً تناسبُ التسجيعِ، لأنَّ قولَهُ (ولا الضالين) تمامُ السورةِ فناسبَ أواخرَ الآي، ولَوْ تأخَّرَ الغضبُ ومتعلَّقُهُ لما ناسبَ أواخرَ الآي، ولَوْ تأخَّرَ الغضبُ ومتعلَّقُهُ لما ناسبَ أواخرَ الآي، وكانَ العطفُ بالواوِ الجامعةِ الّتي لا دلالةَ فيها على النقديمِ والتأخيرِ لحصولِ هذا المعنى منْ مغايرةِ جمع الوصفينِ الغضب عليهِ والضلال لِمَنْ أنعمَ اللهُ عليهِ وإنْ فسَّرَ اليهودُ والنصارى فالتقديمُ إمّا للزمانِ أوْ لشدةِ العداوةِ، لأنَّ اليهودَ أقدمُ وأشدُ عداوةً مِن النصارى "أ. وأجابَ الرازي في تفسيرِهِ على سؤالِ (لمَ قدّم ذكرُ العُصاةِ على ذكرِ الكفرةِ؟) قالَ الرازي: "لأنَّ وأحدٍ يحترزُ على الكفرِ أما قَدْ لا يحترزُ عَنِ الفسقِ فكانَ أهمّ فلهذا السببُ قُدِّمَ ". وتقدّمَ كلَّ واحدٍ يحترزُ على الكفرِ أما قَدْ لا يحترزُ عَنِ الفسقِ فكانَ أهمّ فلهذا السببُ قُدِّمَ قوابُ إذاً وهو (قَدْ مَا لَانتُهُ المُعْامَةُ إِخَا النَّهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللهِ المَا وهو وَ تَعْلَيسُهُم أَنْ يَتَبْعَ النبيُّ في أهواءَهم 4.

#### 5- الحذف

الحذف لغة: الإسقاط؛ ومنه حذفت الشَّعْرَ إذا أخذت منه. واصطلاحاً: إسقاط جزء الكلام أو كلِّهُ لدليل 5. وصفَه الجرجانيّ بأنّه: "باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبية بالسِّحر، فإنَّك تَرَى بِهِ تَرِيْك الذّكر، أفصَحَ مِن الذّكر، والصمت عَنِ الإفادة، أزيدَ للإفادة، وتجدُك ما تكون أذا لَمْ تنطق، وأتمَّ ما تكون بياناً، إذا لَمْ تُبنْ 6.

وَقَدْ عدَّدَ الزركشيُّ فوائدَ الحذف وتوسَّعَ فيها، ومنها: التفخيمُ والإعظامُ. ومنها: زيادةُ لذَّةٍ بِسَبِبِ استنباطِ الذَّهنِ للمحذوف، فكلَّما كانَ الشعورُ بالمحذوفِ أعسرَ كانَ الالتذاذُ أشدَّ وأحسن. ومنها: زيادةُ الأجرِ بِسَبِبِ في ذلكَ. ومنها: طلبُ الإيجازِ والاختصارِ، وتحصيلُ المعنى الكثير

<sup>1</sup> الأندلسيّ، أبو حيّان: تفسير البحر المحيط، 152/1.

<sup>2</sup> الرازي: تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. 266/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام: 56.

<sup>4</sup> ينظر المسيريّ: دلالاتُ التقديم والتأخيرِ في القرآن الكريم،342.

 $<sup>^{5}</sup>$  ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن، $^{102/3}$ .

<sup>6</sup> الجُرْجَانيّ: **دلائل الإعجاز**،170.

في اللفظِ القليلِ. ومنها: التشجيعُ على الكلامِ. ومنها: موقعهُ في النَّفْسِ في موقِعِهِ على السنّكرِ، ومنها: مجرّدُ الاختصارِ والاحترازِ عَنِ العبثِ بناء على الظاهرِ، ومنها: التنبيهُ على أنَّ الزّمانَ يتقاصر عَنِ الإتيانِ بالمحذوف. ومنها: ومنها: التخفيف لكثرةِ دورانِهِ في الكلامِ، ومنها حذف نونُ التثنيةِ والجمعِ، ومنها رعايةُ الفاصلةِ، ومنها: أنْ يُحذف صيانةً لهُ، ومنها: صيانةُ اللسانِ عنهُ المُ

اقتصر الحذف في ألفاظ الهداية والضلال على المفعول به، والفاعل. ومِنْ مواقع حذف المفعول به، قولُهُ تعالى: "إِنَّ هَذَا القرآن يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَهْوَهُ وَيُبَشِّرُ الْمُوْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ المفعول به، قولُهُ تعالى: "إِنَّ هَذَا القرآن يَهْدِي النّاس) وقدَ حُذِفَ المفعولُ به لتوجيه النفوس المسال المفعول عدم الانشغال بالمفعول 6.

أمّا الفاعلُ فَقَدْ حُذِفَ في ألفاظِ الهدايةِ، لكونِهِ معلوماً للمخاطَبِ، فلا يحتاجُ ذكرَهُ وذلكَ في قولهِ تعالى: "وَمَنْ يَعْتَصِهُ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ هُسْتَقِيهٍ" 4.

1 ينظر الزركشيّ: البرهان في علوم القرآن،105-107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الإسراء: 9. وينظر مثلها:البقرة: 143. النساء: 88. الأنعام: 80،90،119. الأعراف: 159،100، 181.

يونس: 35،88. إبراهيم: 30.الكهف:24. مريم: 58. طه: 50،79،122،128، النحل: 37. الإسراء: 9.

الشعراء: 62، 78، الروم: 29. لقمان: 6.السجدة: 24. الصافات: 99. الزّمر: 8. الشورى: 52. الزّخرف: 27. الجن: 2. الأعلى: 122. الضحى: 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ينظر حسين، مجدي معزوز أحمد: سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس/ فلسطين.2004م، 175.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> آل عمران: 101. وينظر مثلها: الحج: 24. يونس: 35.

#### الخاتمة

الحمدُ للهِ الأوّل بلا بداية، والآخر بلا نهاية، الحمدُ للهِ الّذي هداني لهذا العملِ وما كنتُ لأهتدي لولا أنْ هداني اللهُ، الحمدُ للهِ الّذي وفّقني في إنجازِ هذا العملِ، بما قدْ يكونُ في مِنْ هفوات وزلات.

وبعد، فَقَدْ خَرَجَ هذا البحثُ بنتائج، أهمُّها:

- أسهمت اللغةُ في تفسيري القرطبيّ والشعراويّ إسهاماً واضحاً في تقريبِ المعنى مِنَ الأذهان.
- بلغت ألفاظُ الهدايةِ ثلاثمائةٍ وستّة ألفاظٍ، وبلغت ألفاظُ الضلالِ مائة وواحداً وتسعينَ لفظاً، وفي هذا زيادة واضحة لألفاظِ الهدايةِ وصلت إلى الضعف تقريباً، أي ما نسبته 62% في الهداية إلى 38% نسبةِ الضلالِ، تكررّت هذهِ النسبةُ في جميع صيغ الهداية والضلالِ الاسميّةِ والفعليّةِ.
  - الفعلُ (هَدَى) فعلٌ معتلٌ ناقصٌ، يحتملُ التعدّي واللزومَ تبعاً لمعناهِ؛ فإنْ كانَ بمعنى الإرشادِ فهو لازمٌ يتعدّى بحرف جرِّ، وإنْ كانَ بمعنى التعريف والبيانِ والإلهام تعدّى بنفسه.
  - والفعل (ضلًّ) فعلٌ صحيحٌ مضعّف لازمٌ، يتعدّى بحروف الجرِّ، أو بالهمزةِ التّي تخلّصهُ لمعنى التعدية، وتحصرهُ به.
- تعددت أنماط الجملة الفعليّة والاسميّة في ألفاظ الهداية والضلال، كما تعدّدت المواقع والأوجه الإعرابيّة لألفاظ الهداية والضلال لأسباب مختلفة، وقد انعكس هذا النتوع في الأنماط على المفسرين منذ بداياتِه وحتى يومنا هذا، إذ أفادوا منه في تفسيرهم للقرآن الكريم، وإثبات الإعجاز القرآني بأنواعِه.

- تقابلَ الهدى مع الضلالِ في ثلاثة وأربعينَ موضعاً في القرآن الكريم، وقد أفرزَ التقابلُ الثنائيُّ بين الضديّنِ (الهدى والضلال) إيحاءات متباينة تتصلُ بالعقيدة الإسلاميّة، فرضها الفكرُ القرآنيُّ على العقل المسلم.
- وَقَعَ اسمُ الفاعلِ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، وسطاً بينَ الفعلِ الدالِ على التجدّدِ والحدوثِ، والصفةِ المشبّهةِ الدالّةِ على الثباتِ.
- لَمْ تخرجْ دِلالةُ اسمِ التفضيلِ عن معنى المفاضلةِ والدوامِ والاستمرارِ عليها، سواءً أكانتْ متبوعةً بمِنْ لفظاً أم تقديراً في ألفاظِ الهدايةِ. أمّا الضلالُ فلمْ تخرجْ عَنِ دلالةِ المفاضلةِ إلا لتأكيدِ الضلال وشدّتِهِ ودوامِهِ واستمراره، والخطأ الّذي وقعَ فيهِ سالكُ دربهِ .
- ورَدَ اسم المصدرِ على هيئة واحدة (هُدَى) دلَّ فيها على العمومِ والثبوتِ، بينما تعدَّدَت صيغُ المصدر ضلَّ وحملت دلالات سياقيّةً دلَّ عليها السياق والقرينة.
- لمْ تتوقف دِلالةُ الفعلِ الماضي في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ على الزمن الماضي؛ فقد حمل دلالات مختلفة، كالدلالة على المستقبل، والزمن العام. كذلك حمل الفعل المضارع في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ دلالات عِدَّة، والتعليل اللغويُ لتلك الظواهر هو زيادة الأدوات اللغويةِ المصاحبةِ للفعل الّتي تحرر رُهُ مِن التقيدِ بزمن معين.
- تَعَدَّدَت الحروفُ المصاحبَةُ لألفاظِ الهدايةِ والضلالِ، وقدْ أدّى هذا الاجتماعُ دوراً مهمّاً في توجيهِ المعنى ودِلالتهِ.
- إنَّ التطور َ الدِّلاليُّ في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ ما بينَ العصرينِ الجاهليِّ والإسلاميِّ سارَ ببطءٍ وتدرّجٍ شديدينِ، ولمْ يكنْ سريعاً أو مفاجئاً، بلْ استغرق وقتاً طويلاً، أضفُ إلى ذلكَ أنَّ التطور وقي المعنى كانَ إلى معنى قريب بشكل عام.

- شغلت القضايا الدِّلاليّةُ غيرُ اللفظيّة؛ كالتطور الدّلاليّ، والتقابلِ الدِّلاليّ، والتّكرار، والتقديم والتأخير، والحذف، حيّزاً كبيراً في ألفاظِ الهدايةِ والضلالِ في القرآن الكريم، وكانت الغايةُ منهُ التأكيدَ على المعنى.

و أخيراً فهذا عملٌ أبتغي فيهِ وجه اللهِ تعالى، وأسألُهُ تعالى أنْ يجعلَهُ في ميزانِ حسناتي، فإنْ كنتُ وُقَقتُ فللهِ المنّةُ والفضلُ، وإنْ كانت الأخرى فلعلَّ الله يوفقُني في إتمامِ النقصِ، فلل أدّعي الكمالَ، فالكمالُ لله وَحدَه.

وآخر دعونا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين تمَّ بعون الله وتوفيقِهِ

# فيهرس الأشعار

| الصفحة | البحر        | الشاعر                 | صدر البيت                               |
|--------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 226    | الرجز        | ابن مالك               | كلامُنا لفظً مفيدٌ كاسْتَقِمْ           |
| 250    | الطويل       | تأبّط شراً             | تَبَطَّنَّهُ بالقومِ لَمْ يَهْدِنِي لهُ |
| 250    | الكامل       | الأسعر الجعفيّ         | وَمِنَ الليالي ليلةً مزؤودةً            |
| 251    | البسيط       | سنان بن أبي حارثة      | إنْ أُمسِ لا أشتكي نُصنبي إلى أحدٍ      |
| 251    | البسيط       | الشمّاخ                | قَدْ وكَّلَتْ بالهُدى إنسانَ ساهمةٍ     |
| 251    | مجزوء المديد | الراجز                 | ليتَ شعري ضلَّةً                        |
| 251    | الكامل       | سبيع بن الخطيم التيميّ | وَمُسَيَّبٍ خَصِرٍ ثُوَى بِمِضَلَّةٍ    |
| 264    | الرجز        | ابنُ مالكٍ             | والأصلُ في الفاعلِ أَنْ يتّصِلا         |
| 264    | الرجز        | ابنُ مالكٍ             | وقَدْ يُجاءُ بخلافِ الأصلِ              |
| 265    | الرجز        | ابنُ مالكٍ             | والأصلُ في الأخبارِ أنْ تُؤَخَّرا       |

### فهرس الأعلام

| الصفحات التي ورد فيها                  | العلم                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 255                                    | ابن الأثير، ضياء الدين          |
| 42                                     | الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة    |
| 35,203                                 | الأز هريّ، خالد بن عبد الله     |
| 56.125                                 | الأسعد، عبد الكريم محمّد        |
| 250                                    | الأصمعيّ، أبو سعيد عبد الملك    |
| 192                                    | الألوسيّ، شهاب الدين            |
| .35,43,124,126,128,222                 | ابن الأنباري، عبد الرحمن        |
| 159                                    | أنيس، إبراهيم                   |
| 247                                    | البقريّ، أحمد ماهر محمود فهمي   |
| 296                                    | الثعالبيّ، أبو منصور            |
| 31.256                                 | جبر، يحيى عبد الرؤوف            |
| 14-15-16-17-21-22-24-71-76-93-263-     | الجرجاني، عبد القاهر            |
| .269                                   | الجرجاني، حبد العاهر            |
| 239                                    | الجرجانيّ، علي بن محمّد السيّد  |
| 205،208                                | جلول، البشير                    |
| 253،255                                | الجنابيّ، أحمد نصيف             |
| 179،190                                | ابن جنّي، أبو الفتح عثمان       |
| .17.27.28                              | ابن الحاجب، جمال الدين أبي عمرو |
| .31,45,46                              | حامد، أحمد حسن                  |
| 31،34                                  | الحديثيّ، خديجة                 |
| .40:197:209:226                        | حسان، تمام                      |
| .15 (180 (185 (189 (203 (206 (226 (238 | حسن،عباس                        |
| 270                                    | حسين، مجدي معزوز أحمد           |
| .224،204،216،220                       | حَمَد، عبد الوهاب حسن           |
| 253                                    | الحلبيّ، شهاب الدين             |
| 13:15:16:17:18:22:27:30:31:34:35:3     | الحملاوي، أحمد بن محمد          |
| .6،40                                  | الحماروي، احمد بن محمد          |

| الصفحات التي ورد فيها                                                                                         | العلم                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| .110-243                                                                                                      | الحموز، محمد عواد                             |
| 7                                                                                                             | ابن حنبل، الإمام أحمد                         |
| .34،35،44،64،84                                                                                               | أبو حيّان الأندلسيّ، محمّد بن يوسف            |
| 121.132                                                                                                       | ابن خالویه، أبو عبد الله الحسین               |
| 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 168 • 170 • 1                                                             | 11 " -1 - 1 - 1 - 1                           |
| .71،172،173،178،190                                                                                           | الدامغانيّ، الحسين بن محمّد                   |
| 191                                                                                                           | داود، محمّد محمّد                             |
| 5                                                                                                             | الداووديّ، الحافظ شمس الدين                   |
| 23,50,99,102,107,112,114,115,116,1<br>19,120,125,128,129,131,133,134,13<br>8,141,142,146,147,148,150,151,204, | الدرويش، محيي الدين                           |
| .231                                                                                                          |                                               |
| .268.269                                                                                                      | الرازي، محمّد الرازيّ فخر الدين               |
| .160،168،173،174                                                                                              | الراغب الأصفهانيّ، أبو القاسم الحسين بن محمّد |
| 15:16:20:21:22:24:26:30:31:32:34:2                                                                            | الرضي الاستراباذي، رضي الدين محمد             |
| .141،229،243                                                                                                  | الرمّاني، أبو الحسن علي بن عيسى               |
| .39،159،168،174،175                                                                                           | الزبيديّ، محمّد مرتضى الحسينيّ                |
| .9،24،42،47،174،175                                                                                           | الزجّاج، أبو اسحاق إبراهيم                    |
| 197                                                                                                           | الزجّاجي، أبو القاسم عبد الرحمن               |
| ن 161،162،163،164،165،166،167،255                                                                             | , n                                           |
| .263،269،270                                                                                                  | الزركشيّ، بدر الدين محمّد                     |
| 5                                                                                                             | الزركْليّ، خير الدين                          |
| 9,19,31,43,46,52,174,176,179,191,1                                                                            | 1°11 1 " > 11                                 |
| .98،205،230،245                                                                                               | الزمخشري، أبو القاسم                          |
| 250                                                                                                           | الزَوزَنيّ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد       |
| 156                                                                                                           | زيدان، جرجي                                   |
| 196·197·204·205·206·207·209·214·2<br>.15·219·223                                                              | السامر ائي ، إبر اهيم                         |

| الصفحات التي ورد فيها                                                                                                                                                                                             | العلم                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 179                                                                                                                                                                                                               | السامر ائيّ، فاضل صالح                 |
| .73،93،224                                                                                                                                                                                                        | ابن السرّاج، أبو بكر محمّد بن سهل      |
| 156                                                                                                                                                                                                               | السعران، محمود                         |
| 187                                                                                                                                                                                                               | أبو السعود، محمّد بن مصطفى             |
| 26                                                                                                                                                                                                                | ابن سعيد المؤدّب، القاسم بن محمّد      |
| .190،192،193                                                                                                                                                                                                      | أبو سعيد، محمّد عبد المجيد             |
| 225                                                                                                                                                                                                               | السكاكي، أبو يعقوب يوسف                |
| 44.48.49.52.53.62.71.78.92.126.128                                                                                                                                                                                | السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف           |
| .130،231،266،                                                                                                                                                                                                     | السمين الحلبي، الحمد بن يوسف           |
| 24.34.83.93.196.216.224.225.226.26                                                                                                                                                                                | سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان          |
| 29                                                                                                                                                                                                                | ابن سيده، أبو الحسن علي بن اسماعيل     |
| 64                                                                                                                                                                                                                | السيّد، صبري إبراهيم                   |
| .253،265                                                                                                                                                                                                          | سيّد قطب                               |
| .214،216،218،240،242                                                                                                                                                                                              | السَّيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن      |
| 233 • 234 • 235 • 236 • 237 • 241 • 243 • 244 • 2                                                                                                                                                                 | الشّريف، محمّد حسن                     |
| .45،249                                                                                                                                                                                                           | اسریف، معمد حس                         |
| 7.8.10.11.20.21.25.44.154.163.165.<br>166.167.168.169.172.173.182.185.1<br>86.207.231.232.233.235.241.252.26                                                                                                      | الشعر اويّ، محمّد متولّي               |
| 180                                                                                                                                                                                                               | الصابوني، محمّد علي                    |
| 49.50.55.66.84.86.87.89.91.98.99.1<br>03.106.114.116.117.118.119.120.12<br>1.125.128.129.130.131.132.133.134.<br>135.136.137.138.139.140.141.142.1<br>43.144.145.146.147.148.149.150.15<br>.1.152.153.180.191.236 | صافي، محمود                            |
| 50.92.112.125.126.127.128.129.130.<br>131.133.134.135.136.137.147.148.1<br>.50.151.152.153                                                                                                                        | صالح، بهجت عبد الواحد<br>الصالحيّ، عمر |
| ,                                                                                                                                                                                                                 | استعدي                                 |

| الصفحات التي ورد فيها                                            | العلم                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 242                                                              | الصبّان، محمّد بن علي                    |
| 75                                                               | الصعيديّ، عبد المتعال                    |
| 247                                                              | الصّغير، محمود أحمد                      |
| 30                                                               | الصتقلّي ، ابن القطاع                    |
| 42،47،180،181                                                    | الطّبريّ، أبو جعفر محمّد بن جرير         |
| 191                                                              | طبل، حسن                                 |
| 263                                                              | عباس، فضل حسن                            |
| 14.16                                                            | عبد الباقي، محمّد فؤاد                   |
| 39                                                               | عبد اللطيف، محمّد حماسة                  |
| .216،221،223،224                                                 | عبد القادر، حامد                         |
| 75                                                               | عتيق، عبد العزيز                         |
| 251                                                              | العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر            |
| 161·162·163·164·165·166·167·168·1<br>.70·171·172·173·175·251·252 | العسكريّ، أبو هلال                       |
| 196                                                              | ابن عصفور ، الإشبيليّ                    |
| 18                                                               | عضيمة، محمّد عبد الخالق                  |
| .49،52،64،78                                                     | ابن عطيّة، أبو محمّد عبد الحقّ الأندلسيّ |
| 225                                                              | العقاد، عباس محمود                       |
| .31,35,36,46,104,105,226,264,265                                 | ابن عقيل، بهاء الدين عبدالله             |
| .23،43،48،49،51،62                                               | العُكْبَريّ، عبد الله بن الحسين          |
| 244                                                              | عمايره، خليل أحمد                        |
| 156                                                              | عمر، أحمد مختار                          |
| 252                                                              | أبو عُودة، عُودة خليل                    |
| 6                                                                | أبو العينين، سعيد                        |
| 7                                                                | غريب، مأمون                              |
| 13:17:22:26:28:31:34:40:102:105:11                               | الغلايينيّ، مصطفى                        |
| .7:189:208                                                       | - "                                      |
| .159،168،196                                                     | ابن فارس، أبو الحسين أحمد                |

| الصفحات التي ورد فيها                                                                                                                                                            | العلم                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 39                                                                                                                                                                               | الفارسيّ، أبو عليّ                        |
| 47                                                                                                                                                                               | فاضل، محمد نديم                           |
| .81.82.243                                                                                                                                                                       | أبو الفتوح، محمّد حسين                    |
| 9.28.161.174.175.255                                                                                                                                                             | الفرّاء، أبو زكريّا يحيى بن زياد          |
| .26:168                                                                                                                                                                          | الفراهيديّ، الخليل بن أحمد                |
| 31                                                                                                                                                                               | الفضيليّ، عبد الهادي                      |
| 196                                                                                                                                                                              | فيّاض، سليمان                             |
| 76                                                                                                                                                                               | القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس         |
| 253                                                                                                                                                                              | قدامة بن جعفر، ابو الفرج                  |
| 5:6:9:11:20:21:24:43:48:154:161:16<br>2:163:164:165:166:167:168:169:170:<br>171:172:173:174:175:176:180:181:1<br>86:187:190:191:206:207:225:226:23<br>.6:240:241:248:251:255:266 | القرطبيّ، أبو عبد الله محمّد بن أحمد      |
| 45                                                                                                                                                                               | ابن القيّم، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر |
| .46،48،174،176،185                                                                                                                                                               | ابن كثير، ابو الفداء                      |
| .256،257،258                                                                                                                                                                     | الكرَمانيّ، محمود بن حمزة بن نصر          |
| 23،196                                                                                                                                                                           | الكوفيّ، نجاة عبد العظيم                  |
| 8.13.31                                                                                                                                                                          | اللبديّ، محمّد سمير نجيب                  |
| 156                                                                                                                                                                              | ماريويا <i>ي</i>                          |
| 232                                                                                                                                                                              | المالقيّ، أحمد بن عبد النور               |
| .19،105،179،185،196،231                                                                                                                                                          | ابن مالك، جمال الدين محمّد الأندلسيّ      |
| .28،217،224،225                                                                                                                                                                  | المبرّد، أبو العباس                       |
| .215،219،225،247                                                                                                                                                                 | المخزوميّ، مهدي                           |
| 214·229·230·233·234·236·239·241·2<br>.42·246·247                                                                                                                                 | المراديّ، الحسن بن قاسم                   |
| .264 • 265 • 266 • 267 • 268 • 269                                                                                                                                               | المسيريّ، منير محمود                      |
| 251                                                                                                                                                                              | المفضل الضبي                              |
| 39،40                                                                                                                                                                            | أبو المكارم، علي                          |

| الصفحات التي ورد فيها                             | العلم                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8.18                                              | مكرم، عبد العال سالم                   |
| 6                                                 | المنشاوي، محمّد صدِّيق                 |
| 19:29:39:84:159:160:168:175:181:22                |                                        |
| .6،246،251                                        | ابن منظور                              |
| 179                                               | موقدة، سمير محمد عزيز نمره             |
| .13،24،27                                         | الميدانيّ، أحمد بن محمّد               |
| 73                                                | النجديّ، عبد الرحمن                    |
| 42.43.48.124.126.128.131.134.163.1                |                                        |
| .67.264                                           | النحاس، أبو جعفر                       |
| .31،159،246،250                                   | نهر، هادي                              |
| 75                                                | الهاشميّ، السيّد أحمد                  |
| 10-205-206-222-229-230-231-232-23                 |                                        |
| 3.234.235.236.239.240.243.244.245.                | ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله |
| .248                                              | , ,                                    |
| 31,34,114,115,121,122,123,125,126,                |                                        |
| 128 • 129 • 132 • 133 • 134 • 143 • 145 • 149 • 2 | ياقوت، محمود سليمان                    |
| .31                                               | <b>3</b> . 3                           |
| .10،197،217                                       | ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي       |

### قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- ابن الأثير، ضياء الدين (ت637هـ): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 4مـج. تقديم أحمد الحوفيّ. ط2. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر.
- الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت215هـ): معاني القرآن. 2جـز. تحقيق هدى محمود قراعة. ط1. القاهرة: مكتبة الخانجي. 1990م.
- الأزهريّ، الشيخ خالد بن عبدالله(ت905هـ): شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو. 3 جز. تحقيق محمّد باسل عيون السُود.ط1.بيروت: دارا لكتب العلميّة. 2000م.
- الأسعد، عبد الكريم محمد عبد الكريم: مَعْرِضُ الأبريزِ مِنَ الكلامِ السوجيزِ عَن القسرآن العَزيز. 5جز. ط1. المملكة العربيّة السعوديّة: دارُ المعراج الدّوليّة للنشر. 1997م.
- الأصمعيّ، أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك (ت216هـــ): الأصمعيّات. تحقيق عبد السلام هارون. ط5. بيروت: 1955م.
- الألوسي، شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي (ت1270هــــ): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 30جز. بيروت: دار إحياء التراث العربيّ.
- ابن الأنباري، عبد الرّحمن بن محمّد بن عُبيد الله بن مصعب بن أبي سعيد كمال الدين أبو البركات(ت577هـــ):
- البيان في غريب إعراب القرآن. 2جز. القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب. 1980م.

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريّين والكوفيّين. أمج. 2جز. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. ط4. مصر: مطبعة السعادة. 1961م.
  - أنيس، إبراهيم: دلالةُ الألفاظ. ط7. مصر: مكتبة الأنجلو المصريّة. 1993م.
- البقريّ، أحمد ماهر محمود فهمي: أساليب النفي في القرآن. مصر: المكتب العربيّ المحديث للطباعة والنشر .1989م.
- الثعالبيّ، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل (ت430هـــ): فقهُ اللغةِ وأسرارُ العربيّةِ. ضبطه وعلّق حواشيه ياسين الأيّوبي. ط2. بيروت: المكتبة العصريّة. 2000م.
  - جبر، يحيى عبد الرؤوف: اللغة و الحواس. نابلس: مطبعة النصر/ حجّاوي. 1999م.
    - الجُرْجَانيّ، عبد القاهر (ت471هـ):
    - دلائل الإعجاز. تحقيق محمد رضوان الداية وآخر. ط1. دمشق: دار الفكر 2007م.
- العُمْد (كتابٌ في التصريف). تحقيق البدراويّ زهران. ط3. القاهرة: دار المعارف. 1995م.
- المفتاح في الصرف. تحقيق على توفيق الحَمَد. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1987م.
- الجُرْجَانيّ، علي بن محمّد السيّد الشريف (ت816هـ): معجمُ التعريفات. تحقيق محمّد صدّيق المِنشاويّ. القاهرة: دار الفضيلة. 2004م.
  - ابن جنّي، أبو الفتح عثمان(ت392هـــ):
  - الخصائص. 3مج. تحقيق محمّد علي النجّار. القاهرة: المكتبة العلميّة. 1952م.
  - اللمع في العربية. تحقيق سميح أبو مغلى. عمّان: دار مجدلاوي للنشر. 1988م.
  - ابن الحاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدَّويِنيّ النَّحْوِيّ(ت646هـ): 285

- الشافية في علم التصريف (ويليها الوافية نظم الشافية للنَيْسَاري اتَمَّها سَنَة 1133هـ). 3 مج. دراسة و تحقيق حَسَن أحمد العثمان. ط1.السعوديّة: المكتبة المكيّة. 1995م.
- أمالي ابن الحاجب. 2جز. تحقيق فخر صالح سليمان قدارَه. عمّان: دار عمّار، بيروت: دار الجيل.1989م.
- حامد، أحمد حسن: التضمينُ في العربيّة بحث في البلاغة والنحو.ط1. بيروت: دار الشروق للنشر والتوزيع،الدار العربيّة للعلوم. 2001م.
- حامد، أحمد حسن. و جبر، يحيى عبد الرؤوف: الواضح في علم الصرف. ط2. نابلس: الدار الوطنيّة للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع. 1999م.
  - الحديثيّ، خديجة: أبنية الصرف في كتاب سيبويه. ط1. بغداد: مكتبة النهضة. 1965م.
    - حسّان، تمام: اللغة العربيّة مَعْناها ومَبناها. الدار البيضاء: دار الثقافة.1994م.
      - حسن، عباس: النحو الوافي. 4مج. ط4. مصر: دار المعارف.
- حَمَد، عبد الوهاب حَسَن: النّظام النّحويّ في القرآن الكريم دلائلِ الكلم. ط1. عمّان: دار صفاء للنشر والتوزيع.2010م.
- الحلبيّ، شهاب الدين محمود بن سيلمان (ت725هـــ): حسن التوسيّل إلى صناعة الترسيّل. مصر: مطبعة أمين أفندي. 1315هــ.
- الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد : شذا العَرْفِ في فن الصرف. ط12. بيروت: دار
   الأرقم بن أبي الأرقم. 1957م.
- الحموز، محمّد عواد: اللام المزحلقة في القرآن الكريم.عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

- ابن حنبل، الإمام أحمد (ت241هـ): مسند الإمام أحمد بن حنبل. 50مج. تحقيق شعيب الأرنؤوط و آخرون. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1997م.
  - أبو حيّان الأندلسيّ، محمّد بن يوسف (ت745هـــ):
- ارتشاف الضرّب من لسان العرب. 5مج. تحقيق وشرح ودراسة رجب عثمان محمّد. ط1. القاهرة: مكتبة الخانجيّ. 1998م.
- تفسير البحر المحيط. 8مج. تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الجواد وآخرون. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1993م.
- ابن خالویه، أبو عبدالله الحسین بن أحمد (ت370هـ): إعراب تلاثین سورة من القرآن القرآن الكریم. بیروت: دار و مكتبة الهلال.1985م.
- الدامَغانيّ، الحسين بن محمّد (ت478هـــ): قاموس القرآن أو (إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم). تحقيق عبد العزيز سيّد الأهل. ط2. بيروت: دار العلم للملابين.1980م.
- داود، محمد محمد: معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.2008م.
- الداوُوديّ، الحافظ شمس الدين محمّد بن علي بن أحمد (ت945هـ): طبقاتُ المفسرين. 2مج. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1983م.
- الدرويش، محيي الدين: إعراب القرآن وبيانه. 9مج. ط7. دمشق: دار ابن كثير .1999م.
- الرازي، محمد الرازي فخر الدين(ت604هـ): تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.32مج. ط1. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.1980م.

- الراغب الأصفهانيّ، أبو القاسم الحسين بن محمّد (ت502هـ): المفردات في غريب القرآن. جزء 2. تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز. القاهرة/الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز.
  - الرضيّ الاستراباذيّ، رضي الدين محمّد بن الحسن الاستراباذيّ النحويّ(ت686هـ):
- شرح الرضيّ لكافية ابن الحاجب. 2مج. دراسة وتحقيق حسن بن محمّد بن إبراهيم الحفظيّ و آخر . ط1. السعوديّة: إدارة الثقافة و النشر بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية. 1993م.
- شرح شافية ابن الحاجب (مع شرح شواهده للعالم عبد القدر البغداديّ ت1093هـ). 3مج. تحقيق محمّد نور الحسن و آخرون. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1982م.
- الرمّاني، أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني النحويّ(ت384هـ): معاني الحروف. تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي. ط2. جدّة: دار الشروق.1981م.
- الزبيديّ، محمّد مرتضى الحسينيّ: تاج العروس. 40مج. تحقيق عبد الفتاح الحلو و آخرون.الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب.1997م.
  - الزّجّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السّري(ت311هـ):
- إعراب القرآن. 3جز. تحقيق إبراهيم الأبياريّ. القاهرة: دار الكتاب المصري و آخرون. 1982م.
- **معاني القرآن وإعرابه**. 5مج. تحقيق د.عبد الجليل عبده شلبي. ط1. بيـروت: عـالم الكتب. 1988م.
- الزّجّاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت340هـ): الجمل في النحو. تحقيق على توفيق الحمد. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة.1984م.

- الزركشيّ، بدر الدين محمّد بن عبد الله(ت794هـــ): البرهان في علوم القرآن. 4مــج. تحقق محمّد أبو الفضل إبراهيم. ط3. القاهرة: مكتبة دار التراث.1984م.
- الزِرِكُلْيّ، خير الدين: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين). 8مج. ط15. بيروت: دار العلم للملايين. 2002م.
  - الزمخشريّ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ الخوارزمي(ت538هــ):
- الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل. 4 مج. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- المفصل في علم العربية وبذيلِهِ كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل. ط2. تحقيق أبو سلّوم المعتزليّ. بيروت: دار الجيل للنشر والتوزيع. 1323هـ.
- الزوزني: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين (ت486هـ): شرح المعلّقات السبع. ط4. بيروت: دار الكتاب العربيّ. 1993م.
  - زيدان، جُرجي: اللغة العربيّة كائنٌ حيّ. القاهرة.
  - السامر ّائي، إبر اهيم: الفعل زمانُهُ وأبنيتُهُ. ط3. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1983م.
- السامر ّائيّ، فاضل صالح: معاني الأبنية العربيّة. ط2. عمّان: دار عمّار للنشرِ والتوزيع. 2007م.
- ابن السرّاج، أبو بكر محمّد بن سَهِل بن السرّاج النحويّ البغداديّ(ت316هـ): الأصول في النحو. 3مج.تحقيق عبد الحسين الفتليّ. ط 3. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1996م.
  - السعران، محمود: علمُ اللغةِ مقدّمة للقارئ العربيّ. بيروت: دار النهضة العربيّةِ.

- أبو السعود، محمّد بن مصطفى العماديّ الحنفيّ: تفسير أبي السّعود أو إرشاد العقللِ السليمِ إلى مزايا الكتابِ الكريمِ. 5مج. تحقيق عبد القادر أحمد عطا. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.
- ابن سعید المؤدّب، القاسم بن محمّد (ت. ق.4.ه.): دقائق التصریف. تحقیق أحمد ناجي القیسی و آخرون. بغداد: مطبعة المجمع العلمی العراقی. 1987م.
- السكّاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن علي (ت626هـ): مفتاح العلوم. تحقيق د.عبد الحميد هنداويّ.ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 2000م.
- السَّمِيْن الحلبيّ، أحمد بن يوسف (ت756هـ): الدرُّ المَصُون في علوم الكتاب المكنون. 11مج. تحقيق أحمد محمّد الخراط. دمشق: دار القلم. 1994م.
- سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180هـ): الكتاب. كمج. تحقيق عبد السلام هارون. ط3. القاهرة: مكتبة الخانجيّ. 1988م.
- ابن سيدَه، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي(ت428هـ): المخصص. 5مج. بيروت: دار الكتب العلمية.
- السيّد، صبري إبراهيم: لغة القرآن الكريم في سورة النور دراسة في التركيب النحويّ.الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة.1994م.
  - سيّد قطب: في ظلال القرآن. 6مج. ط23. بيروت: دار الشروق. 1994م.
    - السَّيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ):
- الإتقان في علوم القرآن.7 جز.تحقيق مركز الدراسات القرآنيّة. السعوديّة: مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

- الأشباه والنظائر في النحو.9 جز. تحقيق عبد العال سالم مكرم.ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة.1985م.
- الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور. 15 جز. تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركيّ. ط1. القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربيّة والإسلامية. 2003م.
  - طبقاتُ المفسرين. تحقيق علي محمد عُمير. ط1. مصر: مكتبة و هبة. 1976م.
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. 3مج. تحقيق أحمد شمس الدين. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1998م.
- الشّريف، محمّد حسن: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم. 3مـــج.ط1. بيــروت: مؤسسة الرسالة. 1996م.
- الشعراوي، محمد متولّي: تفسير الشعراوي (خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم).20 مج. راجعه أحمد عمر هاشم. مصر: دار أخبار اليوم.1991م.
  - الصابوني، محمّد على: صفوة التفاسير. مكّة المكرّمة: مكتبة جدّة. 1976م.
- صافي، محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه وميانه و محمود: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه و 16. مشق، بيروت: دار الرشيد. 1995م.
- صالح، بهجت عبد الواحد: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل. 12مج. ط1.عمّان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1993م.
- الصالحيّ، عمر: مدرسة الشيخ الشعراويّ في التفسير. عمان: دار الأبرار للتوزيع والنشرِ.2009م.

- الصبّان، محمّد بن علي: حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفيّة بن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني. 4مج. تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد. القاهرة: المكتبة التوفيقيّة.
- الصعيديّ، عبد المتعال: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. 4جزء. القاهرة: مكتبة الأداب. 1999م.
- الصّغير، محمود أحمد: الأدوات النحويّة في كتب التفسير. ط1. دمشق: دار الفكر. 2001م.
- الصقلّي، ابن القطاع (ت515ه\_): أبنية الأسماء والأفعال والمصادر. تحقيق أحمد محمّد عبد الدايم. القاهرة: دار الكتب المصريّة. 1999م.
- الطبريّ، أبو جعفر محمّد بن جرير (ت310هـ): تفسير الطّبريّ جامع البيان عن تأويلِ
  آي القرآن.24 مج. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيّ. ط1. القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة بدار هجر. 2001م.
  - طبل، حسن: أسلوبُ الالتفاتِ في البلاغةِ العربيّةِ القاهرة: دار الفكر العربيّ. 1998م.
- عبّاس، فضل حسن : البلاغة فنونها وأفنائها. ط4. اربد: دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع.1997م.
- عبد الباقي، محمّد فؤاد: المعجم المُفَهرَس الألفاظ القرآن الكريم. القاهرة: دار الحديث. 2001م.
- عبد اللطيف، محمد حماسة: بناء الجملة العربية. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.2003م.
  - عتيق، عبد العزيز: علم المعاني. بيروت: دار النهضة العربيّة.1985م.

- العَسْقُلانيّ، أحمد بن علي بن حَجَر (ت852هـ): فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ. 13م. تحقيق عبد القادر شيبة الحَمد. ط1. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة. 2001م.
  - العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو هلال العسكري (ت400هـــ):
- تصحيح الوجوه والنظائر. حقّه محمد عثمان. ط1. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة.2007م.
- كتابُ الصناعتين: الكتابة والشعر. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط1.القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 1952م.
- ابن عصفور، الإشبيليّ (ت669هـ): الممتع الكبير في التصريف. تحقيق فخر الدين قباوَة. ط1. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 1996م.
- عضيمة، محمّد عبد الخالق: المغني في تصريف الأفعال. ط2. القاهرة. دار الحديث.1999م.
- ابن عطيّة، أبو محمّد عبد الحقِّ الأندلسيّ (ت541هـ): المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.8مج. تحقيق الرحالة الفاروق عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري. ط2. دمشق، بيروت: مطابع دار الخير.2007م.
- ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيليّ المصري الهمدانيّ (ت769هـ): شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. 2مج. ط20. القاهرة: دار التراث. 1980م.
- العُكْبَرِيّ، عبد الله بن الحسين بن عبد الله(ت616هـ): التبيان في إعراب القرآن. 2مج. ط1. القاهرة: شركة القدس. 2008م.
- عمايره، خليل أحمد و العاني، سلمان حسن: في التحليلِ اللغويِّ. ط1. الأردن/ الزرقاء: مكتبة المنار.1987م.

- عمر، أحمد مختار: علمُ الدلالةِ. ط5. القاهرة: عالمُ الكتب. 1998م.
- أبو عُودة، عُودة خليل: التطوّر الدلاليّ بينَ لغة الشعرِ الجاهليّ ولغة القرآن الكريم. ط1. الأردن/الزرقاء: مكتبة المنار. 1985م.
  - أبو العينين، سعيد: الشعراوي أنا من سلالة أهل البيت. القاهرة: دار أخبار اليوم.
  - غريب، مأمون: الإمام الشعراوي وحقائق الأسلام. القاهرة: دار غريب للطباعة.
- الغلابينيّ، مصطفى: جامع الدروس العربيّة. ضبطه محمّد فريد. القاهرة: المكتبة التوفيقيّة. 2003 م.
  - ابن فارس، أبو الحُسين أحمد بن فارس ابن زكريّا(ت395هـــ):
- الصاحبيّ في فقه اللغة العربيّة ومسائلِها وسنن العرب في كلامِها. ط1. تعليق أحمد حسن بسج. بيروت: دار الكتب العلميّة.1997م.
- معجم مقاييس اللغة. 6 مج. تحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرة: دار الفكر 1979م.
- الفارسيّ، أبو عليّ (ت377هـ): المسائل العسكريّة. ط1. تحقيق محمّد أحمد محمّد أحمد محمّد أحمد.القاهرة: مطبعة المدنيّ.1982م.
- فاضل، محمّد نديم: التضمين النحوي في القرآن الكريم. 3 مـــج. ط1. لمملكـــة العربيـــة السعوديّة: المدينة المنوّرة.مكتبة دار الزمان للنشر و التوزيع.2005م.
- أبو الفتوح، محمد حسين: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم. ط1. بيروت: مكتبة لبنان.1995م.
- الفرّاء، أبو زكريّا يحيى بن زياد (ت207هـ): معاني القرآن. 3مج. تقديم محمد علي الفرّاد، أبو زكريّا يحيى بن زياد (1983م.

- الفراهيديّ، الخليل بن أحمد (ت170هـ): كتاب العين. 4مج. تحقيق: عبد الحميد هنداويّ. بيروت: دار الكتب العلميّة. 2003م.
  - الفَضيلي، عبد الهادي: مختصر الصرف. بيروت: دار القلم.
- فيّاض، سليمان: الحقول الدلاليّة الصرفيّة للأفعال العربيّة. الرياض: دار المريّخ للنشر. 1990م.
- القرافيّ، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ت684هـ): الاستغناء في الاستثناء. تحقيق محمّد عبد القادر عطا. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1986م.
- قدامة بن جعفر، ابو الفرج البغداديّ (ت337هـ): **نقد الشعر**. تحقيق محمّد عبد المنعم خفاجي. ط5. بيروت: دار الكتب العلميّة.
- القرطبيّ، أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريّ(ت671هـ): الجامع لأحكام القرآن. 24مج. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 2006م.
- قسمُ الدراسات والأبحاث/دار أمواج: إمامُ الدعاة محمد متولي الشعراوي. ط1.عمان: أمواج للنشر والتوزيع. 2012م.
- ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب ابن قيم الجوزية (ت751هـ): بدائع الفوائد. 2مج. 4جز. بيروت: دار الكتاب العربي.
- ابن كثير، أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي (ت774هـ): تفسير القرآن العظيم. 4مج. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1997م.
- الكرَمانيّ، محمود بن حمزة بن نصر (ت505هـــ): أسرار التكرار في القرآن المسمّى البرهان في توجيهِ متشابه القرآن لما فيهِ مِنَ الحجّةِ والبيان. تحقيق عبد القادر أحمــد عطا. مصر: دار الفضيلة.

- الكوفي، نجاة عبد العظيم: أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.1989م.
  - اللّبديّ، محمّد سمير نجيب:
  - أثر القراءات والقرآن في النحو العربيّ. ط1. الكويت: دار الكتب الثقافيّة. 1978م.
    - معجم المصطلحات النحويّة والصرفيّة.ط1.بيروت: مؤسسة الرسالة. 1985م.
  - ماريوياي: أسس علم اللغة. ترجمة أحمد مختار عمر. القاهرة: عالم الكتب.1998م.
- المالَقيّ، أحمد بن عبد النور (ت702هـــ): رَصْفُ المباني في شرح حروف المعاني. تحقيق د.أحمد محمّد الخرّاط. ط2. دمشق: دار القلم.2002م.
- ابن مالك، جمال الدين محمّد بن عبد الله بن عبد الله الطائيّ الجيانيّ الجيانيّ الأندلسيّ(ت672هـــ): شرح التسهيل. 4جز. تحقيق: عبد الرحمن السيّد و آخر. ط1. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 1990م.
- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285هـ): المُقْتَضَب. 4مج. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة: مطابع الأهرام التجارية. 1994م.
- المخزوميّ، مهدي: في النحو العربيّ نقدٌ وتوجيه . ط2. بيروت: دار الرائد العربيّ. 1986م.
- المراديّ، الحَسَنُ بن قاسم (ت749هـ): الجنى الداني في حروف المعاني. تحقيق فخر الدين قباوة و آخر. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1992م.
- المسيري، منير محمود: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليليّة. ط1.
   القاهرة: مكتبة و هبة. 2005م.

- المفضل الضبي، المفضل بن محمد بن يَعْلَى بن عامر بن سالم الضبي (ت168هـ): المفضليّات. تحقيق عبد السلام هارون. ط6.القاهرة: دار المعارف.1964م.
- أبو المكارم، علي: الجملة الفعليّة. ط1. القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. 2007م.
  - مكرم، عَبد العال سالم:
- شرح مختصر التصريف العِزّيّ في فن الصرف (المسعود بن عمر سعد الدين التفتاز انيّ). ط8. القاهرة: المكتبة الأزهريّة للتراث.1997م.
- القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. ط2. الكويت: مؤسسة علي جراح الصباح.1978م.
  - المنشاوي، محمد صدّيق: الشبيخ الشعراوي وحديث الذكريات. القاهرة: دار الفضيلة.
    - ابن منظور: **لسان العرب**. 6مج. القاهرة: دار المعارف.
- الميدانيّ، أحمد بن محمّد (ت518هـ): نزهة الطّرف في علم الصرف. ط1. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 1981م.
- النجديّ، عبد الرحمن (ت733هـ): شرح كافية ابن الحاجب ابدر الدين بن جماعة. تحقيق محمّد داود. القاهرة: دار المنار .2000م.
  - النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن النحاس (ت338هـــ):
- إعراب القرآن. 5مج. تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 2004م.
- معاني القرآن. 6مج. تحقيق محمّد علي الصابونيّ. ط1. السعوديّة: جامعة أمّ القرى، معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلاميّ. 1988م.

- نهر، هادي:
- التراكيب اللغوية. عمّان: دار اليازوريّ العلميّة للطبع والتوزيع. 2004م.
- الصرف الوافي (دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية). الأردن: اربد. دار الأمل للنشر والتوزيع. مطبعة الروزنا.1998م.
- علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي. تقديم على الحمد. ط1. الأردن: دار الأمل للنشر والتوزيع.2007م.
- الهاشميّ، السيّد أحمد: جو اهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. ط1. تدقيق يوسف الصَميليّ. بيروت: المكتبة العصريّة. 1999م.
- ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (ت761هـ):
- أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك. 2مج. تقديم إميل بديع يعقوب. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1997م.
- شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذّهب تأليف: محمّد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار الطلائع. 2004م.
  - مغني اللبيب. 2مج. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
    - ياقوت، محمود سليمان:
  - إعرابُ القرآن الكريم. 10جز . الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 1997م.
- الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم.ط1. الكويت: مكتبة المزار الإسلاميّة. 1999م.

• ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي النحوي (ت643هـ): شرح المفصل. 10مـج. مراجعة جماعة من العلماء بمعرفة مشيخة الأزهر. دمشق: الطباعة المنيرية.

### رسائل الماجستير والدوريات والمقالات والمؤتمرات

- جلول، البشير: التحويل الزّمني للفعل الماضي في العربيّة، مجلّة المَخبَر (أبحاث في اللغة والأدب الجزائريّ). العدد السادس. 2011م.
- الجنابيّ، أحمد نصيف: (ظاهرة التقابل في علم الدلالة)، مجلّة آداب المستنصريّة. العدد العاشر. 1984م.
- حسين، مجدي معزوز أحمد: سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية نابلس/ فلسطين.2004م.
- أبو سعيد، محمّد عبد المجيد: دلالة المصدر التركيبيّة في الآيات القرآنيّة. المؤتمر الثالث للّغة العربيّة وآدابها الاتجاهات الحديثة في الدراسات اللغويّة والأدبيّة. عبد الرازق السعدي وآخرون. جز 2. ط1.ماليزيا: الجامعة الإسلاميّة العالميّة. IIUM Press . 2011م.
- عبد القادر، حامد: معاني المضارع في القرآن الكريم، مجلّة مجمع اللغة العربيّة.القاهرة: مطبعة الكيلانيّ الصغير.1961م.154/13.
- العقّاد، عباس محمود: الزّمن في اللغة العربيّة، مجلّة مجمع اللغـة العربيّـة. القـاهرة: مطبعة مصر .1962م .41/14.
- موقده، سمير محمد عزيز نمره: اسم الفاعل في القرآن الكريم " دراسة صرفية نحوية دلالية في ضوء المنهج الوصفي". (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنيّة. نابلس/فلسطين.2004م.

### **Al-Najah National University Faculty of Graduate Studies**

# Expressions of Guidance and Delusion in the Holy Quran in Light of the Interpretations of Al-Qurtubi and Al-Sha'rawi: A Morphological, Grammatical and Semantic Study

### By Saed Fayez Mahmoud Jarrar

## Supervised by Prof. Ahmad Hamed

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Arabic language and literature Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nabluse, Palestine.

### Expressions of Guidance and Delusion in the Holy Quran in Light of the Interpretations of Al-Qurtubi and Al-Sha'rawi: A Morphological, Grammatical and Semantic Study

By
Saed Fayez Mahmoud Jarrar
Supervised by
Prof. Ahmad Hamed

#### **Abstract**

This is a descriptive and analytic research in the terms of guidance and straying away from God in the Holy Quran. The previously mentioned terms are studied according to their syntactic structure, and then the researcher tackles the types of sentences (including nominal and verbal sentences), the syntactic cases of gerunds, derivatives and the use of the guidance and straying away from God in a syntactic point of view. Thus, it studies the semantic significance, which includes the verbal and non-verbal significance. The former includes the significance of nouns, verbs and sounds. On the other hand, the latter includes the semantic development, semantic parallelism, repetition, delaying and advancing and omission. Besides, there are statistical tables, drawings and graphs for the terms of guidance and straying away from God.

The researcher concludes his research by summarizing the most important results of the study and the valuable studies whose methodology the researcher might be followed in this study.